## عرب المالية



المُعَالِكُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

الحبث زوالثابی اکبخانسالارل

لت ارالنونية بالينشر





## بست مرالله الرَّحِنُ الرَّحِيمُ ويَصَدِدُ ويَسَدِم على أَشْرِف تمسِلينَ

﴿ سَيَقُولُ ٱلشَّفَهَ آءِ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلَ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءِ إِلَىٰ صِرَّاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

قد خنى موقع هذه الآية من الآى التى بَمْدَها لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمريقع فى المستقبل وأن القبلة المذكورة فيها هى القبلة التى كانت فى أول الهجرة بالمدينة وهى استقبال بيت المقدس وأن التولى عنها هونسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ أى بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس ليما هومعلوم من دأبهم من الترصد للطعن فى تصرفات المسلمين فإن السورة نزلت متتابعة ، والأصل موافقة التلاوة للنرول فى السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل متأخرا ويتلى متقدما .

والظاهر أن المراد بالقبلة المحولة القبلة المنسوخة وهي استقبال بيت المقدس أعنى الشرق وهي قبلة اليهود ولم يشف أحدمن المفسرين وأصحاب أسباب النزول الغليل في هـذا على أن المناسبة بينها وبين الآى الذي قبلها غير واضحة فاحتاج بعض المفسرين إلى تـكلف إبدائها .

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديمة ، وهي أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته ، والكعبة وأن من يرغب عنها قد سفه نفسه ، فكانت مثارا لأن يقول المشركون ، ما ولّي محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بحكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول إنه على ملة إبراهيم ويأبي عن اتباع اليهودية والنصرانية ، فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس، ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله «ولله المشرق والمغرب» . وقوله . « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصري حتى تتبع ملتهم» كما ذكرناه هنا لك ، وقد علم الله ذلك منهم فأنبأ رسوله بقولهم وأتى فيه بهذا الموقع العجيب وهو أن جمله بعد الآيات الثيرة له وقبل الآيات التي

أنزلت إليه فى نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه فى الصلاة إلى جهة الكعبة ، لئلا يكون القرآن الذى فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة المشركين فيشمخوا بأنوفهم يقولون غيَّر محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن وأوثق ربط ، وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ وهى قوله « قد نرى تقلُّب وجهك فى السَّماء » الآيات الأن مقالة المشركين أو توقُّمها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس وناشىء عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة .

فالمراد بالسفهاء المشركون ويدل لذلك تبيينه بقوله من الناس، فقد عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد به المشركون كا روى ذلك عن ابن عباس ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو أهـل الكتاب لأنه لو كان ذلك لَنَاسب أن يقال سيقولون بالإضمار لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآى السابقة إلى قوله ولا تسألون الآية .

ويعضدنا في هـــذا ما ذكر الفخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون وذكر القرطبي أنه قول الزجاج ، ويجوز أن يكون المراد بهم المنافقين وقد سبق وصفهم بهذا في أول السورة فيكون المقصود المنافقين الذين يبطنون الشرك ، والذي يبعثهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه وقد روى عن السدى أن السفهاء هنا هم المنافقون .

أما الذين فسروا « السفهآء » باليهود فقد وقعوا في حَيرة من موقع هذه الآية لظهورأن هـذا القول ناشي عن تغيير القبلة إلى بيت المقدس وذلك قد وقع الإخبار به قبل سماع الآية الناسخة للقبلة لأن الأصل موافقة التلاوة للنزول فكيف يقول السفهاء هذا القول قبل حدوث داع إليه لأنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بيت القدس لأنه مسجدهم وهو قبلتهم في قول كثير من العلماء ، ولذلك جزم أصحاب هـذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نسخ استقبال بيت المقدس ورووا ذلك عن مجاهد وروى البخارى في كتاب الصلاة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه « فقال السفهاء وهم اليهود روما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ، وأخرجه في كتاب الإيمان من طريق عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة ، ولكن قال عوضها « وكانت اليهود عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة ، ولكن قال عوضها « وكانت اليهود

قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقسد من وأهل الكتاب ، فلما وَلَى وجهه قبل البيت أَنكروا ذلك » ، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي نعيم عن زهير بدون شيء من هاتين الزيادتين ، والظاهر أن الزيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن أبي إسحاق ، والزيادة الثانية مدرجة من عمرو بن خالدلأن مسلما والترمذي والنسائي قد رووا حديث البراء عن أبي إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين ، فاحتاجوا إلى تأويل حرف الاستقبال من قوله سيقول السفهاء بمعنى التحقيق لا غير أي قد قال السفهاء ماولاهم. ووجه فصل هذه الآية عما قبلها بدون عطف اختلاف الغرض عن غرض الآيات السابقة فهي استئناف محض ليس جوابا عن سؤال مقدر .

والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال إذ لا داعى إلى صرفه إلى معنى المضى وقد علمتم الداعى إلى الإخبار به قبل وقوعه أن الداعى إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم وقال فى الكشاف « فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الجواب المتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه » وذكر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الماضى ليدل على استمرارهم فيه وقال الفخر إنه مختار القفال .

وكأن الذى دعاهم إلى ذلك أنهم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت المقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك وهذا تكف ينبغى عدم التعويل عليه ، والإخبار عن أقوالهم المستقبلة ليس بعزيز في القرآن مثل قوله « فسيقولون من يعيدنا فسينغضون إليك رغوسهم » وإذا كان الذى دعاهم إلى ذلك ثبوت أنهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية وشيوع ذلك كان لتأويل المستقبل بالماضى وجهوجيه، وكان فيه تأييد لماأسلفناه في تفسير قوله مالى « ولله المشرق والمغرب » وقوله ولا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصري ».

والسفهاء جمع سفيه الذي هو صفة مشبهة من سفه بضم الفاء إذا صار السفه له سجية وتقدم القول في السفه عند قوله تعالى «ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مسع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غيرهؤلاء فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء فيفهم أنه لا سفيه غيرهم على وجه المبالنة ، والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو المشركين من أهل مكة .

وضمير الجمع فى قوله « ما وَلَمْهُم » عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور فى اللفظ حكاية لقول السفهاء ، وهم يريدون بالضمير أو بما يعبر عنه فى كلامهم أنه عائد على المسلمين .

وفعل (ولاهم) أصله مضاعف ولى إذا دنا وقرب، فحقه أن يتعدى إلى مفعول واحد بسبب التضعيف فيقال ولاه من كذا أى قربه منه وولاه عن كذا أى صرفه عنه ومنه قوله تعالى هنا ماولاهم عن قبلتهم، وشاع استعماله فى الكلام فكثر أن يحذفوا حرف الجر الذى يعديه إلى متعلق ثان فبذلك عدوه إلى مفعول ثان كثيرا على التوسع فقالوا ولى فلانا وجهه مثلا دون أن يقولوا ولى فلان وجهه من فلان أو عن فلان فأشبه أفعال كسا وأعطى ولذلك لم يعبأوا بتقديم أحد المفعولين على الآخر قال تعالى « فلا تُولُوهم الأَدبر » أصله فلا تولوا الأدبار منهم، فالأدبار هو الفاعل فى المهنى لأنه لو رُفع لقيل وَلى دُبُرُه الحكافرين ، ومنه قوله تعالى « نُولِه مَا تَولَى أى قريباً له أى ملازماً له فهذا تحقيق تصريفات هذا الفعل.

وجملة «ما وَلَّمَاهُم » إلخ هي مقول القول فضائر الجمع كلمها عائدة على معاد معلوم من المقام وهم المسلمون ولا يحتمل غير ذلك لئلا يلزم تشتيت الضائر ومخالفة الظاهر في أصل حكاية الأقوال.

والاستفهام في قوله « ما وَلَّمَهُم » مستعمل في التعريض بالتخطئة واضطراب العقل . والمراد بالقبلة في قوله « عن قِبلتهم » الجهة التي يُولُّون إليها وجوههم عند الصلاة كما دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات .

والقبلة في أصل الصيغة اسم على زنة فِعْلة بكسر الفاء وسكون العين ، وهي زنة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوجه اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل بجازاً وهو المراد هنا لأن الانصراف لا يكون عن الهيئة قال حسان في رثاء أبى بكر رضى الله عنه:

\* أَلَيْسَ أُوَّلَ من صلَّى لقبلتـكُم \*

والأظهر عندى أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فِعْل كالدِّبِح والطَّحْن وتأنيثه باعتبار الجهة كما قالوا: ما له في هذا الأمر قِبْلَة ولا دِبْرَة أي وِجهة .

وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على من يد اختصاصها بهم إذ لم يستقبلها غيرهم من الأمم لأن المشركين لم يكونوا من المصلين وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون في صلابهم،

وهذا مما يعضد حمل « السفهآء » على المشركين إذ لو أريد بهم اليهود لقيل عن قبلتنا إذ لا يرضون أن يضيفوا تلك القبلة إلى المسلمين ، ومن فسر « السفهآء » باليهود ونسب إليهم استقبال بيت المقدس حَمَل الإضافة على أدنى ملابسة لأن المسلمين استقبلوا تلك القبلة مدة سنة وأشهر فصارت قبلة لهم .

وضمير الجمع في قوله « ما وَلَّمَهُم » عائد إلى معاوم من المقام غير مذكور اللفظ حكاية لقول السفهاء وهم يريدون بالضمير أو بمساويه في كلامهم عودة على المسلمين .

وقوله « التي كانوا عليها » أى كانوا ملازمين لها فعَلَى هنا للتعكن المجازى وهو شدة الملازمة مثل قوله « أَوْ لَـــَـئُكُ على هُدًى من ربهم » ، وفيـــه زيادة توجيه للإنكار والاستغراب أى كيف عدلوا عنها بعد أن لازموها ولم يكن استقبالهم إياها مجرد صدفة فإنهم استقبالوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة .

واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم لأن يبت المقدس إنما بنى بعد موسى عليه السلام بناه سليان عليه السلام، فلا نجد في أسفار التوراة الخمسة ذكراً لاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء ، ولكن سليان عليه السلام هو الذي سن استقبال بيت المقدس فني سفر الملوك الأول أن سليان لما أتم بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل وجمهورهم ووقف أمام الذبح في بيت المقدس وبسط يديه وحما الله دعاء جاء فيه : « إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت لآبائهم وإذا خرج الشعب لمحاربة العدو وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم » إلى ، و ذكر بعد ذلك أن الله تجلي لسليان وقال له « قد سمعت صلاتك وتضرعهم » إلى ، و ذكر بعد ذلك أن الله تجلي لسليان وقال له « قد سمعت صلاتك في دين اليهود وقصاراه الدلالة على أن التوجه نحو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة ، فلعل بني إسرائيل النزموه لا سيا بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن أنبياءهم الموجودين فلعد خروجهم أمهوهم أمهوهم بذلك بوحي من الله .

وقد قال ابن عباس ومجاهد : كان اليهود يظنون أن موافقة الرسول لهم فى القبلة ربحا تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم بالكلية ، وجرى كلام ابن العربى فى أحكام القرآن

على الجرم بأن اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس بناء على كلام ابن عباس ومجاهد، ولم يثبت هذا من دين اليهود كا علمت، وذكر الفخر عن أبى مسلم ما فيه أن اليهود كانوا يستقبلون جهة المغرب وأن النصارى يستقبلون المشرق، وقد علمت آنفا أن اليهود لم تكن لهم في صلاتهم جهة معينة يستقبلونها وأنهم كانوا يتيمنون في دعائهم بالتوجه إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التي هم بها فليس لهم جهة معينة من جهات مطلع الشمس ومغربها وما بينهما فلما تقرر ذلك عادة عندهم توهموه من الدين وتعجبوا من خالفة المسلمين في ذلك . وأما النصارى فإنهم لم يقع في أبحيلهم تغيير لما كان عليه اليهود في أمن الاستقبال في الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولكنهم لما وجدوا الروم يحملون أبواب هيا كلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها من باب الهيكل وتقع على الصّم صاحب الهيكل الموضوع في منتهى الهيكل عكسوا ذلك فعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون مستقبلين الشرق، وذكر الخفاجي أن بولس هو الذي أمرهم بذلك، فهذه حالة النصارى في وقت تزول الآية ثم إن النصارى من المصور الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة معينة فلذلك تكون كنائسهم مختلفة الا بجاه وكذلك المذابح المتعددة في الكنيسة الواحدة .

وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام لما بني الكعبة استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولها فإن داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة وُضعت للمصلي تجاهها وبذلك اشتهرت عند العرب ويدل عليه قول زيد بن عَمرو بن نفيل:

عدت بما عاذ به إبراهم ﴿ مُستقبل الكعبة وهو قائم

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأمم بالنزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جملة معانى إكمال الدين بها كما سنبينه. وقد دلت هذه الآية على أن المسلمين كانوا يستقبلون جهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى وليست التي تحول إليها المسلمون إلا جهة الكعبة فدل على أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس وبذلك جاءت الآثار. والأحاديث الصحيحة في هذا ثلاثة ، أولها وأصحها حديث الموطأعن ان دينار عن ابن عمر بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قدأ تراعليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الثام فاستداروا إلى الكعبة ورواه أيضاً البخارى من طريق مالك ، ومسلم من طريق مالك ومن طريق عبد العزيز بن مسلم وموسى بن عقبة ، وفيه أن ترول آية تحويل القبلة كان قبل صلاة الصبح وأنه لم يكن في أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكعبة وهذا الحديث هو أصل الباب وهو فصل الخطاب ، ثانيها حديث مسلم عن أنس بن مالك وفيه «فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حُوِّلت فالوا كما هم نحو القبلة ، الثالث حديث البخارى ومسلم واللفظ للبخارى في كتاب التفسير عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة فأثرل الله تمالي قد رى تقلب وجهك في السماء , فتوجه نحو الكعبة في مقال في قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع مسلاة الصبح في روايتي ابن عمر وأنس بن مالك وذكر صلاة العصر في رواية البراء كل شاهراً الصبح في روايتي ابن عمر وأنس بن مالك وذكر صلاة العصر في رواية البراء كل القرطي .

فتحويل القبلة كان في رجب سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بشهرين وقيل يوم الثلاثاء نصف شعبان منها .

واختانوا في أن استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس هل كان قبل الهجرة أو بعدها، فالجمهور على أنه لما فرضت عليه الصلاة بحكم كان يستقبل الكعبة فلما قدم المدينه استقبل بيت المقدس تألفاً لليهود قاله بعضهم وهوضعيف، وقيل كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكان يجعل الكعبة أمامه من جهة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وبيت المقدس معاً، ولم يصح هذا القول. واختلفوا هل كان استقبال بيت المقدس بأمر من الله، فقال ابن عباس والجمهور أوجبه الله عليه بوحى ثم نسخه باستقبال الكعبة ودليلهم قوله تعالى « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها » الآية ، وقال الطبرى كان مخيراً بين الكعبة وبيت المقدس واختار بيت المقدس استثلافاً للمهود، وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية ، كان ذلك عن اجتهاد من النيء صلى الله

عليه وسلم وعلى هذا القول يكون قوله تعالى « فلنولينك قبلة ترضهاً » دالا على أنه اجبهد فرأى أن يتبع قبلة الدينين اللذين قبله ومع ذلك كان يود أن يأمره الله باستقبال الكعبة ، فلما غيرت القبلة قال السفهاء وهم اليهود أو المنافقون على اختلاف الروايات المتقدمة وقيل كفار قريش قالوا اشتاق محمد إلى بلده وعن قريب يرجع إلى دينكم ذكره الرجاج ونسب إلى البراء بن عازب وابن عباس والحسن ، وروى القرطبي أن أول من صلى نحو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى وفي الحديث ضعف .

وقوله « ُقُل لِلهُ المَشرقُ والمغربُ يهدى من يشآء إلى صِرَاطٍ مستقيم» جواب قاطع معناه أن الجهات كانها سواء في أنها مواقع لبمض المخلوقات المظمة فالجهات ملك لله تبعاً للا شياء الواقعة فيها الماوكة له ، وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقًا ذاتيًا . وذكر المشرق والمغرب مراد به تعمم الجهات كما تقدم عند قولة تعالى « ولله المشرق والمغرب » ، ويجوز أن يكون المراد من المشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس أنهم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغربها ، والمقصود أن ليس لبعض الجهات اختصاص بقرب من الله تعالى لأنه منزه عن الجهة وإنما يكون أمره باستقبال بمض الجهات لحكمة يريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدع في التولى لجهة دون أخرى حسب ما يأمر به الله تعالى ، فقوله تعالى قل لله المشرق والمغرب؛ إشارة إلى وجه صحة التولية إلى الكعبة ، وقوله «يَهدى من يشآء » إشارة إلى وجه ترجيح التولية إلى الكعبة على التولية إلى غيرها لأن قوله, يهدى من يشاعى تعريض بأن الذى أمر الله به المسلمين هو الهدى دون قبلة المهود إلا أن هذا التعريض جيء به على طريقة الكلام المنصف من حيث مافي قوله من يشاء من الإجمال الذي يبينه المقام فإن المهدى من فريقين كانا في حالة واحدة هو الفريق الذي أمره من بيده الهدى بالعدول عن الحالة التي شاركه فيها الفريق الآخر إلى حالة اختص هو مها ، فهذه الآية مهذا المعنى فمها إشارة إلى ترجيح أحد المنيين من الكلام الموجه أقوى من آية « وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » .

وقد سلك فى هذا الجواب لهم طريق الإعراض والتبكيت لأن إنكارهم كان عن عناد لا عن طلب الحق فأجيبوا عا لا يدفع عنهم الحيرة ولم تبين لهم حكمة تحويل القبلة ولا أحقية الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعلمه المؤمنون .

فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى البهود استقبال جهة المغرب وإلى النصارى استقبال جهة المشرق من الفسرين فيأتى على تفسيرهم أن نقول إن ذكر المشرق والمغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة البهود ، فيكون الجواب جوابا بالإعراض عن ترجيح قبلة المسلمين لعدم جدواه هنا ، أو يكون قوله «يهدى من يشآء إلى صراط مستقيم » إيماء إلى قبلة الإسلام ، والمراد بالصراط المستقيم هنا وسيلة الخير ومايوصل إليه كما تقدم في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » فيشمل ذلك كل هدى إلى خير ومنه الهدى إلى استقبال أفضل جهة . فجملة بهدى من يشاء بحل من اسم الجلالة ولا يحسن جعلها بدل اشتمال من جملة « لله المشرق والمغرب » لعدم وضوح اشتمال جملة رقل لله المشرق والمغرب ، إذ مفاد الأولى أن الأرض جميعها لله أى فلا تتفاضل الجهات ومفاد الثانية أن الهدى بيد الله .

واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أى التوجه إليها شرط من شروط محة الصلاة الفروضة والنافلة إلا لضرورة في الفريضة كالقتال والمريض لا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة أو لرخصة في النافلة للمسافر إذا كان راكبا على دابة أو في سفينة لا يستقر بها وفأما الذي هو في المسجد الحرام ففرض عليه استقبال عين الكعبة من أحد جوانبها ومن كان بحكة في موضع يمان منه الكعبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التي يعاينها فإذا طال الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير مقابل لركن من أركان الكعبة أن يستدير بحيث يصلون دائرين بالكعبة صفا وراء صف بالاستدارة بهواما الذي تغيب ذات الكعبة عن بصره فعليه الاجتهاد بأن يتوخى أن يستقبل جهما فمن الملماء من قال يتوخى أله يستقبل جهما فمن الكعبة لوجد وجهه قبالة جدارها ، وهذا شاق يعسر محققه بالا بطريق إرصاد علم الهيئة ويعبر عن هذا باستقبال العين وباستقبال السمت وهذا قول ابن القصار واختاره أحد أشيات المعلى أن يستقبل جهة أقرب ما بينه وبين الكعبة بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول المعبة ويعبر عن هذا باستقبال الجهة أى جهة الكعبة وهذا قول أكثر المالكية واختاره الأبهرى والباجي وهو قول أي حنيفة وأحد بن حنبل وهو من التيسير ودفع واختاره الأبهرى والباجي وهو قول أي حنيفة وأحد بن حنبل وهو من التيسير ودفع واختاره الأبهرى والباجي وهو قول أي حنيفة وأحد بن حنبل وهو من التيسير ودفع واختاره الأبهرى والباجي وهو قول أي حنيفة وأحد بن حنبل وهو من التيسير ودفع

الحرج، ومن كان بالمدينة يستدل بموضع صلاة النبىء صلى الله عليه وسلم فى مسجده لأن الله أذن رسوله بالصلاة فيه، وروى ابن القاسم عن مالك أن جبريل هو الذى أقام للنبىء صلى الله عليه وسلم قِبلة مسجده.

وبين المازرى معنى للسامتة بأن يكون جزء من سطح وجه المصلى وجزء من سمت الكعبة طرفى خط مستقيم وذلك ممكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين طرفى خطين متباعدين خرجا من المركز إلى المحيط في جهته لأن كل نقطة منه ممر لخارج من المركز الى المحيط اه، واستبعد عز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق ، وبإجماعهم على سحة صلاة ذوى صف مائة ذراع وعَرضُ البيت خمسة أذرع فبعض هذا الصف خارج عن سمت البيت قطعاً ووافقه القرافي ثم أجاب بأن البيت لمستقبليه كمركز دائرة لمحيطها والخطوط الخارجة من ممكز لمحيطه كلما قربت منه اتسمت ولا سما في البعد

فإذا طالت الصفوف فلا حرج عليهم لأنهم إنما يجب عليهم أن يكونوا متوجهين نحو الجهة التي يعبرون عنها بأنها قبلة الصلاة .

ومن أخطأ القبلة أو نسى الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يجب عليه إعادة صلاته عند مالك وأبى حنيفة وأحمد إلا أن مالكا استحب له أن يعيدها ما لم يخرج الوقت ولم ير ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض المكلف هو الاجتماد في استقبال الجهة وأما الشافعي فأوجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه يرى أن فرض المكلف هو إصابة سمت الكعبة .

. ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَاكُمُ ۚ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا ۚ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلناَسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم ۚ شَهِيدًا ﴾

هذه الجملة معترضة بين جملة «سيقول السُّفهآء » إلخ ، وجملة « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها » إلخ ، والواو اعتراضية وهي من قبيل الواو الاستئنافية ، فالآية السابقة لما أشارت إلى أن الذين هدوا إلى صراط مستقيم هم المسلمون وأن ذلك فضل لهم ناسب أن يستطرد لذكر فضيلة أخرى لهم هي خير مِما تقدم وهي فضيلة كون المسلمين عُدولا خياراً

ليشهدوا على الأمم لأن الآيات الواقعة بعدها هي في ذكر أمر القبلة وهذه الآية لا تتعلق بأمر القبلة .

وقوله (كذلك)م، كب من كاف التشبيه واسم ِ الإشارة فيتعيَّن تَعَرُّف المشار إليه وما هو المشبه به قال صاحب الكشاف « أي مثل ذلك الجُمْل المَجيب جملناكم أمةً وسطا » فاختلف شارحُوه في تقرير كلامه وتبين مراده : فقال البيضاوي « الإشارة إلى المفهوم أي ( ما فهم ) من قوله « بَهدى مَن يشآء إلى صِرَاط مستقيم » أى كما جعلنا كم أمة وسطا أو كما جعلنا قبلتكم أفضل قِبلة جعلناكم أمة وسطا ا هـ» أى أن قوله « بهدى من يشاء » يُومِيء إلى أن المهدى هم المسلمون وإلى أن المهدى إليه هو استقبال الكمبة وقت قول السفياء ما وَلَّاهم على ما قدمناه وهذا يجعل الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعرج على وصف الكشاف الجمل بالمجيب كأنه رأى أن اسم الإشارة لا يتمين للحمل على أكثر من الإشارة وإن كان إشارة البعيد فهو يستعمل غالبا من دون إرادة بُمد وفيه نظر ، والمشار إليه على هذا الوجه معنى تقدم في الكلام السَّابق فالإشارة حينئذ إلى مذكور متقرر في المِلْمِ فَهِي جَارِيةً عَلَى سَنَنَ الْإِشَارَاتَ . وحمل شراح الكشاف الـكاف على غير ظاهر التشبيه ، فأما الطبيى والقطب فقالا الكاف فيه اسم بممنى مِثل منتصب على المفعولية المطلقة لِجْمَلْنَاكُمْ أَى مِثْلُ الْجُمْلِ الْعَجِيبِ جَمَلْنَاكُمْ فَلْيُسْ تَشْبِيهَا وَلَكُنَّهُ تَمْثَيْلُ لَحَالَةُ وَالْمُشَارِ إِلَيْهِ ما يفهم من مضمون قوله « يهدى » وهو الأمر العجيب الشأن أي الهدى التام ، ووجه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذى عناه فى الكشاف بالجمل العجيب ، فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر کلامه .

وأما القزويني صاحبُ الكِشْف والتفستراني فبيناه بأن الكاف مقحمة كالزائدة لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير اسم الإشارة على هذا نائبا مناب مفعول مطلق لجعلناكم كأنه قيل ذلك الجعل جعلناكم أي فعدل عن المصدر إلى اسم إشارته النائب عنه لإفادة عجابة هذا الجعل بما مع اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فيها لبعد المرتبة .

والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه المبالغة بإيهام أنه لو أراد المشبِّه أن يشبه هذا في غرابته لما وجدله إلا أن يشبهه بنفسه وهذا قريب من قول النابغة « والسفاهة كاسمها »

فليست الكاف برائدة ولا هي للتشبيه ولكنها قريبة من الزائدة ، والإشارة حينئذ إلى ماسيذكر بعد اسم الإشارة ، وكلام الكشاف أظهر في هذا المحمل فيدل على ذلك تصريحه في نظائره إذ قال في قوله تمالى «كذلك وأورثناها بني إسرائيل » \_ الكاف منصوبة على معنى مثل أي مثل ذلك الإخراج \_ « أخرجناهم وأورثناها » .

واعلم أن الذي حدا صاحب الكشاف إلى هذا المحمل أن استمال اسم الإشارة في هذا وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من الكلام ألا ترى أنه لا يتجه اعتبار مشار إليه في هذه الآية وفي آية سورة الشعراء ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام «وكذلك جعلنالكل نيء عدوا» فقال «كما خليّنا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم » اه وما قاله في هذه الآية منزع حسن ؟ لكنه لم يضرب الناظرون فيه بعطن .

والتحقيق عندى أن أصل «كذلك» أن يدل على تشبيه شيء بشيء والشبه به ظاهر مشار إليه أو كالظاهر ادعاء ، فقد يكون الشبه به المشار إليه مذكورا مثل قوله تمالى « وكذلك أَخْذُ ربِّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » إشارة إلى قوله « وما ظَلَمْنَاهُم ولْكِنْ ظَلَمُوا أنفسهم فما أَعْنت عنهم ءَالهَتُهُم التي يدعُون من دون الله »الآية. وكقول النابغة:

فَأَنْهَيْتُ الأَمَانَةَ لَمْ تَخُنْهَا كَذَلْكَ كَانَ نُوخُ لَا يَخُون

وقد يكون المشبه به المُشارُ إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه و ُيحتمل اعتبار الفعوليَّة المطلقة كُقولِ أَنِي تَمَّام :

كَذَا فَلَيْجُلُّ الْخُطْبُ وْلْيَفْدَحَ الأَمْرِ فَلَيْسَ لَعَيْنَ لَمْ يَفْضَ دَمَّهُمَا عُذَرَ قَالَ التبريزي في شرحه الإشارة للتعظيم والتهويل وهو في صدر القصيدة لم يسبق له مايشبه به فقُطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل في لازم معنى التشبيه اه، يعنى أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم وهو موت محمد بن حميد الطوسي، ومثله قول الأسدى من شعراء الحاسة رثى أخاه (۱).

فهكذا يذهب الزمان ويف كنى العلم فيه ويَدْرُسُ الأَثْرَ (١) وقيل البيت لابن كناسة في رثاء عاد الراوية ، وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء في رثاء بعض اليلماء .

وقوله تعالى «وكذاك جعلناكم أمة وسطا» على ما فسر به البيضاوى من هذا القبيل. وقد يكون مرادا منه التنويه بالخبر فيجعل كأنه مما يروم المتكلم تشبيهه ثم لا يجد إلا أن يشبهه بنفسه وفي هذا قطع للنظرعن التشبيه في الواقع ومثله قول أحد شعراءفزارة في الأدب من الحاسة :

كذاك أُدِّبْت حتى صار من خُلُقَى أَنَى رأيتُ مِلاكَ الشِّيمة الأدبا أى أدبت هذا الأدب الكامن العجيب، ومنه قول زهير:

كَذَلَك خِيمَهِم ولـكُلِّ قوم إذا مَسَّتْهُم الضَّراء خِيمُ

وقوله تعالى « وكذلك جعلنكم أمة وسطا » من هذا القبيل عند شراح الكشاف وهو الحق ، وأوضح منه فى هذا المعنى قوله تعالى « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » فإنه لم يسبق ذكر شيء غير الذي ساه الله تعالى فتنة أخذا من فعل فتنا .

والإشارة على هذا المحمل المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما علمت آنفا لأنه الجعل المأخوذ من جعلناكم ، وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام التشويق كقوله تعالى « قال هذا فراق بيني وبينك » أو من كلام متقدم عن اسم الإشارة كما للبيضاوي إذ جعل المشار إليه هو الهدى المأخوذة من قوله تعالى « يهدى من يشاء » ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه .

والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفا ولما كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة: طبعا كوسط الوادى لاتصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما فى الجوانب فيبقى كثير العشب والكلائ، ووضعا كوسط المملكة يجعل محل قاعدتها ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة، وكواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه، فن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والحيار من لوازم معنى الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير:

هُمُ وسَط يَرضى الأنام بحكمهم إذا نرات إحدى الليالى بمعضل وقال تعالى « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تُسبحون » .

ويقال أوسط القبيلة لصميمها . وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين

ذميمين فيهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين الجبن والتهور ، والكرم بين الشح والسرف والعدالة بين الرحمة والقساوة ، فذلك مجازبتشبيه الشئ الموهوم بالشئ المحسوس فلذلك روى حديث «خيرالأمور أوساطها» وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين .

فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس » وفسر بالمعدول والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبيء صلى الله عليه وسلم وقال حسن صحيح ، والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة . ووصفت الأمة بوسط بصيغة المذكر لأنه اسم جامد فهو لجموده يستوى فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف بالمصدر في الجمود والإشعار بالوصفية بخلاف نحو رأيت الزيدين هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لا تشعر بصفة في

وضمير المخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة فيمم كل من صلى لها ، ولأن قوله لتكونوا شهداء قد فسر فى الحديث الصحيح بأنها شهادة الأمة كلها على الأمر فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية .

والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعها سالمة من أن تروج عليهم الضلالات التي راجت على الأمم ، قال فخر الدين يجوز أن يكونوا وسطا بمعنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرط والغالى والمقصر لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا المسيح ابن الله ، ولم يقصروا كما قصرت اليهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل . واستدل أهل أصول الفقه بهذه الآية على أن إجماع علماء الأمة أى المجتهدين حجة شرعية فيما أجموا عليه ، وفي بيان هذا الاستدلال طرق :

الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخبريتها فلو أقدمواعلى محظور لما اتصفوا بالخبرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قولهم حجة اه، أى لأن مجموع المجتهدين عدول بقطع النظر عن احتمال تخلف وصف العسدالة فى بعض أفرادهم ، ويبطل هذا أن الخطأ لا ينافى العدالة ولا الخبرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فيما أجمدوا عليه

وهذا رَدُّ متمكن ، وأجيب عنه بأن العدالة الكاملة التي هي التوسط بين طرق إفراط وتفريط تستلزم العصمة من وقوع الجميع في الخطأ في الأقوال والأفعال والمعتقدات ، الطريق الثاني قال البيضاوي لوكان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت عدالتهم اه ، يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة لاجماع الأمة فلوكان إجماعهم على أمر باطل لانثلمت عدالتهم أي كانت ناقصة وذلك لا يناسب الثناء عليهم عا في هذه الآية ، وهذا يرجح إلى الطريق الأول ، الطريق الثالث قال جماعة الخطاب للصحابة وهم لا يجمعون على خطأ فالآية حجة على الإجماع في الجملة ، ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد وقد يكون إجماعهم عن اجتهادأما إجماعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فيما سنذكره.

والحق عندى أن الآية صريحة فى أن الوصف المذكور فيها مدح للا ممة كلم الا لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بها من هاته الجهة على حجية الإجاع الذى هو من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها ، فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر و بما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبى عصلى الله عليه وسلم مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركمات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن ، وهذا من أحوال إثبات الشريعة ، به فسرت المجملات وأسست الشريعة ، وهذا هو الذى قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه ، وهو الذى اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر ، وهو الذى يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها .

وأما كون الآية دليلا على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية الآ بأن يقال إن الآية يستأنس بها لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا وعلمنا أن الوسط هو الحيار العدل الحارج من بين طرفى إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالمقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمم ، ومن الاعتياد بتلتى الشريعة من طرق الدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للعلماء وفَهماً بالنسبة للعامة، فإذا كان كذلك لزم من معنى الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيمة وهو معنى كونها وسطا ، ثم هذه الاستقامة مختلف عا يناسب كل طبقة من الأمة وكلاً فرد، ولما كان الوصف الذي ذكر

أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لايقع في الضلال لا عمداً ولا خطأ ، أما التعمد فلا نه ينافي العدالة وأما الخطأ فلا نه ينافي الخلقة على استقامة الرأى فإذا جاز الخطأعلى آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظراً ، وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحدمنهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنهم أساءوا تأويلها ، ثم إن العامة تأخذ نصيباً من هذه العصمة فيا هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط وبهذا ينتظم الاستدلال .

وقوله « لتكونوا شهدآء » علة لجَمْلهم وسطا فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته وذلك عن إرادة واختيار لاكصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة، ولا بوجوب وإلجاء كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خيراً فإنهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته تعالى لكال حكمته .

والناس عام والمراد بهم الأمم الماضون والحاضرون وهذه الشهادة دنيوية وأخروية . فاما الدنيوية فهى حكم هاته الأمم على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين مهم بالرسل المبموثين فى كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين فى المكوف على مللهم بعد مجىء ناسخها وظهور الحق ، وهذا حكم تاريخي ديني عظيم إذا نشأت عليه الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث كالها على معيار النقد المصيب . والشهادة الأخروية هي مارواه البخاري والترمذي عن أبي سميد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم التيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يارب فتسال أمته هل بكف فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول الله من شهودك فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم براكس ويكون الرسول عليكم شهيداً اه . فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشهادة من جملة معني على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً اه . فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشهادة من جملة معنى على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً اه . فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشهادة من أدا والله المتفرعة عن على الناس ويكون الرسول الدنيا قال تمالى « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ومحشره يوم القيمة أعمى قال رب لم حشرتني أعملى وقد كنتُ بصيرا قال كذلك أنتك وعشره يوم القيمة أعمى قال رب لم حشرتني أعملى وقد كنتُ بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسلى » .

ومن مكملات معنى الشهادة على الناس فى الدنيا وجوب دَعوتنا الأممَ للإسلام، ليقوم ذلك مقامَ دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم على المعرضين .

والشهادة على الأمم تكون لهم وعليهم ، ولكنه اكتنى فى الآية بتعديبها بعلى إشارة إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وأهمها شهادتهم على المعرضين لأن المؤمنين قد شهد لهم إيمانهم فالاكتفاء بعلى تحذير للأمم من أن يكونوا بحيث يشهد عليهم وتنويه بالمسلمين بحالة سلامتهم من وصمة أن يكونوا ممن يشهد عليهم وبحالة تشريفهم بهاته للنقبة وهى إثقاف المخالفين لهم عوجب شهادتهم .

وقوله « ويكون الرسول عليه شهيدا » معطوف على العلة وليس علة ثانية لأنه ليس مقصوداً بالذات بل هو تكميل للشهادة الأولى لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى الشهادة لنا وانتفاء الشهادة علينا ، فأما الدنيوية فشهادة الرسول علينا فيها هي شهادته بذاته على معاصر يهوشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما أوجبه عليهم شرعه وإما بعكس ذلك ، وأما الأخروية فهي ما روى في الحديث المتقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فيا شهدت به ، وما روى في الحديث الآخر في الموطأ والصحاح « فلكيدادن أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتى فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا وغيروا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى » . وتدية شهادة الرسول على الأمة بحرف على مشاكاة لقوله قبله لتكونوا شهداء على الناس وإلا فإنها شهادة للأمة وقيل بل لتضمين شهيداً معني رقيباً ومهيمناً في الموضعين كما في الكشاف .

وقد دلت هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتى أظهر العليم بكل شي أنه لايقضي إلا بعد حصولها ويؤخذ من الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وان لم يشهده المشهود عليه وأنه يشهد على العلم بالسماع ، والأدلة القاطعة وإن لم يربعينيه أو يسمع باذنيه ، وأن النركية أصل عظيم في الشهادة ، وأن المزكي يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكي ، وأن المزكي لا يحتاج للتزكية ، وأن الأمَّة لا تشهد على النبيء صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقول في حجة الوداع « أَلا هل بَلفتُ فيقولون نعم فيقول اللهم أشهد » فجعل الله هو الشاهد على تبليغه وهذا من أدق النكت . وتقديم الجار والمجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهمام على تبليغه وهذا من أدق النكت . وتقديم الجار والمجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهمام على تبليغه وهذا من أدق النكت . وتقديم الجار والمجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهمام على تبليغه وهذا من أدق النكت . وتقديم الجار والمجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهمام على تبليغه وهذا من أدق النكت . وتقديم المجار والمجرور على عامله لا أراه اللهم الشهر و التحرير )

بتشريف أمر هذه الأمة حتى أنها تشهد على الأمم والرسل وهى لا يشهد عليها إلا رسولها ، وقد يكون تقديمه لتكون الكامة التى تختم بها الآية فى محل الوقف كلة دات حرف مد قبل الحرف الأخير لأن المد أمكن للوقف وهذا من بدائع فصاحة القرآن ، وقيل تقديم المجرور مفيد لقصر الفاعل على المفعول وهو تكلف ومثله غير معهود فى كلامهم .

﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ سَيَنَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِنْ يَنَقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهُ ﴾

الواو عاطفة على جملة «سيقول السفهآء من الناس » وما اتصل بها من الجواب بقولة قل لله المشرق والمغرب قُصد به بيان الحكمة من شرع استقبال بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى شرع استقبال الكعبة وما بين الجملتين من قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخرها اعتراض .

والجَمْل هنا جَمْل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الخلق وهو لفظ القبلة ، ولذلك ففعل جَمَل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه بمعنى شرعنا ، فهذه الآيات نزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة فيكون المراد بيت المقدس ، وعدل عن تعريف المسند باسمه إلى الموصول لمحاكاة كلام المردود عليهم حين قالوا ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع الإيماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله تعالى إلا لنعلم أى ماجعلنا تلك قبلةً مع إدادة نسخها فأثر مناكها زمنا كها زمناً إلا لنعلم إلى .

والاستثناء في قوله « إلا لنعلم » استثناء من علل وأحوال أي ما جعلنا ذلك لسبب كوفي حال إلا لنظهر من كانصادق الإيمان في الحالتين حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل الاستقبال إلى الكعبة. وذكر عبدالحكيم أنه قد روى أن بمضالمرب ارتدوا عن الإسلام لما استقبل رسول الله بيت المقدس حمية لقبلة العرب ، واليهود كانوا تأولوا لأنفسهم العذر في التظاهر بالإسلام كما قررناه عند قوله تعالى « وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا » فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه بأنها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التي هم محافظون عليها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلاتهم مع المسلمين لا تشتمل على ما ينافي تعظيم شعائرهم

إذهم مستقبلون بيت المقدس فلما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظيم شعائرهم لأنها استدبار لما يجب استقباله فلم تبق لهم سعة للتأويل فظهر من دام على الإسلام وأعرض المنافقون عن الصلاة .

وجعل علم الله تمالى بمن يتبع الرسول ومن ينقاب على عقبيه علة هذين التشريعين يقتضى أن يحصل فى مستقبل الزمان من التشريع كما يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن حرف استقبال مع أن الله يعلم ذلك وهو ذاتى له لا يحدث ولا يتحدد لكن الراد بالعلم هنا علم حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشيء الذي علم فى الأزل أنه سيقع فهذا تعلق خاص وهو حادث لأنه كالتعلق التنجيزي للإرادة والقدرة وإن أغفل المتكلمون عدد فى تعلقات العلم (١).

ولك أن تجمل قوله لنعلم من يتبع الرسول كناية عن أن يعلم بذلك كل من لم يعلم على طريق الكناية الرضية فيذكر علمه وهو يربد علم الناس كما قال إياس بن قبيصة الطائى: وأَقدَمْتُ والْخَطِّقُ يَخْطِرُ بِينَنَا لَا عُمْلَمَ مَنْ جُبَّاؤُها مِن شُجاعِها

أراد ليظهر من جبانها من شجاعها فأعلمه أنا ويعلمه الناس فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على هذا الأسلوب، ولك أن تجعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه ولك أن تجعل نعلم مجازا عن التحير لنظهر للناس بقرينة كلة من المسماة بمن الفصلية كما سماها ابن مالك وابن هشام وهي في الحقيقة من فروع معانى من الابتدائية كما استظهره صاحب المغنى، وهذا لايرببك إشكال يذكرونه، كيف بكون الجعل الحادث علة لحصول العلم القديم إذ تبين لك أنه راجع لمعنى كنائى.

والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه ، يقال انقلب إلى الدار، وقوله ﴿على عقبيه

<sup>(</sup>۱) بعد أن كتبت هذا بسنين وجدت في الرسالة الماقانية للمحقق عبد الحكيم السلكوتي في تحقيق المذاهب في علم الله تعالى قوله « وقيل إن علمه تعالى له تعلقات أزلية بكل ما يصح أن يعلم ، وتعلقات متجددة بالمتجددات من حيث تجددها ووقوعها في أزمنة متغيرة والتغيير في التعلقات والإضافات لا يضر بكماله ، لأن ذلك التجدد ليس بنقصان في ذاته بل لأن كاله التام يقتضي أن لا يكون المتجدد حاصلا له في الأزل لنقصانه ، كما أن الممتنع لا تتعلق به القدرة لنقصانه لا لنقصان في ذاته وقدرته » اه . ولم ينسب هذا القول إلى معين من الحكماء أو المتكلمين وهو تحقيق دقيق .

زيادة تأكيد فى الرجوع إلى ماكان وراءه لأن العقبين ها خلف الساقين أى انقلب على طريق عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى الكفر السابق . ومن موصولة وهى مفعول نعلم والعلم بمعنى المعرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد .

وقوله « وإنْ كانتُ لَكَبيرةً إلّا على الذين هَدَى الله » عطف على جملة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها والمناسبة ظاهرة لأن جملة وإن كانت بمنزلة العلة لجملة تعلم من يتبع الرسول فإنها ماكانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظيم لا تساهل فيه فيظهر به المؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها.

وإن مخففة من الثقيلة .

والكبيرة هنا بمعنى الشديدة المحرجة للنفوس. تقول العرب كبر عليه كذا إذا كان شديدا على نفسه كقوله تعالى « وإن كان كبُر عليك إعراضهم » .

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَا لَكُمْ إِنَّ ٱللهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ 143

الجملة فى موضع الحال من ضمير(لنَّعْلَمَ)أى لنُظْهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه ونحن غير مضيعين إيمانكم.

وذكر اسم الجلالة من الإظهار في مقام الاضار للتعظيم .

روى البخارى عن البراء بن عازب قال «كان مات على القبلة قبل أن تُحَوَّل رجال قُتلوا لم نَدْر ما نقول فيهم فأثرل الله تعالى » « وماكان الله ليضيع إيمنكم » . وفي قوله « قتلوا إشكال » لأنه لم يكن قتال قبل تحويل القبلة وسنبين ذلك ، وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال لما وُجِّه النبي ٤ إلى الكعبة قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأثرل الله « وماكان الله ليضيع إيمنكم » الآية قال هذا حديث حسن صحيح .

والإضاعة إتلاف الشيء وإبطال آثاره وفُسِّر الإيمان على ظاهره ، وفسر أيضا بالصلاة نقله القرطبي عن مالك .

وتعلق يضيع بالإيمان على تقدير مضاف فإن فسر الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيع

حق إيمانكم حين لم ترازله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تُودونها ، وإن فسر الإيمانُ بالصلاة كان التقدير ماكان الله ليضيع فضل صلاتكم أو ثوابها ، وفي إطلاق اسم الإيمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنها أعظم أركان الإيمان ، وعن مالك « إنِّى لأَذ كر بهذا قول المرجئة الصلاة ليست من الإيمان » .

ومعنى حديث البخارى والترمذى أن المسلمين كانوا يظنون أن تَسْخَ حُكْم، يجعل المنسوخ باطلا فلا تترتب عليه آثار العمل به فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل نسخ استقبال بيت المقدس مثل أسعد بن زُرَارَة والبراء بن مَعْرُور وأبى أمامة ، وظن السائلون أنهم سيجب عليهم قضا مما ماصلوه قبل النسخ ولهذا أجيب سؤالهم بما يشملهم ويشمل من ماتوا قبل ، فقال إيمانكم، ولم يقل إيمانهم على حسب السؤال .

والتذييل بقوله « إن الله بالناس لر وف رحيم » تأكيد لعدم إضاعة إيمانهم ومنة وتعليم بأن الحكم النسوخ إنما يلغى العمل به في المستقبل لا في ما مضى .

والر وف الرحيم صفتان مُشبَّهَتَان مشتقة أولاها من الرأفة والثانية من الرحمة . والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة بمنى رحمة خاصة ، فقال أبو عمرو بن العلاء الرأفة أكثر من الرحمة أى أقوى أى هي رحمة قوية ، وهو معنى قول الجوهري الرأفة أشد الرحمة ، وقال في المُجمَّل الرأفة أخص من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهية والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة فاستخلص القفال من ذلك أن قال : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزلة الضر كقوله تعالى « ولا تأخُذ كم بهما رأْفة في دين الله » ، وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك المني ويدخل فيه الإفضال والإنعام اه . وهذا أحسن ما قيل فيها واختاره الفخر وعبد الحكيم وربما كان مشيراً إلى أن بين الرأفة والرحمة عوما وخصوصا مطلقا وأيًا ما كان معنى الرأفة فالجمع بين رءوف ورحيم في الآية يفيد توكيد مدلول أحدها بمدلول الآخر بالمساواة أو بالزيادة .

وأما على اعتبار تفسير المحققين لِمعنى الرأفة والرحمة فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تَمَالى يَرحم الرحمة القوية لمُستحقها ويرحم مطلق الرحمة مَنْ دونَ ذلك .

وتقدم معنى الرحمة في سورة الفاتحة .

وتقديم (رءوف) ليقع لفظ رحيم فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود يعقبه حرف صحيح ساكن ووصف رءوف معتمد ساكنه على الهمز والهمز شبيه بحروف العلة فالنطق به غير تام التمكن على اللسان وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه سكون الوقف .

وتقديم (بالنــاس)على متعلَّقه وهو رءوف رحيم للتنبيه على عنايته بهم إيقاظا لهم ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة .

وقرأ الجمهور(لرفوف) بواو ساكنة بمد الهمزة وقرأهُ أبو عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب وخَلَف بدون واو مع ضم الهمزة بوزن عَضُد وهو لغة على غير قياس .

﴿ وَدْ نَرَى الْقَلْبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيِّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ﴾

استئناف ابتدائى وإفضاء لِشرع استقبال الكعبة ونَسْخ استقبال بيت المقدس فهذا هو المقصود من الكلام المفتتح بقوله «سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » بَعْد أن مَهِد الله بما تقدم من أفانين النهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه ابتداء من قوله «ولله المشرق والمغرب» ثم قوله «ولن ترضى عنك اليهود» ثم قوله «وإذ جعلنا البيت » ثم قوله «سيقول السفهآء».

وقد في كلام العرب للتحقيق ألا ترى أهل المعانى نَظَرُوا هل في الاستفهام بقد في الخبر فقالوا من أجل ذلك إن هل لطلب التصديق فحرف قد يفيد تحقيق الفعل فهي مع الفعل بمنزلة إنَّ مع الأسماء ولذلك قال الخليل إنها جواب لقوم ينتظرون الخبر ولو أخبروهم لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا ا ه .

ولماكان علم الله بذلك مما لا يَشُك فيه النبيء سلى الله عليه وسلم حتى يُحتاجَ لتحقيق الخبر به كان الخبر به مع تأكيده مستعملا في لازمه على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه

وأن يُطَمِّئِنَه لأن النبيء كان حريصا على حصوله ويَلزم ذلكَ الوعــدُ بحصوله فتحصل كنايتان مترتبتان .

وجىء بالمضارع مَعَ قد للدلالة على التجدد والمقصود تجدد لازمه ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الوعد ، فمن أجْل ذلك غلب على قد الداخلة على المضارع أن تكون للتكثير مثل ربما يفعل. قال عبيد بن الأَبْرَص :

قد أَتْركُ القِرن مُصْفَرَّا أَنَامِلُه كَأَنَّ أَثُوابِه مُجَّت بفرصاد وستجىء زيادة بيان لهــذا عند قوله تعالى « قَد نعلم إِنَّه لَيَحْزُ نُكُ الذى يقولون » في سورة الأنعام.

والتقلب مطاوع قلبه إذا حَوَّله وهـو مثل قلبه بالتخفيف ، فالمراد بتقليب الوجه الالتفات به أى تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده في السهاء ، وقد أخذوا من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل ، وفيه نظر إذ قد يكون ذلك لما في هذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية ، قالواكان النبيء صلى الله عليه وسلم يقع في رُوعه إلهاما أن الله سيحوله إلى مكة فكان يردد وجهه في السهاء فقيل ينتظر نزول جبريل بذلك ، وعندى أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون تقليب وجهه عند تهيؤ نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه لم يتكرر منه هذا التقليب .

والفاء فى « فلنولينك » فاء التعقيب لتأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد لها بالكناية في قوله « قد ترى تقلب وجهك » ، والتولية تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « ماو للهُم عن قبلتهم التى كانوا عليها » ، فعنى « فلنولينك قبلة» لنوجهنك إلى قبلة ترضاها . فانتصب قبلة على التوسع بمنزلة المفعول الثانى وأصله لنولينك مِن قِبلة وكذلك قوله « فول وجهك شطر المسجد الحرام » .

والمعنى أن تولية وجهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد . وهذا وعد اشتمل على أداتى تأكيد وأداةٍ تعقيب وذلك غاية اللطف والإحسان .

وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الحير بناء على أن الكعبة أجدر بيُوتِ الله بأن يدل على التوحيد كما تقدم فهو أجدر بالاستقبال من بيت المقدس،

ولأن فى استقبالها إيماء إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب . ولما كان الرضى مشعرا بالمحبة الناشئة عن تعقل اختير فى هذا المقام دون تُحبها أو بهواها أو بحوها فإن مقام النبى وصلى الله عليه وسلم يربو عن أن يتعلق ميله بما ليس بمصلحة راجحة بعد انبهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت المقدس ، ألا ترى أنه لما جاء فى جانب قبلتهم بعد أن نسخت جاء بقوله « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » الآية .

وقوله « فَوَلَ وجهك » تفريع على الوعد وتعجيل به والمعنى ول وجهك في حالة الصلاة وهو مستفاد من قرينة سياق الكلام على المجادلة مع السفهاء في شأن قبلة الصلاة .

والخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم والأمر متوجه إليه باعتبار ما فيه من إرضاء رغبته ، وسيعقبه بتشريك الأمة معه في الأمر بقوله « وحيثُ ماكنتم فولوا وجوهكم شطرهُ».

والشّطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء ، وكذلك قرأه أبي بن كعب ، وفسر الجبّائي وعبد الجبار الشطر هنا بأنه وسَط الشيء ، لأن الشطر يطلق على نصف الشيء فلما أضيف إلى المسجد والمسجد مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن نصف مقداره ومساحته وذلك وسطه ، وجَعلا شطر المسجد الحرام كناية عن الكعبة لأنها واقعة من المسجد الحرام في نصف مساحته من جميع الجوانب (أى تقريبا) قال عبد الجبار ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان أحدها أن المصلى لو وقف بحيث يكون متوجها إلى المسجد ولا يكون متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته ، الثاني لو لم نفسر الشطر بما ذكرنا لم يبق لذكر الشطر فائدة إذ يغني أن يقول « فول وجهك المسجد الحرام » ولكان الواجب التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى خصوص الكعبة .

فإن قلت ما فائدة قوله « فلنولينك قبلة ترضاها » قبل قوله « فول وجهك » وهلا قال « في السمآء فول وجهك » إلخ ، قلت فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بحيث يعتني بها كما دل عليه وصف القبلة بجملة رترضاهاي.

ومعنى نولينك نوجهنك ، وفى التوجيه قرب معنوى لأن ولى المتعدى بنفسه إذا لم يكن يمنى القرب الحقيق فهو بمعنى الارتباط به، ومنه الولاء والولى ، والظاهر أن تعديته إلى مفعول ثان من قبيل الحذف والتقدير ولى وجهه إلى كذا ثم يعدونه إلى مفعول ثالث بحرف عن

فيقولون و لى عن كذا وينزلونه منزلة اللازم بالنسبة للمفعولين الآخرين فيقدرون ولى وجهه إلى جهة كذا منصرفا عن كذا أى الذى كان يليه من قبل ، وباختلاف هاته الاستمالات تختلف المعانى كما تقدم .

فالقبلة هنا اسم للمكان الذى يستقبلة المصلى وهو إما مشتق من اسم الهيئة وإما من اسم المفيئة وإما من اسم المفعول كما تقدم .

والمسجد الحرام المسجد المعهود عند المسلمين والحرام المجعول وصفا للمسجد هوالممنوع أى الممنوع منع تعظيم وحرمة فإن مادة التحريم تؤذن بتجنب الشيء فيفهم التجنب في كل مقام بما يناسبه .

وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد الحرام أى المنوع عن الجبابرة والظامة والمعتدين ووصف بالمحرم في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم « عند بيتك المحرم من أى المعظم المحترم وسمى الحرم قال تعالى « أو لم نمكن لهم حرما ءامنا » فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة بالحرم أوصاف قديمة شائعة عند العرب فأما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية جعل علما على حريم الكعبة المحيط بها وهو محل الطواف والاعتكاف ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية إذ لم تكن لهم صلاة ذات سجود والمسجد مكان السجود فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة ولها أبواب منها باب الصفاو باب بني شيبة ولما أطلق هذا العلم على ما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم في المراد منه فالمسجد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل الهجرة وقد ورد ذكره في سورة الإسراء وهي مكية .

والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة لاستفاضة الأخبار الصحيحة بأن القبلة صرفت إلى الكعبة وأن رسول الله أمر أن يستقبل الكعبة وأنه صلى إلى الكعبة بوم الفتح وقال هذه القبلة ، قال ابن العربى وذكر المسجد الحرام والمراد به البيت لأن العرب تعبر عن البيت بما يجاوره أو بما يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل المسجد والمسجدقبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب. قال الفخر وهذا قول مالك ، وأقول لا يعرف هذا عن مالك في كتب مذهبه.

وانتصب شطر المسجد على الفعول الثانى لول وليس منصوبا على الظرفية .

وقوله, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره تنصيص على تعميم حكم استقبال الكعبة المسلمين بعموم ضميرى كنتم ووجوهكم لوقوعهما في سياق عموم الشرط بحيثا وحينا لتعميم أقطار الأرض لثلا يظن أن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خاص بالنبيء صلى الله عليه وسلم فإن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم اقتضى الحال تخصيصه بالخطاب به لأنه تفريع على قوله «قد نرى تقلب وجهك فى السمآء » ليكون تبشيرا له ويعلم أن أمته مثله لأن الأصل في انتشريمات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إلا إذا دل دليل على تخصيص أحدهما ، ولما خيف إيهام أن يكون هذا الحكم خاصا به أوأن تجزئ فيه المرة أو بعض الجهات كالمدينة ومكمة أريد التعميم فى المكلفين وفى جميع البلاد ، ولذلك جيء بالعطف بالواو لكن كان يكنى أن يقول وولوا وجوهكم شطره فزيد عليه ما يدل على تعميم الأمكنة تصريحا وتأكيدا لدلالة المعموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضمير المسجد الحرام لأن شطر نكرة أشبهت الجمع فى الدلالة على أفراد كثيرة فكانت إضافتها كإضافة الجموع وتأكيدا لدلالة الأمر التشريعي على التكرار تنويها بشأن هذا الحكم فكا أنه أفيد مرتبن بالنسبة المكلفين وأحوالهم أولاهما إجمالية والثانية تفصيلية .

وهذه الآيات دليل على وجوب هذا الاستقبال وهو حكمة عظيمة ذلكأن المقصود من الصلاة العبادة والخضوع لله تعالى و عقدار استحضار المعبود يقوى الخضوع له فتترتب عليه آثاره الطيبة في إخلاص العبد لربه وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب . ولهذا جاء في الحديث الصحيح « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، ولما تنزه الله تعالى عن أن يحيط به الحس تمين لمحاول استحضار عظمته أن يجعل له مذكرا به من شيء له انتساب خاص إليه ، قال فحر الدين ( إن الله تعالى خلق في الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات والمعقولات ، وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام ، وقلما تنفك القوة المعقلية عن مقارنة القوة الخيالية ، فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك الماني العقلية ، ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجهه ويبالغ في الثناء عليه بلسانه وفي الخدمة له ، فاستقبال القبلة في الصلاة يجرى مجرى كونه مستقبلا الملك ، والقرآن والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه ، والركوع والسجود يجرى الملك ، والقرآن والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه ، والركوع والسجود يجرى عجرى الخدمة) اه.

فإذا تمدر استحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشيء له انتساب إليها مباشرة كالديار أو بواسطة كالبرق والنسيم ونحو ذلك أو بالشبه كالمزال عند الحبين ، وقديماً مااستهترت الشعراء بآثار الأحبة كالأطلال في قوله \* قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل \* وأقوالهم في البرق والريح ، وقال مالك بن الرسيد :

دَعانی الهَوی من أهل ودی وجیرتی بذی الطَّیسَیْنِ فالتفتُ وَرائیاً والله تعالی منزه عن أن یحیط به الحس فوسیلة استحضار ذاته هی استحضار ما فیه مزید دلالة علیه تعالی .

لا جرم أن أولى المخلوقات بأن يجعل وسيلة لاستحضار الخالق في نفس عبده هي المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنريهه ووصفه بصفات السكال مع تجردها عن كل مايوهم أنها المقصودة بالعبادة وتلك هي المساجد التي بناها إبراهيم عليه السلام وجردها من أن يضع فيها شيئاً يوهم أنه المقصود بالعبادة ، ولم يسمها باسم غير الله تعالى فبني السكعبة أول بيت ، وبني مسجداً في مكان المسجد الأقصى ، وبني مساجد أخرى ورد ذكرها في التوراة بعنوان مذابح ، فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح هياكل لتمجيد الأوثان وتهويل شأنها في النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع ، أو إلى أسماء السكواكب ، وذكر المسعودي في مروج الذهب عدة من الهياكل التي أقيمت في الأمم الماضية قبل إبراهيم وكان آزر أبو إبراهيم من سدنته ، وقيل إن عادا بنوا هياكل منها جلق هيكل بلاد المنام .

فإذا استقبل المؤمن بالله شيئاً من البيوت التي أقيمت لمناقضة أهل الشرك وللدلالة على توحيد الله وتمجيده كان من استحضار الخالق عا هو أشد إضافة إليه ، بَيْد أن هذه البيوت على كثرتها لا تتفاضل إلا بإخلاص النية من إقامتها ، وبكون إقامتها لذلك وبأسبقية بعضها على بعض في هذا الغرض ، وإن شئت جعلت كل هذه المعانى ثلاثة في معنى واحد وهو الأسبقية لأن السابق منها قد امتاز على اللاّحق بكونه هو الذى دل مؤسس ذلك اللاحق على تأسيسه قال تعالى «كسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » ، وقال

فى ذكر مسجد الضرار « لا تقم فيه أبدا » ، أى لأنه أسس بنية التفريق بين المؤمنين ، وقال « إنَّ أُولَ بيتٍ وُضِع للناس لَلَّذِى ببكة مُباركا وهُدًى للملمين » فجمله هدى للناس لأنه أول بيت فالبيوت التى أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداء بأنوها بالبيت الأول.

وقد قال بعض العلماء إن الكعبة أول هيكل أقيم للعبادة وفيه نظر سيأتى عند قوله تعالى (إن أول بيتوضع للناس للذي ببكة) في سورة آل عمران ، ولاشك أن أول هيكل أقيم لتوحيد الله و تنزيهه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكعبة التى بناها إبراهيم أول من حاج الوثنيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده فجعل الأوثان جذاذا ، ثم أقام لتخليد ذكر الله وتوحيده ذلك الهيكل العظيم ليعلم كل أحد يأتى أن سبب بنائه إبطال عبادة الأثان ، وقد مضت على هذا البيت العصور فصارت رؤيته مذكرة بالله تعالى ، ففيه مزية الأولية ، ثم فيه مزية مباشرة إبراهيم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد ، فهو لهذا المعنى أعرق في الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وهم قطبا إيمان المؤمنين وفي هذه الصفة لا يشاركه غيره .

ثم سَن الحج إليه لتجديد هـذه الذكرى ولتعميمها فى الأمم الأخرى ، فلا جرم أن يكون أولى الموجودات بالاستقبال لمن يريد استحضار جلال الربوبية الحقة وما بنيت بيوت الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرونطويلة ، فكان هو قبلة المسلمين .

قدمنا آنفا أنشرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائع السالفة وكيف يكون كذلك والمسجد الأقصى بنى بعد موسى بما يزيد على أربعائة سنة وغاية ما كان من استقباله بعد دعوة سليان أنه استقبال لأجل تحقق قبول الدعاء والصلاة لالكونه شرطا ، ثم إن اختيار ذلك الهيكل للاستقبال وإن كان دعوة فهى دعوة نبىء لاتكون إلاعن إلهام إلهى فلعل حكمة ذلك حينئذ أن الله أراد تعمير البلد المقدس كما وعد إبراهيم ووعد موسى فأراد زيادة تغلغل قلوب الإسرائيليين في التعلق به فبين لهم استقبال الهيكل الإيماني الذي أقامه فيه نبيه سليان ليكون ذلك المعبد مما يدعو نفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيديهم .

ويجوز أن يكون قد شرع الله لهم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليمان وفيه بعد لأن أنبياءهم لم يأتوا بزيادة على شريعة موسى وإنما أتوا معززين. فتشريع الله تعالى

استقبال السلمين في صلاتهم لجهة معينة تكميل لمعنى الخشوع في صلاة الإسلام فيكون من التكملات التي ادخرها الله تعالى لهذه الشريعة لتكون تكملة الدين تشريفا لصاحبها صلى الله عليه وسلم ولأمته إن كان الاحتمال الأول ، فإن كان الثانى فالأمر لنا بالاستقبال لثلا تكون صلاتنا أضعف استحضاراً لجلال الله تعالى من صلاة غيرنا .

ولذلك اتفق علماؤنا على أن الاستقبال لجهة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة في الإسلام فإن كان استقباله جهة الكعبة عن اجتهاد من النبيء صلى الله عليـــه وسلم فعلَّته أنه المسجد الذي عظمه أهل الكتابين والذي لم يداخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته ممن تريد استحضار وحدانية الله تعالى ، وإن كان استقبال بيت المقدس بوحى من الله تعالى فلعل حكمته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك للنيء وللمسلمين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لأن الأخيرين قد يتبعون الإسلام ظاهرا ويستقبلون في صلاتهم قبلتهم القديمة فلا يرون حرجا على أنفسهم في ذلك فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ماكانوا مستبطنيه منالكفر كما أشار له قوله تعالى « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلمَ مَن يتَّبع الرسول »الآية. ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة في صدر الإسلام كان لخضد شوكة مكابرة قريش وطعنهم في الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا وبحن أهله واستقباله حنين إليه وندامة على الهجرة منه ، كما قديكون قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع مساجد الله» وقوله « ولله المشرق والمغرب» إيماء إليه كما قدمناه ، وعليه فني تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ذلك بشارة للنبيء صلى الله عليه وسلم بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن وقعة بدر ستكون الفيصل بين المسلمين وبينهم ، ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذي هو أولى بذلك وإلى جهته للبعيد عنه .

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلِ لَيَمْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّمِمْ وَمَا ٱللهُ إِنَّا لَهُ مُ

اعتراض بين جملة رفول وجهك شطر المسجد الحرام وجملة رومِنْ حيث خرجت فول وجهك الآية .

- والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وأحبار النصارى كما روى عن السُّدِّى كما يشر به التعبير عنهم بصلة « أُوتوا الكتاب » دونَ أن يقال وإنَّ أهل الكتاب .

وممنى كونهم يعلمون أنه الحق أن عِلْمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حسب البشارة به فى كتبهم يتضمن أن ما جاء به حق .

والأظهر أيضاً أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم الذين لم يزالوا على الكفر ليظهر موقع قوله « وإنَّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » فإن الإخبار عنهم بأنهم يعلمون أنه الحق مع تأكيده بمؤكِّد بن ، يقتضى أن ظاهر حالهم إذْ أنكروا استقبال الكعبة أنهم أنكروه لاعتقادهم بطلانه وأن المسلمين يظنونهم معتقدين ذلك ، وليظهر موقع قوله وما الله بغافل عما يعملون الذي هو تهديد بالوعيد .

وقد دل التعريف في قوله أنه الحقى على القصر أي يعلمون أن الاستقبال للكعبة هو الحق دون غيره تبعاً للعلم بنسخ شريعتهم بشريعة الإسلام، وقيل إنهم كانوا يجدون في كتبهم أن قبلتهم ستبطل ولعل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائهم مثل أرميا وأشعيا المنادية بخراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشيء المعدوم.

وقوله «وما الله بغفل عما يعملون » قرأه الجمهور بياء الغيبة والضمير الذين أوتوا الكتاب أى عن عملهم بغير ما علموا فالمراد بما يعملون هذا العمل و نحوه من المسكارة والعناد والسفه . وهذا الحبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول القادر ما أنا بغافل عن الحجرم تحقيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين الجزاء إلا عدم العلم فلذلك كان وعيداً لهم ووعيد هم يستلزم في المقام الخطابي وعداً للمسلمين لدلالته على عظيم منزلتهم فإن الوعيد إنما ترتب على نحافتهم للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة ، ولأن الذي لا يَعَفل عن عمل أولئك لا يَعَفل عن عمل هؤلاء فيجازى كلا بما يستحق .

وقَرأه انُ عامر وحمزة والكسائى وأبو جعفر ورَوْح عن يعقوب بتاء الخطاب فهو كناية عن وعد للمسلمين على الامتثال لاستقبال الكعبة . ويستلزم وعيداً للكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة ؛ وعلى القراءتين فهو تذييل إجالى ليأخُذَ كلُّ حظهُ منه وهو اعتراض بين جملة « وإن الذين أوتوا » وجملة « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب » الآية .

وفى قوله « ليعلمون » وقوله « عما يعملون » الجناس التام المُحَرَّف على قراءة الجمهور والجناس ُ الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه .

﴿ وَلَيِنْ ۚ أَتَبَنْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِمُواْ فِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَا بِع قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَا بِع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءُهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلطَّلْمِينَ ﴾ 145

ولئن أتيت عطف على قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليمثلمون » ، والمناسبة أنهم يملمون ولا يعملون فلما أفيد أنهم يملمون أنه الحق على الوجه المتقدم فى إفادته التعريض بأنهم مكابرون ناسبت أن يحقق ننى الطَّمع فى اتبًاعهم القبْلة لدفع توهم أن يَطْمع السامِع باتباعهم لأنهم يعلمون أحقيتها ، فلذا أكدت الجلة الدالة على ننى اتبًاعهم بالقسَم واللام الموطئة ، وبالتعليق على أقصَى ما عكن عادةً .

والمراد بالذين أوتوا الكتاب عين المراد من قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون » على ماتقدم فإن ما يفعله أحبارهم يكون قدوة لعامتهم فإذا لم يتبع أحبارهم قبلة الإسلام فأُجْدَرُ بعامتهم أن لا يتبعوها .

ووجه الإظهار فى مقام الإضمار هنا الإعلان بمذمتهم حتى تكون هذه الجملة صريحة فى تناولهم كما هو الشأن فى الإظهار فى موقع الإضار أن يكون المقصود منه زيادة المناية والتمكن فى الذهن.

والمرادُ بكل آية آيات متكاثرة والمراد بالآية الحجة والدليل على أن استقبال الكمبة مو قبلة الحنيفية .

وإطلاق لفظ كل على الكثرة شائع في كلام العرب قال امرؤ القيس:

فيالك من ليـل كأنَّ نُجُومَه بكل مُفار الفَتْل شُدَّت بيذبُل وأصله مجاز لجعل الكثير من أفراد شيء مشابها لمجموع عموم أفراده ، ثم كثر ذلك حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معانى كل لا يحتاج استعاله إلى قرينة ولا إلى اعتبار تشبيه العدد الكثير من أفراد الجنس بعموم جميع أفراده حتى إنه يَرِد فيما لا يتصور فيه عموم أفراد، مثل قوله هنا بكل آية فإن الآيات لا يتصور لها عدد يُحاط به ، ومثله قوله تعالى « ثُمَّ كُلى من كُل الثمرات » وقوله « إن الذين حقَّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتَهم كل عاية » وقال النابغة :

بها كُلُّ ذُيَّالٍ وخَنْسَاءَ تَرْعُو ِى إلى كُلِّ رَجَافٍ مَن الرمل فارد وتكرر هذا ثلاث مرات في قول عنترة :

جادت عليه كل بِــَــُر حُرَّة فَتَرَكُنَ كُلَّ قرارةٍ كَالدِّرهُمِ سَحًّا وتَسْكَابًا فَكُلَّ عَشِيَّةٍ يجرى إليها الماء لم يتَصَرَّم

وصاحب القاموس قال فى مادة كل « وقد جاء استعمال كل بمعنى بَمْض ضدُّ » فأثبت الخروج عن معنى الإحاطة ولكنه جازف فى قوله بمعنى بمض وكان الأصوبُ أن يقول يمعنى كشير .

والمعنى أن إنكارهم أَحَقِيَّة الكعبة بالاستقبال ليس عن شُبهة حتى تُزيله الحجة ولكنه مكارة وعناد فلا جدوى في إطناب الاحتجاج عليهم .

وإضافة قبلة إلى ضمير الرسول لأنها أخص به لكونها قِبلة شرعِه ، ولأنه سأَلَما بلسان الحيال .

وإفراد القبلة فى قوله وما أنتَ بتابع قبلتهم مع كونهما قبلتين، إن كان لكل من أهل الكتاب قبلة معينة وكانوا مخيّرين فى الكتاب قبلة معينة ، وأكثرَ من قبلة إن لم تكن لهم قبلة معينة وكانوا مخيّرين فى استقبال الجهات ، فإفراد لفظ قبلتهم على معنى التوزيع لأنه إذا اتّبع قبلة إحدى الطائفة بالأخرى .

والمقصود من قوله « ما تَبعوا قبلتك » إظهارُ مكابرتهم تأْييسا من إيمانهم ، ومِنْ قوله « ومآأنت بتابع قبلتهم » تنزيهُ النبيء وتعريضُ لهم باليأس من رجوع المؤمنين إلى

استقبال بيت المقدس ، وفي قوله « وما بعضهم بتابع قبلة بمض » تأنيس للنبيء بأنَّ هذا دأبهم وشنشنتهم من الحلاف فقديماً خالف بعضهم بعضا في قبلتهم حتى خالفت النصارى قبلة اليهود مع أن شريعة اليهود هي أصل النصرانية .

وجملة « ولئن اتبعت أهوآءهم » معطوفة على جملة « ومآ أنت بتابع قبلتهم » وما بينهما اعتراض وفائدة هذا العطف بعد الإخبار بأنه لا يتبع قبلتهم زيادة تأكيد الأمن باستقبال الكعبة ، والتحذير من التهاون في ذلك بحيث يفرض على وجه الاحمال أنه لو اتبع أهواء أهل الكتاب في ذلك لكان كذا وكذا ، ولذلك كان الموقع لإن لأن لها مواقع الشك والفرض في وقوع الشرط.

وقوله «من العلم » بيان لما جاءك أى من بعد الذى جاءك والذى هو العلم فجعل ما أنْزِل إليه هو العلم كُنَّه على وجه المبالغة .

والأهوا؛ جمع هَوى وهو الله البليغ بحيث يقتضى طلب حصول الشيء الحبوب ولو بحصول ضر لحصِّله ، فلذلك علب إطلاق الهوى على حُبِّ لا يقتضيه الرشد ولا العقل ومن تُم أطلق على العشق ، وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الصلال ومن ثم سَمَّى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء .

وقد بولغ في هذا التحذير باشتهال مجموع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أوما إليها صاحب الكشاف وفصّلها صاحب الكشف إلى عشرة وهي : القسم المدلول عليه باللام ، واللام الموطئة للقسم لأنها تزيد القسم تأكيدا ، وحرف التوكيد في جملة الجزاء ، ولام الابتداء في خبرها ، واسمية الجملة ، وجَمْل حرف الشرط الحرف الدال على الشك وهو إن المقتضى إن أقل جُزء من اتباع أهوائهم كاف في الظلم ، والإتيان بإذن الدالة على الجزائية فإنها أكدت ربط الجزاء بالشرط ، والإجمال ثم التفصيل في قوله « ما جاءَك من العلم » فإنه يدل على الاهتمام والاهتمام بالوازع يَوُول إلى تحقيق العقاب على الارتكاب لانقطاع العذر، وجَمْل ما نزل عليه هو نفس العلم .

وَالتعريفُ في « الطَّلْمِينَ ﴾ الدالُّ على أنه يكون من المعهودين بهذا الوصف الذين هو لهم سجية . ولا يخفى أن كُل ما يَوُّول إلى تحقيق الربط بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه لهم سجية . ولا يخفى أن كُل ما يَوُّول إلى تحقيق الربط بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه

أو تحقيق خصول الجزاء أو تهويل بعض متعلِّقاته ، كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأجله الشرط.

والتعبير بالعِلم هنا عن الوحى واليقين الإلهى إعلان بتنويه شأن العلم ولَفت لعقول هذه الأمة إليه لما يتكرر من لفظه على أسماعهم .

وقوله « لمن الظَّلْمِين » أقوى دلالةً على الاتصافِ بالظلم من إنك لَظالم كما تقدم عند قوله تمالى « قالَ أعوذُ باللهِ أن أكونَ من الْتَجْهِلِينَ » .

والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم وللظلم مماتبُ دخلت كلها تحت هذا الوصف والسامع يعلم إرجاع كل ضَرب من ضروب ظلم النفس حتى ينتهى إلى عقائدهم الضالة فينتهى ظلمهم أنفسهم إلى الكفر الملق في خالد العذاب.

قد يقول قائل إن قريباً من هذه الجلة تقدم عند قوله تمالى « قُلُ إِنَّ هُدَى الله هو الهُدَى وَلَن اتَبْعت َ أَهْوَآءَهُم بعدَ الذى جَآءَكُ من العلم مَالكَ من الله من وَلِي ولا نصير » فعير هنالك باسم الموصول ( مَا ) ، وقال هنالك « بعد » ، وجُعل جزاء الشرط هنالك انتفاء ولي ونصير ، وجعل الجزاء هنا وقال هنا « مِنْ بعد » ، وجُعل جزاء الشرط هنالك انتفاء ولي ونصير ، وجعل الجزاء هنا أن يكون من الظالمين ، وقد أور دهذا السؤال صاحب دُرَّة التنزيل وعُرَّة التأويل وحاول إبداء خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الآيتان ولم يأت بما يشفى ، والذى يرشد إليه كلامه أن نقول إن ( الذى ) و ( مَا ) وإن كانا مشتركين فى أنهما اسما موصول إلا أنهما الأصل فى الأسماء الموصولة، ولما كان العلم الذى جاء الذى على الله عليه وسلم فى غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة اليهود وملة النصارى بعد النسخ ، وبإثبات عناد الفريقين فى صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ابتداء من قوله تمالى « وقالوا اتَّخَذَ الله وكداً سُبْحَنَهُ \_ إلى قوله \_ قُلُ إن هُدَى الله هو الْهُدَى » ، فلا جرم كان العلم الذى جاء فى ذلك هو أصر ح العلم وأقدمه ، وكان، حَقيقاً بأن يعبر عنه باسم الموصول الصر ع فى التعريف .

وأما الآية الثانية التى نحن بصددها فهى متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى، لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله «سيقُولُ السُّفَهَا ﴿ من النَّاسِ مَا وَلَّلْهُمْ عَن قِبْلَتِهِم النَّى كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ وذلك تشريع فرعى فالتحذير الواقع بعدهُ تحذير من اتباع الفريقين في أمر

القبلة وذلك ليس له أهمية مثلُ ما للتحذير من اتباع ملتهم بأسرها فلم يكن للعلم الذي جاء النبيء في أمر قبلتهم من الأهمية ما للعلم الذي جاءه في بطلان أصول ملتهم ، فلذلك جيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف وهو (ما) لأنها في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية .

وإنما أدخلت (مِنْ) في هـذه الآية الثانية على (بَمَد ) بقوله «مِنْ بَمَدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ » لأن هذه الآية وقعت بعد الآية الأولى في سورة واحدة وليس بينهما بعيد فَصْلُ فَكَانَ العَلِمِ الذي جاءه فيها مِن قوله «مَا تَبِعوا قِبْلتك » هو جزئى من عموم العلم الذي جاء في إبطال جميع ملتهم ، فكان جديرا بأن يُشار إلى كونه جزئيا له بإيراد مِن الابتدائية .

﴿ اللَّذِينَ ءَا تَبْنَلُهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَ بْنَا ٓءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ﴾ 146

جملة ممترضة بين جملة « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب » إلخ ، وبين جملة « ولكل و وجْهَة " » إلخ اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية ، فإن طعنهم كان عن مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق كما دل عليه قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنّه الحق من ربهم » ، فاستُطرد بأن طعنهم في القبلة الإسلامية ماهو إلا من مجموع طعنهم في الإسلام وفي النبيء صلى الله عليه وسلم، والدليل على الاستطراد قوله بعده « ولكل و وجْهَة "هُو مُوليهاً » ، فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة .

فالضمير المنصوب في « يَمْرِفُونَه » لا يعود إلى تحويل القبلة لأنه لو كان كذلك لصارت الجملة تكريراً لمضمون قوله « وإنَّ الذين أُوتوا الكِتَبَ لَيَعَلَمُون أنه الحقُّ مِن ربهم » ، بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذكر لمعاد مناسب لضميرالغيبة ، لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من قوله « وما جعلنا القبْلَةَ التي كنت عليها » ، وقوله « فَلَنُولِينَكَ قبْلَةً » ، وقوله « فَوَل وَجُهكَ » ، وقوله « فَلَنُولينَكَ قبْلَةً » ، وقوله « فَوَل وَجُهكَ » وقوله شَوَل وَهُو على تقدير مضاف أي يعرفون صِدْقَه ، وإما أن يعود إلى الحق في قوله السابق « لَيَكْتُمُونَ الحق » فيشمل أي يعرفون صِدْقَه ، وإما أن يعود إلى الحق في قوله السابق « لَيَكْتُمُونَ الحق » فيشمل

رسالة الرسول وجميع ما جاء به ، وإما إلى العلم فى قوله « مِنْ بَعْدِ ما جَآءَكُ من العِلْم » . والتشبيه فى قوله « كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهم » تشبيه فى جلاء المعرفة وتحققها فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لا تقبل اللبس ، كما قال زهير :

\* فهن ووادى الرس كاليد للفم \*

تشبها لشدة القرب البين.

وخص الأبناء لشدة تعلق الآباءبهم فيكون التملى من رؤيتهم كثيرا فتتمكن معرفتهم فمرفة هذا الحق ثابتة لجميع علمائهم .

وعدل عن أن يقال يعلمونه إلى يعرفونه لأن المعرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور الحسوسة قال تعالى « تعرف في وجوههم نَضْرة النَّهُم » وقال زهير :

\* فَلأَياً عَرَفْتُ الدَّار بعد توهم \*

وتقول عرفت فلانا ولا تقول عرفت علم فلان ، إلا إذا أردت أن علمه صار كالمشاهد عندك ، ولهذا لا يعدى فعل العرفان إلى مفعولين كما تُعدى أفعال الظن والعلم ، ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم ، ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال الله يعرف كذا ، فالمعنى يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاماته المذكورة في كتبهم ، ويعرفون الحق كالشيء المشاهد . والمراد بقوله الذين « ءاتيناهم الكتاب » أحبار اليهود والنصارى ولذلك عُرِّفوا بأنهم أوتوا الكتاب أى علموا علم التوراة وعلم الإنجيل .

وقوله « وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » تخصيص لبعض الذين أوتوا الكتاب بالعناد فى أمر القبلة وفى غيره مما جاء به النبىء صلى الله عليه وسلم وذم لهم بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه وهؤلاء مُعظم الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صُوريا وكعب بن الأَشْرف فبق فريق آخر يعلمون الحق ويعلنون به وهم الذين آمنوا بالنبىء عليه الصلاة والسلام من اليهود قبل عبد الله بن سكرم، ومن النصارى مثل تميم الدَّارى، وصهيب .

أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ بهم في هذا المقام ولم يدخلوا في قوله « الذين ءاتيناهم السكتاب » ولا يشملهم قوله « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .

## ﴿ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ 147

تذييل لجملة «وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق»، على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره هذا الحق، وحَذَفُ المسند إليه في مثل هذا مما جرى على متابعة الاستمال في حذف المسند إليه بعد جريان ما يَدل عليه مثل قولهم بعد ذكر الديار «رَبْعُ قوالا» وبعد ذكر المدوح «فتى» ونحو ذلك كما نبه عليه صاحب المفتاح. وقوله فلا تكون من الممترين بهى عن أن يكون من الشاكين في ذلك والمقصود من هذا. والتعريف في الحق تعريف الجنس كما في قوله « الحمدُ لله » وقولهم الكرم في العرب هذا التعريف لجزئى الجلة الظاهر والمقدر يفيد قصر الحقيقة على الذي يكتمونه وهو قصر قلب أي لا ما يظهرونه من التكذيب وإظهار أن ذلك مخالف للحق.

والامتراء افتمال من المِراء وهو الشك ، والافتمالُ فيه ليس للمطاوعة ومصدر المِرْية لا يعرف له فعل مجرَّد بل هو دائما بصيغة الافتعال ، والمقصود من خطاب النبىء صلى الله عليه وسلم فى قوله « ولئن اتبعت » ، وقوله « فلا تكونن من الممترين » تحذير الأمة وهذه عادة القرآن فى كل تحذير مُهِم ليكون خطاب النبىء بمثل ذلك وهو أقرب الخلق إلى الله تمالى وأولاهم بكرامته دليلا على أن من وقع فى مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلة المغذاب ، وليس له من النجاة باب، ويجوز أن يكون الخطاب فى قوله من ربك ، وقوله وفلا تكونن خطاباً لغير معين من كل من يصلح لهذا الخطاب .

﴿ وَلِكُلَّ وَجْهَةٌ ۚ هُوَ مُولِّيهاَ فا سْنَبِقُوا ۚ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ۚ يَأْتِ
بِكُمُ ٱللّٰهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ اكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ 148

عطف على جملة « الذين ءَاتيناهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم » ، فهو من تمام الاعتراض ، أو عطف على جملة « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ءاية ما تَبعوا قبلتك » مع اعتبار ما استؤنف عنه من المجلل ، ذلك أنه بعد أن لُقِّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجيب به عن قولهم ما وَلَاهُم عن قبلتهم ، وبعد أن بين للمسلمين فضيلة قبلتهم وأنهم على الحق وأيناً سَهم من ترقب اعتراف اليهود بصحة استقبال الكعبة ، ذيل ذلك

بهذا التذييل الجامع لمعان سامية ، طَيًّا لبساط المجادلة مع اليهود في أمر القبلة ، كما يقال في المخاطبات « دَعْ هذا » أو « عَدِّ عن هذا » ، والمعنى أن لكل فريق اتجاها من الفهم والخشية عند طلب الوصول إلى الحق . وهذا الكلام موجه إلى المسلمين أى اتركوا بجادلة أهل الكتاب في أمر القبلة ولا يهمنكم خلافهم فإن خلاف المخالف لا يناكد حق المحق . وفيه صرف للمسلمين بأن يهتموا بالقاصد ويعتنوا بإصلاح مجتمعهم ، وفي معناه قوله تعالى «لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُوا وُجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البِرَّ مَن عَامَنَ بالله واليوم الآخر » الآية ، ولذلك أعقبه بقوله « فاستَبقواالخيرات » ، فقوله « أينماتكونوا» في معنى التعليل للأمر باستباق الخيرات . فهكذا ترتيب الآية على هذا الأسلوب كترتيب الخطب بذكر مقدِّمة ومقْصَد وبيان له وتَعْليل وتَذْ ييل .

و (كل) اسم دال على الإحاطة والشمول ، وهو مبهم يتعين بما يضاف هو إليه فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين كل وهو التنوين المسمى تنوين العوض لأنه يدل على المضاف إليه فهو عوض عنه .

وحذف ما أضيف إليه (كل) هنا لدلالة المقام عليه وتقدير هـذا المحذوف (أُمَّة) لأن الكلام كله في احتلاف الأم في أمر القبلة ، وهذا المضاف إليه المحذوف يقدر بما يدل عليه الكلام من لفظه كما في قوله تعالى « ءَامَن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كلُّ ءَامَن بالله » أو يقدر بما يدل عليه معنى الكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كما في قوله تعالى «ولكل من لفظ تقدمه كما في عوله تعالى «ولكل من المناسلين في قبلة الصلاة، فالتقدير ولكل من المسلمين واليهود والنصارى وجهة ، وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى «كُلُ لُهُ قَنتُون » .

والوجهة حقيقتها البقعة التي يتوجه إليها فهي وزن ( فعلة ) مؤنث فعل الذي هو بمعنى مفعول مثل ذبح ، ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التي هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم بهاء التأنيث لأن حذف الواو في مثله إنما يكون في (فعلة) بمعنى المصدر .

وتستمار الوجهة لما يهتم به المرء من الأمور تشبيها بالمكان الموجه إليه تشبيه معقول بمحسوس ، ولفظ وجهة فى الآية صالح للمعنيين الحقيق والمجازى فالتعبير به كلام موجه وهو من المحاسن ، وقريب منه قوله « لـكلّ عِجلنا منكم شرعة ومنهاجا » .

وضمير هو عائد للمضاف إليه (كُلُ ) المحذوف.

والمفعول الأول لموليها محذوف إذ التقدير هو موليها نفسه أو وجهه على نحو ما بيناه في قوله تعالى « ما و الهم عن قبلتهم » والمعنى هو مقبل عليها وملازم لها . وقراءة الجمهور « موليها » بياء بعد اللام بصيغة ما لم يسم فاعله أى يوليه إياها مول وهو دينه ونظره، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الوجهة القبلة فاستبقوا أنتم إلى الحسير وهو استقبال الكعبة ، وقيل المراد لكل أمة قبلة فلا سبيل إلى اجتماءكم على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات، وقيل المراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى اجتماءكم على المراد لكل قوم قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة ابراهيم ، فإنكم على الخيرات ، وقيل المراد لكل قوم قبلة فلا يضركم خلافهم واتركوهم واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة ، وقيل المراد لكل قوم قبلة فلا يضركم خلافهم واتركوهم واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة ، وقيل المراد لكل طائفة من المسلمين جهة من الكعبة سيستقبلونها . ومعانى القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملها .

وقوله « فاسْتبقُوا الخيرَ 'ت » تفريع للأُمر على ما تقدم أى لما تعددت المقاصد .

فالمنافسة تكون في مصادفة الحق.

والاستباق افتعال والمراد به السبق وحقه التعدية باللام إلا أنه توسع فيه فعدى بنفسه كقوله تعالى (واستبقا الباب) أو على تضمين استبقوا معنى اغتنموا .

فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازى وهو الحرص على مصادقة الخير والإكثار منه والخيرات جمع خير على غير قياس كما قالوا سرادقات وحمامات.

والمراد عموم الخيرات كامها فإن المبادرة إلى الخير محمودة ومن ذلك المبادرة با لتوبة خشية هادم اللذات وفجأة الفوات قال تعالى «سارعوا إلى مغفرة من ربكم »، «والسبقون السبقون السبقون أو آئك المقربون في جنت النعيم » ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قال تعالى « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا » وقال موسى «وعجلت إليك رب لترضى».

وقوله « أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا » جملة في معنى العلة للأمر باستباق الخيرات ولذلك فصلت لأن العلة لا تعطف إذهى بمنزلة المفعول لأجله ، والمعنى فاستبقوا إلى الخير لتكونوا مع الذين يأتى بهم الله للرفيق الحسن لأن الله يأتى بالناس جميعا خيرهم وشرهم

وكان تامة أى فى أى موضع توجدون من مواقع الخير ومواقع السوء . والإتيان بالشيء جلبه وهو مجاز فى لازم حقيقته فمن ذلك استعاله فى القرب والطاعة .

قال حميد بن ثور يمدح عبد الملك بن مروان:

أَتَاكَ بِيَ اللهُ الذي نَوَّر الهُدِّي ونُورْ وإسْلاَم علَيك دَليل

أراد سخرنى إليك ، وفي الحديث « اللهم أهْدِ دَوْسًا وأَت بها » أى اهدها وقربها للإسلام ويستعمل في القدرة على الشيء وفي العلم به كَمَا في قوله تعالى « إِنْهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةُمن خَرْدَلُ فَتَكُن ْ فَصَخْرَةٍ أَوْ فِي السّلوات أَوْ فِي الأرض يأت بها الله ُ ».

و تجىء أقوال فى تفسير «أينما تكونوا» على حسب الأقوال فى تفسير «ولكل وجهة» بأن يكون المعنى تقبل الله أعمالكم فى استباق الخيرات فإنه المهم، لا استقبال الجهات أو المعنى إن كم إنما تستقبلون ما يُذَكِّر كم بالله فاسعوا فى مرضاته بالخيرات يَمْ لم الله ذلك من كل مكان، أو هو ترهيب أى فى أيَّة جهة يأت الله بكم فيثيب ويعاقب ، أو هو تحريض على المبادرة بالعمل الصالح أى فأنتم صائرون إلى الله من كل مكان فبادروا بالطاعة قبل الفوت بالموت . بالى غير ذلك من الوجوه ، وقوله « إنَّ الله على كلِّ شيء قدير " تذييل يناسب جميع المعانى المذكورة .

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَإِنَّهُ وَلَاْحَـقُ مِن رَبِّكَ وَمَاٱللهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ مِن رَبِّكَ وَمَاٱللهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فُولُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ ولِنَسَلَا يَكُونَ الْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فُولُوا وُجُوهَكُم شَعْرُهُ وَلَئَسَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ فَلَا تَخْشُو هُمْ وَاخْشُو فِي وَلِأَتِمَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم وَلَعَلَّكُم تَهُ تَدُونَ ﴾ 150

عُطف قولُه « ومن حيث خرجت » على قوله « فوَلُّ وجهك شطرَ المسجد الحرام » عَطْف حَكَم على حَكَم من جنسِه للاعلام بأن استقبال الكعبة فى الصلاة المفروضة لا تَهاوُن فى القيام به ولو فى حالة العذر كالسفر ، فالمراد من حَيث خرجتَ من كل مكان خرجتَ

مسافراً لأن السفر مظنة المشقة فى الاهتداء لجهة الكعبة فربما يتوهم متوهم سقوط الاستقبال عنه ، وفى معظم هاته الآية مع قوله « وإنه للحقُّ من ربك » زيادةُ اهتمام بأمم القبلة يؤكد قوله فى الآية السابقة « الحق من ربك » .

وقوله « وما الله بغافل عما تعملون » زيادة تحذير من النساهل في أمر القبلة .

وقوله بمدورومن حيث خرجت عطف على الجملة التي قبله ، وأعيد لفظ الجملة السالفة ليبنى عليه التعليل بقوله لللا يكون للناس عليكم حُجة ،

وقوله «وحيثًا كنتم فَولُوا وجوهكم شطره» عطف على قوله «ومن حيث خرجت» الآية . والمقصد التعميم في هذا الحكم في السفر للمسلمين لئلا يتوهم تخصيصه بالنبيء صلى الله عليه وسلم .

وحصل من تكرير مُعظم الكلمات تأكيد للحكم ليترتب عليه قوله لئلا يكون للناسعليكم حجة.

وقد تكرر الأمر باستقبال النبيء الكعبة ثلاث مرات ، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين .

وتكرر أنّه الحق ثلاث مرات، وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات، والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذير من تطرق النساهل فى ذلك تقريراً للحق فى نفوس المسلمين، وزيادة فى الرد على المنكرين التأكيد، من زيادة ومن حيث خرجت، ومن جُمَل معترضة، لزيادة التنويه بحركم الاستقبال: وهى جملة وإنّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون الآيات، وجملة « وإنه لَدْحَقُ من ربك » وجملة ربائلا يكون المناس عليكم حجة » الآيات، وفيه إظهاراً حقية الكعبة بذلك لأن الذي يكون على الحق لا يزيده إنكار المنكرين الاتصميم يستدى إعادة الكلام الدال على ما صُمم عليه لأن الإعادة تدل على التحقّق فى معنى الكلام.

وقد ذكر في خلال ذلك من بيان فوائد هذا التحويل وما حف به، ما يدفع قليل السآمة العارضة لسماع التكرار، فذُكر قوله روإنه للحق من ربك وما الله بغافل إلخ، وذُكر قوله رئلًا يكون للناس إلخ.

والضمير فى وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون الجملة وهو حكم التحويل فهو داجع إلى مايؤخذ من المقسام ، فالضمير هنا كالضمير فى قوله « الذين ءاتينهاهم الكتاب يعرفونه. وقرأ الجمهور عما تجانون عثناة فوقية على الخطاب، وقرأه أبو عَمْرُور بياء الغيبة .

وقوله « لثلا يكون للناس عليكم حجة » علة لقوله « فَولُوا » الدال على طلب الفعل وامتثاله ، أى شرعت لكم ذلك لندحض حجة الأمم عليكم ، وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب .

فإن مدلول صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك لا الإعلامُ بكون الطالب طالباً وإلا لما وجب الامتثال للآمر فيكتني بحصول سماع الطلب لكن ذلك ليس مقصودا.

والتعريف في الناس للاستغراق يشمل مشركي مكة فإن من شبهتهم أن يقولوا لا نتبع هذاالدين إذ ليس ملة إبراهيم لأنه استقبل قبلة اليهود والنصارى ، وأهل الكتاب، والحجة أن يقولوا إنَّ محمداً اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه .

ولجيع الناس ممن عداكم حجة عليكم ، أى ليكون هذا الدين مخالفاً في الاستقبال لكل دين سبقه فلا يدعى أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتبس منه .

ولا شك أن ظهور الاستقبال يكون فى أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك المخالفة فى الأحكام والمقاصد الشرعية والكالات النفسانية التى فَصُل بها الإسلام غيرَ هلا يدركه كل أحد بل لا يعلمه إلا الذين أوتوا العلم ، وعلى هذا يكون قوله, لئلا يكون للناس عليكم حجة في ناظراً إلى قوله, وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق ، وقوله « الذين أتينهم الكتب يعرفونه » .

وقد قيل في معنى حجة الناس معا نٍ أُخَرُ ۗ أَرَاها بعيدة .

والحجة في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف، بحيث لا يجد منه تفصيا ، ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد حَجَّه ، وأما الاحتجاج فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة يقال احتج ويقال حَاجَّ إذا أتى بما يظنه حجة قال تعالى « ألم تر إلى الذي حَاجَّ إبر هم في ربع » ، فالحجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليل الناهض المبكت للمخالف، وأما إطلاقها على الشبهة فمجاز لأنها تُورَد في صورة الحجة ومنه قوله تعالى « حُجَّهم وأما إطلاقها على الشبهة فمجاز لأنها تُورَد في صورة الحجة ومنه قوله تعالى « حُجَّهم

داحضَة "عند ربهم » ، وهذا هو فقه اللغة كما أشار إليه الكشاف ، وأما ما خالفه من كلام بمض أهل اللغة فهو من تخليط الإطلاق الحقيق والمجازى ، وإنما أرادوا التفصى من ورود الاستثناء وأشكل عليهم الاستثناء لأن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء ، إلا خلافاً لا يلتفت إليه في علم الأصول ، فصار هــذا الاستثناء مقتضيا أن الذين ظلموا لهم عليكم حجة ، فأجاب صاحب الكشاف، بأنه إنما أطلق عليه حجة لمشابهته للحجة في سياقهم إياه مَساق البرهان أي فاستثناء الذين ظلموا يقتضي أنهم يأتون بحجة أي بما يشبه الحجة ، فحرف إلَّا يقتضي تقدير لفظ حجة مستمملا في معناه المجازى، وإطلاق اللفظ في معنييْه الحقيقي والمجازى ليس ببدع لاسيما مع الإتيان بلفظ يخالف الأول على أنه قد يجمل الاستثناءمنقطماً بمعنى لكن الذين ظلموا يشغبون عليكم فلا تخشوهم. وجملة « ولأتم نعمتى » تعليل ثان لقوله « فولوا وجوهكم شطره » معطوف على قوله

« لئلا يكون للناس عليكم حجة » بدلك الاعتبار الذي بيناه آنها وهو أنه تعليل الامتثال فالمعنى أمرتكم بذلك لأتم نعمتى عليكم باستيفاء أسباب ذلك الإيمام ومنها أن تكون قبلتكم إلى أفضل بيت بني لله تمالى ، ومعلوم أن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك الاستقامة وبها دخول الجنة. وقد روى الترمذي عن النبيء صلى الله عليه وسلم إتمام النعمة دخول الجنة ، أى غاية إتمام النعمة علينا دخول الجنة ولم يكن ذلك في تفسير هذه الآية ولكنه من جملة معناها (١) فالمراد بالإتمام هنا إعطاء الشيء وافراً من أول الأمر لا إتمامه بعد أن كان ناقصا، فهو قريب من قوله تعالى « فأتمهن » أى امتثلهن امتثالاً تاما وايس المراد أنه فعل بمضها ثم فعل بعضاً آخر ، فمعنى الآية ولتكون نعمتى نعمة وافرة في كل حال . وقوله « ولعلكم تهتدون » عطف على « ولأتم » أى أمرتكم بذلك رجاء امتثالكم

فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق.

وحرف لعل في قوله « ولملكم تهتدون » مجاز في لازم معنى الرجاء وهو قرب ذلك وتوقعه. ومعنى جعل ذلك القرب علة أناستقبالهم الكعبة مؤذن بأنهم يكونون معتدين في

<sup>(</sup>١) فإن الحديث عن معاذ قال : مر النبيء برجل يقول اللهم إنى أسألك عام نعمتك قال تدرى ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار .

سائر أمور هم لأن المبادئ تدل على الغايات فهو كقوله «وكذلك جعلنَــكم أمة وسطاً» كما قدمناه وقال حبيب:

إِنَّ الملالَ إذا رأيت نماءه أيقنتَ أن سيصيرُ بدراً كاملا

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيْنَا وَيُزَكِّمُ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [13] تَعْلَمُونَ ﴾ [15]

تشبیه للعلتین من قوله «لأتم» وقوله «ولعلکم تهتدون» أی ذلك من نعمتی علیکم کنعمة إرسال محمد صلی الله علیه وسلم، وجعل الارسال مشبها به لأنه أسبق وأظهر تحقیقاً للمشبه أی أن المبادی دلت علی الغایات و هذا کقوله فی الحدیث کا صلیت علی إبراهیم و نکر رسول للتعظیم ولتجری علیه الصفات التی کل واحدة منها نعمة خاصة ، فالخطاب فی قوله «فیکم» و ما بعده للمؤمنین من المهاجرین والأنصار تذکیراً لهم بنعمة الله علیهم بأن بعث إلیهم رسولا بین ظهرانیهم و من قومهم لأن ذلك أقوی تیسیرا لهدایتهم، وهذا علی نحو دعوة إبراهیم «ربنا وابعث فیهم رسولا منهم» وقد امتن الله علی عموم المؤمنین من العرب وغیرهم بقوله «لقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم» أی جنسهم وغیرهم بقوله «لقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم» أی جنسهم الإنسانی لأن ذلك آنس لهم مما لو كان رسولهم من الملائکة قال تعالی « ولو جعلنه ملکا لحملنه رجلا » .

ولذلك علق بفعل أرسلنا حرف في ولم يعلَّق به حرف إلى كما في قوله « إنا أرسلنا الميكم رسولا شهداً عليكم » ، لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به تمام المنة وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم، أي هو موجود في قومهم وهو عربي مثلهم، والمسلمون يومئذ هم العرب أي الذن يتكلمون باللغة العربية ، فالأمة العربية يومئذ تتكلم بلسان واحد سواء في ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من الأحلاف والموالي مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وعبد الله بسكم الإسرائيلي ، إذ نعمة الرسالة في الإبلاغ والافهام، فالرسول يكلمهم بلسامهم فيفهمون جميع مقاصده ، ويدركون إعجاز القرآن ، ويفوزون بمزية

نقل هذا الدين إلى الأمم ، وهذه الزية ينالها كل من تملَّم اللسان العربي كفال الأمم الإسلامية ، وبذلك كان تبليغ الإسلام بواسطة أمة كاملة فيكون نقله متواتراً ، ويسهل انتشاره سريعاً .

والرسول المُرسَل فهو فَعُول بمعنى الفعول مثل ذَلول ، وسيأتى الكلام عليه من جهة مطابقة موصوفه عند قوله تعالى « فقولا إنا رسول رب العَلْمين » في سورة الشعراء .

وقوله «يتلوا عليكم ءايتنا» أى يقرأ عليكم القرآن وسماه أولاً آيات باعتباركون كل كلاممنه معجزة، وسماه ثانياً كتاباً باعتباركونه كتاب شريعة، وقدتقدم نظيره آنفاً عند قوله تمالى « ربنا وابمث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك ويعلمهم الكتب والحكمة».

وعبر بيتلو لأن نزول القرآن مستمر وقراءة النبيء له متوالية وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين .

وقوله « ويركيكم » إلح التركية تطهير النفس مشتقة من الزكاة وهي النماء ، وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات وطهارات تمترضُها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل ، فتهذيب النفوس وتقويمها يريدها من ذلك الخير المودع فيها ، قال تعالى « لقد خلقنا الإنسن في أحسن تقويم ثم رددنه أسفل سفلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصَّلحت » ، وفي الحديث « بُعثت لأ يَمِّم حُسُن الأخلاق » ، ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الحير في الفطرة .

وقوله « ويعلمكم الكتب والحكمة » أى يعلمكم الشريعة فالكتاب هنا هو القرآن باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتباركونه معجزاً ويعلمكم أصول الفضائل ، فالحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الحطأ والفساد ، وتقدم نظيره في دعوة إبراهيم وسيأتى أيضاً عند قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشآء » في هذه السورة .

وقدمت جملة «ويزكيكم » على جملة «ويعلمكم الكتّب والحكمة » هنا عكس ما في الآية السابقة في حكاية قدول إبراهيم «يتلوا عليهم ءايتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم » ، لأن المقدام هنا للامتنان على المسلمين فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماماً بها وبعثا لها بالحرص على تحصيل

وسائلها وتعجيلا للبشارة بها . فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج ، مع ما في ذلك التخالف من التفنن .

وقوله « ويُملكم ما لم تَكونوا تَملمُون » تعميم لكل ماكان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأم وأحوالسياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك .

وإنما أعاد قوله « ويعلمكم » مع صحة الاستغناء عنه بالعطف تنصيصاً على المغايرة لثلا يظن أن «ما لم تكونوا تعلمون » هو الكتاب والحكمة ، وتنصيصا على أن « ما لم تكونوا » مفعولا لا مبتدأ حتى لا يترقب السامع خبراً له فيضل فهمه فى ذلك الترقب ، واعلم أن حرف العطف إذا جىء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا على مثله فصار من عطف الجل لكن العاطف حينئذ أشبه بالمؤكد لمدلول العامل .

## ﴿ فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرْ كُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ 152

الفاء للتفريع عاطفة جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النعم المتقدمة أى إذ قد أنعمت عليكم بهاته النعم فأنا آمركم بذكرى، وقوله فإذ كرونى أذكركم فعلان مشتقان من الذكر بكسر الذال ومن الذكر بضمها والكل مأمور به لأننا مأمورون بتذكر الله تعالى عند الإقدام على الأفعال لنذكر أوامره ونواهيه قال تعالى «والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » وعن عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عندأمره ونهيه ، ومأمورون بذكر اسم الله تعالى بألسنتنا في جمل تدل على حسده و تقديسه والدعوة إلى طاعته و نحوذلك ، وفي الحديث القدسي «وإن ذكرنى في ملا ذكرته في ملا خير منه » والذكر في قوله راذكروني على الموجهين لأن الذكر في قوله راذكروني على الوجهين لأن الذكر لا يتعلق بذات الله تعالى فالتقدير اذكروا عظمتي وصفاتي وثنائي وما ترتب عليها من الأمر والنهي، أواذكروا نعمي و عامدى ، وهو تقدير من دلالة الاقتضاء ، وأما الدنيا، وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة ، أو أخلق ما يفهم منه الناس في الملا ألأعلى وفي الأرض فضلكم والرضي عنكم ، نحو قوله كنتم خير أمة ، وحسن مصيركم في الآخرة ، لأن الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الذكر بمعنيه المفعول أيضا على طريق دلالة الذكرة بمعنيه المفعول أيضا على الله تعالى الله تعالى الذكرة بمناه المفعول أيضا على طريق دلالة الذكرة المفعول أيضا الذكرة بمناه المؤلف الكرو المؤلف المفعول أيضا على طريق دلالة الذكرة المؤلف المؤلف

الاقتضاء إذ ليس المراد تذكر الذوات ولا ذكر أسهائها بل المراد تذكر ما ينفعهم إذا وصل إليهم وذكر فضائلهم .

وقوله واشكروا لي أمر بالشكر الأعم من الذكر من وجه أو مطلقا ، وتعديته للمفعول باللام هو الأفصح وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كما قالوا نصح له ونصحه كقوله تعالى فتعسا لهم وقول النابغة :

شَكَرْتُ لك النُّمْمَى وأثنيتُ جاهدا وعطَّنْتُ أَعْراضَ المُبَيِّدِ بنِ عَامر

وقوللا ولا تكفرون نهي عن الكفران للنعمة ، والكفران مراتب أعلاها جحد النعمة وإنكارها ثم قصد إخفائها ،ثم السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف المراتب وقد يعرض عن غير سوء قصد لكنه تقصير .

قال ابن عرفة « ليس عطف قوله, ولا تكفرون بدليل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق (أى لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له) فيصدق بشكره يوما واحدا فلما قال ولا تكفرون أفاد النهى عن الكفر دائما» اه ، يريد لأن الفعل في سياق النهى أخو النفي.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءِامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَواٰةِ إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّلِبِينَ وَا وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ ثُيْقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَ النَّكِبِلُ أَحْيَا ۚ هِ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾

هذه جمل معترضة بين قوله تعالى « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » وما اتصل به من تعليله بقوله « لثلا يكون للناس عليكم حجة » وما عطف عليه من قوله « ولأتيم نعمتى عليكم » إلى قوله « واشكروا لى ولا تكفرون » وبين قوله « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » لأن ذلك وقع تكلمة لدفع المطاعن فى شأن تحويل القبلة فله أشد اتصال بقوله « وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » .

وهو اعتراض مُطنّبُ ابتُدى م به إعداد المسلمين لما هم أهله من نصر دين الله شكراً له على ما خُولهم من النعم المعدودة في الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على الناس، وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة ، وتأييدهم بأنهم على الحق في ذلك، وأمرِهم بالاستخفاف بالظالمين وأن لا يخشوهم، وتبشيرهم بأنه أتم نعمته عليهم وهداهم، وامتن عليهم بأنه أرسل فيهم رسولا منهم ، وهداهم إلى الامتثال للأحكام العظيمة كالشكر والذكر ، فإن الشكر والذكر بهما تهيئة النفوس إلى عظيم الأعمال ، من أجل ذلك كله أمرهم هنا بالصبر والصلاة ، ونبههم إلى أنهما عون للنفس على عظيم الأعمال ، فناسب تعقيبها بها ، وأيضا فإن ما ذكر من قوله « لئلا يكون للناس عليه حجة » مشعر بأن أناسا متحدُّون لشغبهم وتشكيهم والكيد لهم ، فأمروا بالاستمانة عليهم بالصبر والصلاة . وكلها مناسكة متناسبة الانتقال عدا آية « إن الصفا والمروة من شعلَّ الله » إلى قوله « شاكر علم » فسيأتى تبييننا لموقعها.

وافتتُ الكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم ، فإن شأن الأَخبار العظيمة التي تَهُول المخاطبَ أن يقدَّم قبلَها ما يهيء النفس لقبولها لتستأنس بها قبل أن تفجَأَها .

وفى افتتاح هذا الخطاب بالاستعانة بالصبر إيذان بأنه سيُمقب بالنَّدْب إلى عمل عظيم وبنُوى شديدة ، وذلك تهيئة للجهاد ، ولعله إعداد لغزوة بدر الكبرى ، فإن ابتداء المفازى كان قبيل زمن تحويل القبلة إذكان تحويل القبلة فى رجب أو شعبان من السنة الثانية للهجرة وكانت غروة بُو اط والمُشيَّرة وبدر الأولى فى ربيع وجمادى من السنة الثانية ولم يكن فيهما قتال ، وكانت بَدْرُ الكبرى فى رمضان من السنة الثانية فكانت بعد تحويل القبلة بنحو شهرين .

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى « وماكان الله ليضيع إيمنكم » أن ما وقع فى حديث البراء بن عازب من قول الراوى أن ناسا قتلوا قبل تحويل القبلة ، أنه توهم من أحد الرواة عن البراء ، فإن أُوَّلَ قَتْل فى سبيل الله وقع فى غروة بدر وهى بعد تحويل القبلة بنحو شهرين ، والأصح مافى حديث الترمذى عن ابن عباس قال لما وُجِّه النبىء إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس الحديث فلم يقل « الذين قالوا » .

فالوجه في تفسير هذه الآية أنها تهيئة للمسلمين للصبر على شدائد الحرب ، وتحبيبُ للشهادة إليهم .

ولذلك وقع التعبير بالمضارع في قوله « لِمَنْ يُقتل في سبيل الله » المشعر بأنه أمر م مستقبل وهم الذين قتلوا في وقعة بدر بُعيد نزول هذه الآية .

وقد تقدم القول في نظير هذه الآية عند قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصَّلَواة وإنها لكبيرة » علما لكبيرة » الآية إلّا أنا نقول هنا إن الله تعالى قال لبنى إسرائيل « وإنها لكبيرة » علما منه بضعف عزائمهم عن عظائم الأعمال وقال هنالك إلّا على الخاشعين ولم يذكر مثل هذا هنا ، وفي هذا إيماء إلى أن المسلمين قد يُسر لهم مايصعب على غيرهم ، وأنهم الخاشعون الذين استثناهم الله هنا لك ، وزاد هنا فقال « إن الله مع الصَّابرين » فبشرَهم بأنهم ممن يمتثل هذا الأمر ويُعد لذلك في زمرة الصارين .

وقوله « إن الله مع الصَّابرين » تذييل في معنى التعليل أي اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصارين .

وقوله « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » عطف النهى على الأمر قبله لمناسبة التمرض للغزو مما يتوقع معه القتل في سبيل الله ، فلما أمروا بالصبر عرفوا أن الموت في سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه ، ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصبر ينقلب شكرا عندما يرى الشهيد كرامته بعد الشهادة ، وعند ما يوقن ذووه بمصيره من الحياة الأبدية ، فقوله « ولا تقولوا » نهى عن القول الناشىء عن اعتقاد ، ذلك لأن الإنسان لا يقول إلا ما يَمتقد فالمعنى ولا تعتقدوا ، والظاهر أن هذا تكميل لقوله « وما كان الله ليضيع إيمنكم » كما تقد من حديث البراء فإنه قال قُتل أناس قبل تحويل القبلة ، فأعقب ليضيع إيمنكم » بأن فضيلة شهادتهم غير منقوصة .

وارتفع أمواتْ على أنه خبر لمبتدأ محذوف أيّ لا تقولوا هم أموات .

وبل للإضراب الإبطالي إبطالا المضمون المنهى عن قوله ، والتقدير بل هم أحياء ، وليس المهنى بل قُولوا هم أحياء الخاطبين هذا الخبر العظيم ، فقوله «أحياء» هو خبر مبتدأ محذوف وهو كلام مستأنف بعد بل الإضرابية .

وإنما قال « وَلَـٰكُن لا تشعرون » للإشارة إلى أنها حياةٌ غير جسمية ولا مادِّيَّة

بل حياة روحية ، لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح ، فإن للأرواح كامها حياة وهى عدم الاضمحلال وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم ، وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهى حياة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنهة والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة ، ولذلك ورد في الحديث إن أرواح الشهداء تجعل في حواصل طيور خضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب من مائها .

والحكمة في ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية ، فلما انفصلت الروح عن الجسد عُوِّضت جسداً مناسباً للجنة ليكون وسيلة لنعيمها .

﴿ وَلَنَبْلُو َنَكُم بِشَى ۚ مِنَ أَنَكُونُ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ

عطف « لنبلونكم » على قوله « استمينوا بالصبر والصاوة » عَطْفَ المقصد على المقدمة كاشرنا إليه قبل ، ولك أن تجمل قوله ولنبلونكم عطفاً على قوله « ولأنم نعمتى عليكم » الآيات ليُعلَم السلمين أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند الله لا يحول بينهم ويين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابها ، وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم على الإيمان ومحبة الله تمالى والتسليم لقضائه فينالون بذلك بهجة نقوسهم بما أصابهم في مرضاة الله ويزدادون به رفعة وزكاه ، ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حُظوظ في الدنيا ، وينجر لهم من ذلك ثواب ، ولذلك جاء بعده « وبشر الصليرين » وجعل قوله « يَلَي الذين عامنوا استمينوا بالصبر والصاوة» الآية بين هذين المتعاطفين ليكون نصيحة لعلاج الأمرين عام النعمة والهدى والابتلاء ، ثم أعيد عليه ما يصير الجميع خبراً بقوله «و بشر الصليرين» وجيء بكلمة شيء تهويناً للخبر الفجع ، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع وجيء بكلمة شيء تهويناً للخبر الفجع ، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطمها الله على بعض الأمم عقوبة ، كما في قوله « فأذافها الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون » ولذلك جاء هنا بكلمة شيء وجاء هنا لك بما يدل على الملابسة والميكن ، وهو أن استمار لها اللباس الملازم لللاً بس ، لأن كلة شيء من أسماء الأجناس والميكن ، وهو أن استمار لها اللباس الملازم لللاً بس ، لأن كلة شيء من أسماء الأجناس والميكن ، وهو أن استمار لها اللباس الملازم لللاً بس أبه والمية الله بسه والميكن ، وهو أن استمار لها اللباس الملازم لللاً بس أسلة الله به من أسماء الله المياس المها اللها المياس المها اللها المياس المها اللها المياس المها المياس المها اللها المياس المها المياس المها المياس المها المياس الم

العالية العامة، فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به علم أن المتكلم مازاد كلمة شيء قبل اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لوشاء المتكلم لأغنى غناء ها ، فما ذكر كلمة شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم ولا للتنويع ، فبق له الدلالة على التحقير وهذا كقول السري مخاطباً لأبي إسحاق الصابي :

فشيئاً من دَم ِ الْعُنْقُو دِ أُجعله مكان دَمي(١)

فقول الله تعالى « ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع » عُدول عن أن يقول بخوف وجوع أما لو ذكر لفظ شيء مع غير اسم ِ جنس كما إذا أتبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف الغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع نحو قول قُحَيط العِجْلى :

\* فلا تَطْمَعُ أَبَيْتَ اللَّعْنَ فيها وَمَنْهُ كُمَّا بشيء يستطاع \*

فقد فسره الرزوق وغيره بأن معنى بشيء بَمَنْنَى من المعانى من غلبة أو معازَّةٍ أو فداء أو نحو ذلك اه .

وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفاً لدلالة المقام ، كقوله تعالى « فمن عُفي له من أخيه شي٤» فهو الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على تفسير آخر، وقول عمر بن أبى ربيعة:

ومِنْ مالى عينيه من شيء غيره إذًا راح نحو الجمرَةِ البيضُ كالدى أي من محاسن امرأة غير امرأته .

وقولِ أبي حَيَّة النُّمَيْري:

إذا ما تقاضَى المرءَ يومُ وليلةُ تقاضاً ه شيء لا يَمَلُ التقاضيا أى شيء من الزمان ، ومن ذلك قوله تعالى « لَنْ تغنى عنهم أَمْوَالُهُم ولا أولدُهم من الله شيئا » أى من الغَنَاء .

<sup>(</sup>١) قبل هذا البيت قوله :

أَبَا إسحاقَ يا سكنى أَلُوذُ به ومُعْتَصَمِى أَرُودُ به ومُعْتَصَمِى أَرَفُ به ومُعْتَصَمِى أَرَفُنُ به ومُعْتَصَمِى أَرَفُنُ دمى وأَعْوَزَنِى سَليلُ الكَرْم والكَرَم يريد أنه احتجم ورام شرب قليل من الخر ليعتاض به عما صاع من دمه في زعمه .

وكَأَنَّ مراعاة هذين الاستعمالين فى كلمة شىء هو الذى دعاً الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز إلى الحكم بحسن وقع كلة شىء فى بيت ابن أبى ربيعة وبيت أبى حية النميرى، وبقِلَّتُها وتضا وُلها فى قول أبى الطيب:

لو الفلكُ الدوَّار أَبْفَضْتَ سَعْيَهُ لَمَوَّقَهُ شَى اللهِ عَنِ الدَّوَرَانِ لَا نَهَا فَى بَيْتَ أَبِي الطيب لا يتعلق بها معنى التقليل كما هو ظاهر ولا التنويع لقلة جدوى التنويع هنا إذ لا يجهل أحد أن معوِّقَ الفلك لا بد أن يكون شيئًا .

والمراد بالخوف والجوع وما عطف عليهما معانيها المتبادرة وهي ما أصاب السلمين من القلة وتألب المشركين عليهم بعد الهجرة ، كما وقع في يوم الأحزاب إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم « وإذ زاعت الأبطر وبلغت القلوب الحناجر » وأما الجوع فكما أصابهم من قلة الأزواد في بعض الغزوات ، ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو ، ونقص الأنفس يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة :

شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن على صاحب البمامة ، بكثرة غنرواته :

أَفَى كُلُ عَامَ أَنتَ جَاشَمَ عَنُوهَ تَشُدِدُ لأَقْصَاهَا عَنْهُم عَنَائِكًا مُورِّثُةً مَالًا وَفَى الْمَجْدِ رِفْمَةً لَا ضَاعَ فَيْهَا مِنْ قُرُوء نَسَائُكُ

وكذَّلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله ، وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته الأمور .

والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالساطل » في هذه السورة ، وعند قوله « إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم » في سورة آل عسمران

﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِيْنَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا ۚ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ أَوْ لَـ إِكَ عَلَيْمِ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّمِ وَرَحْمَةٌ وَأَوْ لَـ إِكَ مُ ٱلْمُهُ تَدُونَ ﴾

جملة «وبشّر الصّابرين » معطوفة على «ولنبلُو ّنَكم» ، والخطاب للرسول عليه السلام يمناسبة أنه ممن شمله قوله «ولنبلُو ّنَكم » وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى فى كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه .

وأفيد مضمون الجلة الذي هو حصول الصلوات والرحمة والهدى للصارين بطريقة التبشير على لسان الرسول تكريماً لشأنه ، وزيادة في تعلق المؤمنين به بحيث تحصل خيراتهم بواسطته، فلذلك كان من لطائف القرآن إسنادُ البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول ، وإسنادُ البشارة بالخير الآتي من قِبَل الله إلى الرسول .

والكلام على الصبر وفضائله تقدم في قوله تعالى « واستعينوا ْ بالصَّبْر والصَّلَواة » .

ووصفُ الصابرين بأنهم «الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا» إلى الإفادة أن صبرهم أكمل الصبر إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمم الله تعالى إذ يعلمون عند المصيبة أنهم ملك لله تعالى يتصرف فيهم كيف يشاء فلا يجزعون مما يأتيهم ، ويعلمون أنهم صائرون إليه فيثيبهم على ذلك ، فالمراد من القول هنا القولُ المطابق للاعتقاد إذ الكلام إنما وُضع للصدق، وإنما يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عما في الضمير فليس لمن قال هاته الكمات بدون اعتقاد لها فضل وإنما هو كالذي ينعق بما لايسمع، وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة لتكون شعارهم عند الصيبة ، لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس ، ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا لهذا الاعتقاد وتعليا له للناس . والمصيبة يأتي الكلام عليها عند قوله تعالى « فإن أصبتكم مصيبة قال قد أنع الله على » في سورة النساء .

والتوكيد بإن في قولهم « إنّا لله » لأن المقام مقام اهمّام ، ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة المنكر كونه مثلك لله تعالى وعبداً له إذ تنسيه المصيبة ذلك و يحول هولها بينه وبين رشده . واللام فيه للملك .

والإتيان باسم الإشارة في قوله « أَوْ لَــيكَ عليهم صَلَوَاتُ مِن رَبِهِم » للتنبيه على أَن المشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة ، وأن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل « أَوْ لَــيكَ على هدى من ربهم » وهذا بيان لجزاء صبرهم . والصلوات هنا مجاز في النزكيات والمغفرات ولذلك عطفت عليها الرحمة التي هي من معانى الصلاة مجازاً في مثل قوله تعالى « إن الله وَمَلَــيكَتَهُ يصلون على النبي » .

وحقيقة الصلاة في كلام العرب أنها أقوال تنبيء عن محبة الخير لأحد ، ولذلك كأن

أشهر معانيها هو الدعاء وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ويقيمون الصَّلَوَة » ولأجل ذلك كان إسناد هذا الفعل لمن لا يُطلب الخير إلا منه متعيناً للمجاز في لازم المعنى وهو حصول الخير ، فكانت الصلاة إذا أسندت إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو مغفرة أو تزكية .

وقوله « وأو كريك هم المهتدون » بيان لفضيلة صفتهم إذ اهتدوا كما هو حق كل عبد عارف فلم ترتجهم المصائب ولم تكن لهم حاجبا عن التحقق في مقام الصبر ، لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدار ، وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون المصائب سبباً في اعتراضهم على الله أو كفرهم به أو قول مالا يليق أو شكهم في صحة ما هم عليه من الإسلام ، يقولون لو كان هذا هو الدين المرضى لله لما كيقينا عذاب ومصيبة ، وهذا شأن أهل الضلال الذين حذّر نا الله أمرهم بقوله « وإنْ تُصِبهم سيئة يُ يَطَيّروا بموسى ومن معه » وقال في المنافقين « وإنْ تُصِبهم سيئة يُ يَطّير وا بموسى ومن معه » وقال في المنافقين « وإنْ تُصِبهم سيئة يُ يَطّير وا بموسى ان جزاء الأعمال يظهر في الآخرة ، وأما سيئة يُ يقُولُوا هده من عندك » ، والقول الفصل أن جزاء الأعمال يظهر في الآخرة ، وأما المصيبة عقوبة لعبدة في الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة ، وقد تكون لرفع درجات النفس ، ولها أحوال ودقائق لايعلمها إلا الله تعالى وقد يطلع عليها العبد إذا راقب نفسه وحاسبها ، ولله تعالى في الحالين لُطف و نكاية يظهر أثر أحدها للمارفين .

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَلَمِرِ ٱللهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٍ ﴾ 158

هذا كلام وقع معترضا بين محاجة أهل الكتاب والمشركين في أمر القبلة ، نول هذا بسبب تردد واضطراب بين المسلمين في أمر السعى بين الصفا والمروة وذلك عام حجة الوداع، كما جاء في حديث عائشة الآتي ، فهذه الآية نزلت بعد الآيات التي قبلها وبعد الآيات التي نقرؤها بعدها ، لأن الحج لم يكن قد فُرِض ، وهي من الآيات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاقها ببعض السُّور التي نزلت قبل نزولها بمدة ، والمناسبة بينها وبين ما قبلها هوأن العدول عن السعي بين الصفا والمروة يشبه فعل من عبر عنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار

المدول عن استقبال بيت المقدس، فموقع هذه الآية بعد إلحاقها بهذا المكان موقع الاعتراض في أثناء الاعتراض ، فقد كان السعى بين الصفا والمروة من أعمال الحج من زمن إبراهيم عليه السلام تذكيراً بنعمة الله على هاجر وابنها إسماعيل إذ أنقذه الله من المطش كما ف حديث البخارى في كتاب بدء الحلق: عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم أن هاجر أم إسماعيل لما تركما إبراهيم بموضع مكة ومعها أبنها وهو رضيع وترك لها جراباً من تمر وسقاء فيه ماء ، فلما نقد ما في السقاء عطشت وعطش أبنها وجعلت تنظر إليه يَتلَوَّى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه يَتلوَّى فانطلقت كراهية النظر إليه يَتلوَّى فانطلقت كراهية هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهملت ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس فقال النبيء صلى الله عليه وسلم : فلم تسمّى الناس بينهما ، فسممت صوتاً فقالت في نفسها صه ثم تسمّى عين الصفا والمروة فقالت قد أسمرة وأمر به إسماعيل ، فيحتمل أن إبراهيم سمّى بين الصفا والمروة تذكراً لشكر النعمة وأمر به إسماعيل ، ويحتمل أن إبراهيم سمّى بين الصفا والمروة تذكراً لشكر النعمة وأمر به إسماعيل ، ويحتمل أن إبراهيم سمّى بين الصفا والمروة من جاء من أبنائه فعمل ذلك فتقرر في الشمائر عند قريش لا محالة .

وقد كان حوالى الكعبة في الجاهلية حجران كانا من جملة الأصنام التي جاء بها عَرُو ابن لُحَى إلى مكة فبدها العرب إحداهما يسمى إسافاً والآخر يُسمى نائِلة ، كان أحدها موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زمنم ، ثم نقلوا الذي قرب الكعبة إلى جهة زمنم ، وكان العرب يذبحون لهما ، فلما جَدَّد عبد المطلب احتفار زمزم بعد أن دَثر تها جُرْهُمُ حين خروجهم من مكة وبني سقاية زمنم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافاً على المصفا ونائلة على المروة ، وجمل المشركون بعد ذلك أصناما صغيرة وتماثيل بين الجبلين في طريق المسعى، فتوهم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السمى بين الصفا والمروة طواف بالمصنمين ، وكانت الأوس والخررج وغسان يعبدون مناة وهو صنم بالمشكل قرُب قُدَيْد فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تحرجا من أن يطوفوا بغير صنمهم ، في البخارى فيا عليّة عن معمر إلى عائشة قالت كان رجال من الأنصار مِمَّن كان يُهل لمناة قالوا يانبيء الله كُنا لا نطوف بن الصفا والمروة تعظيما لمناة .

فلما فتحت مكة وأزيلت الأصنام وأبيح الطواف بالبيت وحج المسلمون مع أبى بكر وسعت قريش بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السمى بين الصفا والمروة وسأل جمع منهم النبىء صلى الله عليه وسلم هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية .

وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حَج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَوَّف بهما ، فما على الرجُل شيء أن لا يَطَوَّف بهما فقالت عائشة كلاً لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما أنزلت هاته الآية في الأنصار كانوا يُهلون لمناة وكانت مناة حدو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة إلآية .

وفى البخارى عن أنس كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة ، وفيه كلام معمر المتقدم أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيا لمناة .

فتأكيد الجملة بإن المخاطبين مترددون في كونهما من شعائر الله وهم أُمْيَلُ إلى اعتقاد أن السعى بينهما من أحوال الجاهلية ، وفي أسباب النزول للواحدى أن سؤالهم كان عام حجة الوداع ، روبذلك كله يظهر أن هذه الآية نزلت بعد نزول آية تحويل القبلة بسنين فوضعها في هذا الموضع لمراعاة المناسبة مع الآيات الواردة في اضطراب الفرق في أمر القبلة والمناسك.

والصفا والروة اسمان ليحُبَيْكَيْن متقابلين فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل أبي قبيس ، وأما المَرْوَة فرأس هو منتهى جبل قُميْقُمَان. وسُمئ الصف الأن حجارته من الصّفا وهو الحجر الأملس الصُّلْب، وسميت المَرَوةُ مَروةً لأن حجارتها من المَرْو وهي الحجارة البيضاء اللينة التي تورى النار ويذبح بها لأن شَذْرها يخرج قطعا محددة الأطراف وهي تضرب بحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيب:

حتى كَأْنِّي للحَوَادِث مَرْوَة بِصَفَا الْمُشْقَرِّ (١) كُلَّ يوم تفرع

<sup>(</sup>١) المشقر كمعظم جيل بالنمن تتخذ من حجارته فؤوس تكسر الحجارة لصلابتها .

وكأن الله تعالى لطف بأهل بمكة فجعل لهم جبلا من المروة للانتفاع به في اقتداحهم وفي ذبائحهم ، وجعل قبالته الصفا للانتفاع به في بنائهم .

والصفا والمروة بقرب المسجد الحرام وبينهما مسافة سبعمائة وسبعين ذراعا وطريق السعى بينهما يمر حذو جدار المسجد الحرام ، والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة ، والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين وشعارة بكسر الشين بمعنى العلامة مشتق من شعر إذا علم وفطن ، وهى فعيلة بمعنى مفعولة أى معلم بها ومنه قولهم أشعر البعير إذا جعل له سمة في سنامه بأنه معد للهدى .

فالشمائر ما جعل علامة على أداء عمل من عمل الحج والعمرة وهى المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام ، ومنها الكعبة والمسجد الحرام والمقام والصفا والمروة وعرفة والمشعر الحرام بمزدلفة ومنى والجمار .

ومعنى وصف الصفا والمروة بأنهما من شعائر الله أن الله جملهما علامتين على مكان عبادة كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفهما بذلك تصريح بأن السعى بينهما عبادة إذ لا تتعلق بهما عبادة جعلا علامة عليها غير السعى بينهما ، وإضافتهما إلى الله لأنهما علامتان على عبادته أو لأنه حعلهما كذلك .

وقوله « فمن حج البيت » تفريع على كونهما من شعائر الله ، وأن السعى بينهما فى الحج والعمرة من المناسك فلا يربيه ما حصل فيهما من صُنع الجاهلية لأن الشيء المقدس لا يزيل تقديسه ما يحف به من سيء الموارض ، ولذلك نبه بقوله فلا جناح على نفى ما اختلج فى نفوسهم بعد الإسلام كما في حديث عموة عن عائشة رضى الله عنها .

والجناح بضم الجيم الإثم مشتق من جنح إذا مال لأن الإثم يميل به المرء عن طريق الخير ، فاعتبروا فيه الكيل عن الخير عكس اعتبارهم في حنف أنه ميل عن الشر إلى الخير .

والحج اسم فى اللغة للقصد وفي العرف غلب على قصد البيت الحرام الذى بمكة لعبادة الله تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية فى هذا المعنى جنسا بالغلبة كالعَلَم بالغلبة ولذلك قال فى الكشاف وها (أى الحج والعمرة) فى المعانى كالنجم والبيت فى الدَّوات ، فلا يحتاج إلى ذكر مضاف إليه إلا فى مقام الاعتناء بالتنصيص ولذلك ورد فى القرآن مقطوعا عن الإضافة نحو«الحجُ أَشْهُر معلومات إلى قوله بالتنصيص ولذلك ورد فى القرآن مقطوعا عن الإضافة نحو«الحجُ أَشْهُر معلومات إلى قوله

« ولا جدال فى الحج » ، وورد مضافا فى قوله « وَ لِله على الناس حجُّ البيت » لأنه مقام ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب . و فعل حَج بمعنى قصد لم ينقطع عن الإطلاق على القصد فى كلام العرب فلذلك كان ذكر المفمول لزيادة البيان .

وأما صحة قولك حج فلان وقوله صلى الله عليه وسلم دإن الله كتب عليكم الحج مُخْجُوا، بدون ذكر المفعول فذلك حذف لتعويل على القرينة فغلبة إطلاق الفعل على قصد البيت أقل من غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد .

والعمرة اسم لزيارة البيت الحرام في غير وقت الحج أو في وقته بدون حضور عرفة فالعمرة بالنسبة إلى الحج مثل صلاة الفذ بالنسبة لصلاة الجماعة ، وهي بصيغة الاسم علم الفلبة على زيارة الكمبة ، وفعلُها غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه فيها ولذلك لم يذكر المفعول هنا ولم يسمع .

والغلبة على كل حال لا تمنع من الإطلاق الآخر نادرا .

وننى الجناح عن الذى يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كونه غير منهى عنه فيصدق بالمباح والمندوب ، والواجب والرُّكن ، لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات فيُحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة لمروة لوكان كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، قال ابن العربي في أحكام القرآن إن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يحرج منه في الجاهلية أو بمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه اه .

ومراده أنَّ لا جناح عليك أن تفعل نص في نني الإثم عن الفاعل وهو صادق بالإباحة والندب والوجوب فهو في واحد منها مجمل ، بخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فهو نص في منسخي الإثم التالى وهو صادق بحرمة الفعل وكراهيته فهو في أحدها مجمل ، نعم إن التصدى للإخبار بنني الإثم عن فاعل شيء يبدو منه أن ذلك الفعل مظنة لأن يكون ممنوعا هذا عرف استمال الكلام ، فقولك لا جناح عليك في فعل كذا ظاهر في الإباحة بمعنى الستواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أو مندوب

فيتول فيه إنه لا جناح عليه في فعله ، فمن أجُل ذلك فهم عروة بن الزبير من الآية عدم فرضية السعى ، ولقد أصاب فهما من حيث استعال اللغة لأنه من أهل اللسان ، غير أن هنا سببا دعا للتعبير بننى الإثم عن الساعى وهو ظن كثير من المسلمين أن فى ذلك إثما ، فصار الداعى لننى الإثم عن الساعى هو مقابلة الظن بما يدل على نقيضه مع العلم بانتفاء احمال قصد الإباحة بمعنى استواء الطرفين بما هو معلوم من أوامر الشريعة اللاحقة بنزول الآية أو السابقة لها ، ولهذا قال عروة فيا رواه وأنا يومئذ حديث السن يريد أنه لا علم له بالسنن وأسباب النزول ، وليس مماده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة يستوى فى إدراك مفاداتها الحديث والكبير ، ولهذا أيضا قالت له عائشة بئسما قلت يا ابن أختى تريد ذَم كلامه من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فهمه ذلك ، على عادتهم في الصراحة في قول الحق ، فصار ظاهم الآية بحسب المتعارف مؤولا بمعرفة سبب التصدى لننى الإثم عن الطائف بين الصفا والمروة .

فالجناح المننى فى الآية جُناح عَرَض للسمى بين الصفا والمروة فى وقت نصب إساف ونائلة عليهما وليس لذات السمى ، فلما زال سببه زال الجناح كما فى قوله تعالى « فلا جناح عليهما أن يُصلِحا بينهما صُلْحاً والصُّلْح خير » فننى الجناح عن التصالح وأثبت له أنه خير فالجناح المننى عن الصلح ما عَرَض قبله من أسباب النشوز والإعماض ، ومثله قوله « فمن خاف مِن مُوصٍ جَنفاً أو إثماً فأصْلَحَ بينهم فلا إثم عليه » مع أن الإصلاح بينهم مرغب فيه وإنما المراد لا إثم عليه فيما نقص من حق أحد الجانبين وهو إثم عارض .

والآية تدل على وجوب السعى بين الصفا والمروة بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله فلأجل هذا اختلفت المذاهب في حكم السعى فذهب مالك رحمه الله في أشهر الروايتين عنه إلى أنه فرض من أركان الحج وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور، ووجهه أنه من أفعال الحج وقد اهتم به النبيء صلى الله عليه وسلم وبادر إليه كما في حديث الصحيحين والموطأ فلما تردد فعله بين السنية والفرضية قال مالك بأنه فرض قضاء لحق الاحتياط ولأنه فعل بسائر البدن من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيُقاس على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام، بخلاف ركمتي الطواف فإنهما فعل ليس من خصائص الحج لأنه صلاة، وبخلاف ترك لبس المخيط فإنه تر ك بيس له مثيل مفروض

لإخراج طواف القدوم فإنه وإن كان فعلا بجميع البدن إلا أنه له مثيل مفروض وهوالإفاضة فأغنى عن جعله فرضا ، ولقوله فى الحديث: السُّعَوْ ا فإن الله كتب عليكم السمى، والأمرُ ظاهر فى الوجوب ، والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عندنا لا فى الحج ، فالواجب دون الفرض لكن الوجوب الذى هو مدلول الأمر مساو للفرض .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بالنسك واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت بدليل قطى فى الدلالة فلا يكون فرضاً بل واجباً لأن الآية قطعية المتن فقط والحديث ظنى فيهما ، والجواب أن مجموع الظواهم من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة لا دليل على فرضيته وكذلك الإحرام فمتى يثبت هذا النوع المسمى عندهم بالفرض ، وذهب جماعة من السلف إلى أنه سنة .

وقوله « ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » تذييل لما أفادته الآية من الحث على السمى بين الصفا والمروة بمفاد قوله « من شعائر الله » ، والمقصد من هذا التذييل الإتيان بحكم كلى فى أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل أو نوافل فقط فليس المقصود من «خيراً » خصوص السمى لأن خيراً نكرة فى سياق الشرط فهى عامة ولهذا عطفت الجملة بالواو دون الفاء لئلا يكون الخير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة بخلاف قوله تعالى فى آية الصيام فى قوله « وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له » لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود الرخصة فى الفطر أفضل من تركه أو أن الزيادة على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه كما سيأتى .

وتطوَّع يطلق بمعنى فعل طاعة وتكلفها ، ويطلق مطاوع طوَّعه أى جعله مطيعاً فيدل على معنى التبرع غالباً لأن التبرع زائد في الطاعة .

وعلى الوجهين فانتصاب خيراً على نزع الخافض أى تطوع بخير أو بتضمين تطوع معنى فَكَل أو أتى .

ولى كانت الجملة تدييلا فليس فيها دلالة على أن السعى من التطوع أى من المندوبات لأنها لإفادة حكم كلى بعد ذكر تشريع عظيم ، على أن تطوع لا يتمين لكونه بمعنى تبرع بل يحتمل معنى أتى بطاعة أو تكلف طاعة .

وقرأ الجمهور « ومن تطوع » بصيغة الماضى ، وقرأه حمزة والكسائى ويعقوب وخلَف يطُّو ع بصيغة المضارع وياء الغيبة وجزم العين .

ومن هنا شرطية بدليل الفاء في جوابها. وقوله « فإن الله شاكر عليم » دليل الجواب إذ التقدير ومن تطوع خيراً جوزى به لأن الله شاكر أى لا يضيع أجر محسن ، عليم لا يخفي عنه إحسانه ، وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها فلذلك نفيا بقوله « شاكر عليم » والأظهر عندى أن «شاكر» هنا استعارة تمثيلية شبه شأن الله في جزاء العبد على الطاعة بحال الشاكر لمن أسدى إليه نعمة وفائدة هذا النشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال المحسن إليه أن يبادر بشكر الحسن .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْدَيْنَ اللَّهِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكَتَابِ أَوْلَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَا بُواْ وَالْهَدَ وَ يَلْعَنَهُمُ ٱللَّهِ وَالْهَدَى اللَّعِنُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَا بُواْ وَالْمَاسِ فِي ٱلْكَتَابِ أَوْلَا اللَّذِينَ تَا بُواْ وَالْمَامُ وَاللَّالِيَّةُ اللَّهُ وَ يَكْنُوا فَأُوْلَا إِلَّا اللَّيِ اللَّهُ وَيَلْمُ مِنْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ 160

عود بالكلام إلى مهيمه الذى فصل عنه بما اعترض من شرع السمى بين الصفا والمروة كما علمته آنفا قال الفسرون إن هاته الآية نزلت فى علماء اليهود فى كتمهم دلائل صدق النبىء محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وصفات دينه الموجودة فى التوراة وفى كتمهم آية الرجم ، وهو يتتضى أن اسم الموصول للمهد فإن الموصول يأتى لما يأتى له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا ، وأنا أرى أن يكون اسم الموصول هنا للجئس فهو كالمرف بلام الاستغراق فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا يخصص بسببه ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أولياً أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية ودلالته على غيرها مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية ، فناسبة وقع هاته الآية بعد التي قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة النبىء صلى الله عليه وسلم وتشبيههم فيها بحال سلفهم فى مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل إلى مبلغ قوله تمالى « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله »

إلى قوله « ولى جاء هم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب » الآية وما قابل به أشباههم من النصارى ومن المشركين الدعوة الاسلامية ، ثم أفضى ذلك إلى الإنحاء على المشركين قلة وفائهم بوضايا إبراهيم الذى يفتخرون بأنهم من ذريته وأنهم سدنة بيته فقال « ومن أظلم ممن منع مسجد الله » الآيات ، فنوه بإبراهيم وبالكعبة واستقبالها وشعائرها وتخلل ذلك رد ما صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى قوله « وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ( بريد علماء هم ) ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة وشعائرها ، فلما تم جميع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل ما رماهم به إجمالا في قوله تعالى « وإن فريقاً منهم » فقال « إن الذين يكتمون ما أنزلنا » الواقعين في أننائه ثم الرجوع إلى مايهم الرجوع إليه من تفصيل استطراد أو اعتراض تخلل الغرض المقصود .

فجملة « إن الذين يكتمون » إلخ استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ماتقدم له إجاله ، والتوكيد بإن المجرد الاهتمام مهذا الخبر .

والكتم والكمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يُخْبَر به من حادث مسموع أو مرئى ومنه كتم السر وهو الخبر الذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبره غيره .

وعبر فى « يكتمون » بالفعل المضارع للدلالة على أنهم فى الحال كاتمون للبينات والهدى ، ولو وقع بلفظ الماضى لتوهم السامع أن المعنى به قوم مضوا مع أن المقصود إقامة الحجة على الحاضر بن .

ويعلم حكم الماضين والآتين بدلالة لحن الخطاب لمساواتهم في ذلك ، والمراد بما أنزلنا ما اشتملت عليه التوراة . ما الدلائل والإرشاد ، والمراد بالكتاب التوراة .

والبينات جمع بينة وهى الحجة وشمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلا على أحكام كثيرة ، ويشمل الأدلة المرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ العهد عليهم في اتباع كل رسول جاء بدلائل صدق لاسيا الرسول المبعوث في إخوة إسرائيل وهم العرب الذين ظهرت بعثته بينهم وانتشرت منهم ، والهدى هو ما به الهدى أى الإرشاد إلى طريق الخير فيشمل آيات الأحكام التي بها صلاح الناس في أنفسهم وصلاحهم في مجتمعهم .

والكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتمليم ، ويكون بإزالته من الكتاب أصلا وهو ظاهره قال تعالى « وتخفون كثيراً » ، يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع لأن إخفاء المعنى كتمان له ، وحذف متعلق يكتمون الدال على المكتوم عنه للتعميم أى يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتى نسيانه وإضاعته.

وقوله «من بعد» متعلق بريكتمون وذكر هذا الظرف لزيادة التفظيع لحال الكمان وذلك أنهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء العذر فى ذلك الأنهم لوكتموا مالم يبين لهم لكان لهم بعض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه فكيف وهو قد بين ووضح فى التوراة.

واللام في قوله للناس لام التعليل أى بيناه في الكتاب لأجل الناس أى أردنا إعلانه وإشاعته أى جملناه بينا ، وفي هذا زيادة تشنيع عليهم فيما أتوه من الكتمان وهو أنه مع كونه كتماناً للحق وحرماناً منه هو اعتداء على مستحقه الذي جعل لأجله فقعلهم هذا تضليل وظلم .

والتعريف في الناس للاستغراق لأن الله أنزل الشرائع لهدى الناس كلهم وهو استغراق عرف أي الناس المشرع لهم .

وقوله «أوْلَــَهِكَ » إشارة إلى الذين يكتمون، وسط اسم الإشارة بين اسم إنَّ وخبرها المتنبيه على أن الحكم الوارد بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات التي ذكرت قبله بحيث إن تلك الصفات جعلمهم كالمشاهدين للسامع فأشير إليهم وهو في الحقيقة إشارة إلى أوصافهم، فمن أجل ذلك أفادت الإشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف هي سبب الحكم وهو إيماء للعلة على حدراً ولئك على هدى من ربهم.».

واختير أسم إشارة البعيد ليكون أبعث للسامع على التأمل منهم والالتفات إليهم أو لأن اسم الإشارة بهذه الصيغة هو الأكثر استعمالا في كلامهم .

وقد اجتمع فى الآية إيما آن إلى وجه ترتب اللمن على الكتمان وهما الإيماء بالموصول إلى وجه بناء الخبر أى علته وسببه ، والإيماء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك ، فكان تأكيد الإيماء إلى التعليل قائمًا مقام التنصيص على العلة .

واللمن الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب ، وأثره يظهر فى الآخرة بالحرمان من الجنة وبالعذاب فى جهنم ، وأما لمن الناس إياهم فهو الدعاء منهم بأن يبعدهم الله عن رحمته على الوجه المذكور ، واختير الفعل المضارع للدلالة على التجدد مع العلم بأنه لعنهم أيضاً فيا مضى إذ كل سامع يعلم أنه لا وجه لتخصيص لعنهم بالزمن المستقبل .

وكذلك القول فى قوله « ويلمنهم اللهنون » ، وكرر فعل يلعنهم مع إغناء حرف العطف عن تكريره لاختلاف معنى اللعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة واللعن من البشر الدعاء عليهم عكس ماوقع فى إن الله وملائكته يصلون لأن التحقيق أن صلاة الله والملائكة واحدة وهى الذكر الحسن .

والتعريف في « اللّمِنُون » للاستغراق وهو استغراق عرفي أى يلعنهم كل لاعن ، والمراد باللاعنين المتدينون الذين ينكرون المنكر وأصحابه ويغضبون لله تعالى ويطلعون على كتمان هؤلاء فهم يلعنونهم بالتعيين وإن لم يطلعوا على تعيينهم فهم يلعنونهم بالعنوان العام أى حين يلعنون كل من كتم آيات الكتاب حين يتلون التوراة . ولقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوا التوراة ولا يخفوها كما قال « وإذ أخذ الله ميثني الذين أوتوا الكتاب كتبمونه » .

وقد جاء ذكر اللعنة على إضاعة عهد الله في التوراة مرات وأشهرها العهد الذي أخذه موسى على بني إسرائيل في (حوريب) حسبا جاء في سفر الخروج في الإصحاح الرابع والعشرين، والعهد الذي أخذه عليهم في (مؤاب) وهو الذي فيه اللعنة على من تركه وهو في سفر التثنية في الإصحاح الثامن والعشرين والمهدين ومنه «أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم. . . . لكي تدخلوا في عهد الرب وقسمه لئلا يكون فيكم اليوم منصرف عن الرب . . . فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه . . . . فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنات المكتوبة في هذا فيكم اليوم عنو الرب اسمه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل الكتاب وعجو الرب اسمه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا . . . . لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة » .

وفي الإصحاح الثلاثين « ومتى أنت عليك هذه الأمور البركة واللعنة جعلتهما قدامك »

وفيه «أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قدجعلت قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة». فقوله تعالى «ويلعنهم اللمنون» تذكير لهم باللعنة المسطورة في التوراة فإن التوراة متلوة داعًا بينهم فكاقراً القارئون هذا الكلام تجددت لعنة المقصودين به ، والذين كتموا ما أنزل من البينات والهدى هم أيضا يقرأون التوراة فإذا قرأوا لعنة الكاتمين فقد لعنوا أنفسهم بالسنتهم فأما الذين يلعنون المجرمين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى فهم غير مشمولين في هذا العموم ، وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنيون باللام استفراقا عرفها .

وأعلم أن لام الاستغراق العرفي واسطة بين لام الحقيقةولامالاستغراق الحقيق.

وإنما عدل إلى التعريف مع أنه كالنكرة مبالغة فى تحققه حتى كأنه صار معروفا لأن المنكَّر مجهول ، أويكون التعريف للعهد أى يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا بإعلان العهد وأن لا يكتموه .

ولما كان في صلة الذين يكتمون إيماء كما قدمناه فكل من يفعل فعلا من قبيل مضمون الصلة من غير أولئك يكون حقيقا بما تضمنه اسم الإشارة وخبره فإن من مقاصدالقرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر بها المسلمون في الخير والشر ، وعن ابن عباس أن كل ما ذمّ الله أهل الكتاب عليه فالمسلمون محذَّروزمن مثله ، ولذا قال أبو هريرة لما قال الناسُ أكثر أبو هريرة من الرواية عن رسول الله فقال : لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثاً بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة « إنَّ الذبن يكتمون ما أنزلنا من البيِّنَتِ والهُدَىٰ » الآية وساق الحديث .

فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هُدى للناس لأن كتم الهدى إيقاع فى الضلالة سواء فى ذلك العلم الذى بلغ إليه بطريق ألحبر كالقرآن والسنة الصحيحة والعلم الذى يحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيراً للمسلمين ، ويحرم عليه بطريق القياس الذى توى إليه العلة أن يبث فى الناس مَّا يوقعهم فى أوهام بأن يُلقنها وهو لا يحسن تنزيلها ولا تأويلها ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حدثوا الناس بما يفهمون أن يكذّب الله ورسوله » وكذلك كل مايعلم أن الناس لا يحسنون وضعة .

وفي صحيح البخارى أن الحيّجاج قال لأنس بن مالك حدثنى بأشد عقوبة عاقبها النبىء فذكر له أنس حديث العربيين الذين قتلوا الراعى واستاقوا الذود فقطع النبىء صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا ، فلما بلغ ذلك الحسن البصرى قال وددت أنه لم يحدثه ، أو يتلقفون من ظاهره ما يوافق هواهم في يعاملون به الناس من الظلم. قال ابن عرفة في التفسير: لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة كمن يذكر للظالم ما قال الغزالى في الإحياء من أن بيت المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة ، قال ابن عرفة وذكر هذه المظلمة بما يحدث ضرراً فادحا في الناس .

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداخل يحيى بن يحيى الليثى عن يوم أفطره في رمضان عامدا غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه فافتها و بأنه يصوم ستين يوماوالفقها و حاضرون مااجترأوا على مخالفة يحيى فلما خرجوا سألوه لم خصصته بأحد المخيرات فقال لو فتحنا له هذا الباب لوطى و كل يوم وأعتق أو أطعم فح ملته على الأصعب لئلا يعود اه قلت فهو في كتمه عنه الكفارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الجرأة على حرمة فريضة الصوم .

فالعالم إذا عين بشخصه لأن يبلغ علماً أو يبين شرعاً وجب عليه بيانه مثل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومهم ، وإن لم يكن معيناً بشخصه فهو لا يخلو إما أن يكون ما يعلمه قد احتاجت الأمة إلى معرفته منه خاصة بحيث ، يتفرد بعلمه في صقع أو بلد حتى يتعذر على أناس طلب ذلك من غيره أو يتعسر بحيث إن لم يعلمها إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد ، فهذا يجب عليه بيانه وجوباً متعيناً عليه إن انفرد به في عصر أو بلد ، أو كان هو أنقن للعلم فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم يتفهمون أو يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً » .

وإن شاركه فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على جميع الذين يعلمون ذلك على الكفاية ، وإما أن يكون ما يعلمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التي تنفع الناس أو طائفة منهم ، فإنما بجب عليه عيناً أو كفاية على الوجهين المتقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه ، ومما يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تمين له طائفة من الناس ليملمهم فينئذ بجب عليه أن يملمهم ما يرى أن في علمهم به منفعة لهم وقدرة على فهمه وحسن وضعه ، ولذلك وجب على العالم إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلتى إليهم من العلم ما لهم مقدرة على تلقيه وإدراكه ، فظهر بهذا أن الكمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية ، وبقية المراتب تؤخذ بالقايسة ، وهذا يجيء أيضاً في جواب العالم عما يلتى إليه من المسائل فإن كان قد انفرد بذلك أو كان قد عين للجواب مثل من يمين للفتوى في بعض الأقطار فعليه بيانه إذا علم احتياج السائل و يجيء في انفراده بالعلم أو تعيينه للجواب وفي عدم انفراده الوجهان السابقان في الوجوب العيني والوجوب الكفائي .

وفي غير هذا فهو في خيرة أن يجيب أو يترك .

وبهذا يكون تأويل الحديث الذى رواه أصحاب السنن الأربعة أن النبىء صلى الله عليه وسلم قال «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجامهن ناريوم القيامة» فخصص عمومه فى الأشخاص والأحوال بتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى جماعها . وذكر القرطبي عن سحنون أن الحديث وارد في كمان الشاهد بحق شهادته .

والعهدة فى وضع العالم نفسه فى المنزلة اللائقة به من هذه المنازل المذكورة على ما يأنسه من نفسه فى ذلك وما يستبرىء به لدينه وعرضه .

والعهدة فى معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجريها على ما يتمين إجراؤها عليه من الصور على ما يتوسمه من أحوالهم والأحوال المحيطة بهم ، فإن أشكل عليه الأمر فى حال نفسه أو حال سائله فليستشر أهل العلم والرأى فى الدين .

و يجب أن لا يغفل عن حكمة العطف فى قوله تعالى «والهدى» حتى يكون ذلك ضابطاً لما يفضى إليه كتمان ما يكتم .

وقوله « إلا الذين تابوا » استثناء من‹‹الذين يكتمون أى فهم لا تلحقهم اللمنة ، وهو استثناء حقيق منصوب على تمام الكلام من«الذين يكتمون ما أنزلنا إلخ .

وشُرط للتوبة أن يصلحوا ماكانوا أفسدوا وهو بإظهار ماكتموه وأن يبينوه للناس

فلا يكنى اعترافهم وحدهم أو فى خلواتهم ، فالتوبة هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه رجوع عن كما بهم الشهادة له الواردة فى كتبهم وإطلاق التوبة على الإيمان بعد الكفر وارد كثيراً لأن الإيمان هو توبة الكافر من كفره ، وإيما زاد بعده « وأصلحوا وبينوا » لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه مما أضاعه بفعله الذى تاب عنه .

ولعل عطف,وبينوا,على أصلحوا عطف تفسير .

وقوله « فأوْ لَـــيكَ أتوب عليهم » جملة مستأنفة لغير بيان بل لفائدة جديدة لأنه لما استثنى الذين تابوا فقد تم الكلام وعلم السامع أن من تابوا من الكاتمين لا يلعنهم الله ولا يلعنهم الله ولا يلعنهم الله عثل اللاعنون، وجيء باسم الإشارة مسند إليه عثل النكتة التي تقدمت .

وقرنت الجملة بالفاء للدلالة على شيء زائد على مفاد الاستثناء وهو أن توبتهم يعقبها رضى الله عنهم .

فى صحيح البخارى عن ابن مسعود قال رسول الله « للهُ أَفْرَحُ بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله، قال أرجع إلى مكانى فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده » .

فجاء فى الآية نظم بديع تقديره إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة فأتوب عليهم . أى أرضى ، وزاد توسط اسم الإشارة للدلالة على التعليل وهو إيجاز بديع .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُ كُفَاَرُ ۚ أُوْ لَـ إِنَّ عَلَيْهِمْ لَمُنْـةُ ٱللهِ وَٱلْمَلَـ اللهِ عَلَيْهِمْ الْمُذَابُ وَلَا هُوْ وَٱلْمَلَـ اللهِ عَنْهُمُ ٱلْمُذَابُ وَلَا هُوْ يُنْظَرُونَ ﴾ 162 في يُنظَرُونَ ﴾ 162

استئناف كلام لإفادة حال فريق آخر مشارك للذى قبله فى استحقاق لعنة الله واللاعنين وهي لعنة أخرى .

وهذا الفريق هم المشركون فإن الكفر يطلق كثيراً فى القرآن مراداً به الشرك قال تمالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » ، وذلك أن المشركين قد ُقرنوا سابقاً مع أهل الكتاب

قال تعالى « ما يَوَدُّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين » الآية « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا عاية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشبهت قلوبهم » فلما استؤنف الكلام ببيان لعنة أهل الكتاب الذين يكتمون عُقّب ذلك ببيان عقوبة المشركين أيضاً فالقول في الاستئناف هنا كالقول في الاستئناف في قوله « إن الذين يكتمون » من كونه بيانيا أو مجردا .

وقال الفخر الذين كفروا عام وهو شامل للذين يكتمون وغيرهم والجملة تدبيل أى لما فيها من تعميم الحكم بعد إناطته ببعض الأفراد، وجعل في الكشاف المراد من الذين كفروا خصوص الذين يكتمون وماتوا على ذلك وأنه ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتاً، وهو بعيد عن معنى الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لها للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا وهم كفار، على أنه مستغنى عن ذلك أيضاً بأنه مفاد الجملة السابقة مع استثنائها، واللعنة لا يظهر أثرها إلا بعد الموت فلا معنى لجعلهما لعنتين، ولأن تعقيبه بقوله « وإلهم إله واحد » يؤذن بأن المراد هنا المشركون لتظهر مناسبة الانتقال.

وإعا قال هنا والناس أجمعين لأن المشركين يلعنهم أهل الكتاب وسائر المتدينين الموحدين للخالق بخلاف الذين يكتمون ما أنزل من البينات فإعا يعلنهم الله والصالحون من أهل من أهل دينهم كما تقدم وتلعنهم الملائكة ، وعموم الناس عرفى أى الذين هم من أهل التوحيد.

وقوله «خُلِدِين فيها» تصريح بلازم اللعنة الدائمة فالضمير عائد لجهنم لأنها معروفة من المقام مثل (حتى توارت بالحجاب، ركلا إذا بلغت التراقى، ويجوز أى يعود إلى اللعنة ويراد أثرها ولازمها.

وقوله «لا يخفف عنهم العداب» أى لأن كفرهم عظيم يصدهم عن خيرات كثيرة بخلاف كفر أهل الكتاب .

والإنظار الإمهال، نظره نظرة أمهله ، والظاهر أن المراد ولا هم يمهلون في نزول العذاب بهم فى الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام دون الجزية بخلاف أهل الكتاب وهذا كقوله تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إناً منتقمون » وهى بطشة يوم بدر .

وقيل ينظرون هنا من نظر العين وهو يتعدى بنفسه كما يتعدى بإلى أى لا ينظر الله إليهم يومالقيامة وهوكناية عن الغضب والتحقير .

وجىءبالجملة الاسمية هنا لدلالتها على الثبات والاستقرار بخلاف قوله «أولَــَــِك يلعنهم الله» فالمقصود التجدد ليكونوا غير آيسين من التوبة .

﴿ وَ إِلَهُ كُمْ ۚ إِلَٰهُ ۗ وَ ٰحِدُ ۗ لَّا إِلَٰهَ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ أَلرَّحْيَمُ ﴾ 163 معطوف على جملة « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار » .

والمناسبة أنه لما ذكر ما ينالهم على الشرك من اللعنة والخلود فى النار بين أن الذى كفروابه وأشركوا هو إله واحد وفى هذا العطف زيادة ترجيح لما انتميناه من كون المراد من الذين كفروا المشركين لأن أهل الكتاب يؤمنون بإله واحد .

والخطاب بكاف الجمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام ، والمقصود به ابتداء المشركون لأنهم جهلوا أن الإله لا يكون إلا واحدا .

والإله في كلام المرب هو المعبود ولذلك تعددت الآلهة عندهم وأطلق لفظ الإله على كل صنم عبدوه وهو إطلاق ناشى عن الضلال في حقيقة الإله لأن عبادة من لا يغني عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث وغلط ، فوصف الإله هنا بالواحد لأنه في نفس الأمر هو المعبود بحق فليس إطلاق الإله على المعبود بحق نقلا في لغة الإسلام ولكنه تحقيق للحق .

وما ورد في القرآن من إطلاق جمع الآلهة على أصنامهم فهو في مقام التغليط لزعمهم نحو « فلولا نصر هُم الذين اتَّخذُوا من دون الله قُر بانا ءالهة بل ضلوا عنهم وذلك إفْكُهُم وما كانوا يفترون » ، والقرينة هي الجمع ، ولذلك لم يطلق في القرآن الإله بالإفراد على المعبود بغير حق ، وبهذا تستغنى عن إكداد عقلك في تكلفات تكلفها بعض المفسرين في معنى وإلهكم إله واحد .

والإخبار عن إله حكم بإله تكرير ليجرى عليه الوصف بواحد والمقصود وإله كم واحد المنه لخبر عنه كما تقول عالم المدينة لكنه وسط لفظ إله بين المبتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية فى المخبر عنه كما تقول عالم المدينة عالم فائق وليجىءما كان أصله خبرا مجىء النعت فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف لأنه صارنعتا

إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخبر أن يكون وصفا حادثا ، وهذا استمال متبع في فصيح الكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبني عليه وصف أو متعلق كقوله إلها واحدا . وقوله (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقد تقدم عند قوله تعالى . . . والتنكير في إلىه للنوعية لأن المقصود منه تقرير معنى الألوهية ، وليس للإفراد لأن الإفراد استفيد من قوله واحد خلافا لصاحب المفتاح في قوله تعالى «إنما هو إله واحد إلى التنكير في إله للإفراد وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لأن المصير إلى الإفراد في القصد من التنكير مصير لا يختاره البليغ ما وجد عنه مندوحة.

وقوله « لا إله إلاهو» تأكيد لمنى الوحدة وتنصيص عليها لرفع احتمال أن يكون المراد الكال كقولهم فى المبالفة هو نسيج وحده ، أو أن يكون المراد إله المسلمين خاصة كما يتوهمه المشركون ألا ترى إلى قول أبى سفيان « لنا المُزَّى ولا عُزَّى لكم » .

وقوله « الرحمٰن الرحيم » وصفان للضمير ، أى المنعم بجلائل النعم ودقائقها وهما وصفان للمدح وفيهما تلهيج لدليل الألوهية والانفراد بها لأنه منعم ، وغيره ليس بمنعم وليس في المصنين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره

فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية هو فى معنى قصرها عليه تعالى ، وفى الجمع بين وصنى « الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله عنهم بقوله « قالوا وما الرحمٰن كما حكى الله عنهم بقوله « قالوا وما الرحمٰن » .

واعلم أن قوله « إلا هو » استثناء من الإله المننى أى أن جنس الإله مننى إلا هدذا الفرد ، وخبر لا فى مثل هاته المواضع يكثر حدفه لأن لا التبرئة مفيدة لننى الجنس فالفائدة حاصلة منها ولا تحتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد الننى بحالة نحو لا رجل فى الدار غير أنهم لما كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذكروا مع اسم لا خبراً ألا ترى أنهم إذا وجدوا شيئاً يسد مسد الخبر فى الصورة حذفوا الخبر مع لا نحو الاستثناء فى لا إله إلا الله ، ونحو التكرير فى قوله لانسب اليوم ولا خُلة. ولأبى حيان هنا تكلفات.

وقوله « الرحمٰن الرحيم » زيادة في الرد على المشركين لأنهم قالوا « وما الرحمٰن » .

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّىٰ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاَءٍ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَ آبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرَّيٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ 164

موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى، ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره » وهى قضية من شأنها أن تُتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إلها الحجة لمن لا يقتنع فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها .

فإن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر للكفُت الأنظار إليه ، ويحتمل أنهم نُزلوا منزلة من ينكر أن يكون فى ذلك آيات « لقوم يعقلون » لأنهم لم يجروا على ما تدل عليه تلك الآيات . وليست إن هنا بمؤذنة بتعليل للجملة التى قبلها لأن شرط ذلك أن يكون مضمون الجملة التى بعدها صالحاً لتعليل مضمون التى قبلها بحيث يكون الموقع لفاء العطف فحينئذ يغنى وقوع

إن عن الإتيان بفاء العطف كما ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز وقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى « اهبطوا مصراً فإنَّ لكم ما سألتم » .

والمقصود من هاته الآية إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية لأنها إذا أثبتت مها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة.

فالآية صالحة للرد على كفار قريش دُهميهم ومشركهم والمشركون هم المقصود ابتداء ، وقد قرر الله في هاته الآية دلائل كلها وانحة من أصناف المخلوقات وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الناس في دركها حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرأ تحهم وعلومهم .

والخلق هنا بممنى المصدر واختير هنا لأنه جامع لكل ما فيه عبرة من مخلوقات السهاوات والأرض ، وللعبرة أيضاً فى نفس الهيئة الاجتماعية من تكوين السهاوات والأرض والنظام الجامع بينها فكما أن كل مخلوق منها أوفيها هوآية وعبرة فكذلك مجموع خلقها ، ولعل الآية تشير إلى ما يعبر عنه فى علم الهيئة بالنظام الشمسى وهو النظام المنضبط فى أحوال الأرض مع الكواكب السيارة المعبر عنها بالسهاوات .

" و"السموات » جمع ساء والسماء إذا أطلقت مفردة فالمراد بها الجو المرتفع فوتنا الذي يبدو كأنه قبة زرقاء وهو الفضاء العظيم الذي تسبح فيه الكواكب وذلك المراد في محو قوله تعالى « ولقد زيناً السماء الدنيا بمصابيح » « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » ، « وأنزل من السماء ماء » .

وإذا جمعت فالمراد بها أجرام عظيمة ذات نظام خاص مثل الأرض وهي السيارات العظيمة المعروفة والتي عرفت من بعد والتي ستعرف: عطارد، والزهرة، والمريخ، والشمس، والمشترى، وزحل، وأرانوس، ونبتون. ولعلها هي السموات السبع والعرش العظيم، وهذا السر في جمع السموات هنا وإفراد الأرض لأن الأرض عالم واحد وأما جمعها في بعض الآيات فهو على معنى طبقاتها أو أقسام سطحها.

والمعنى أن فى خلق مجموع السموات مع الأرض آيات ، فلذلك أفرد الحلق وجعلت الأرض معطوفا على السموات ليتسلط المضاف عليهما .

والآية في هذا الخلق « لقوم يعقلون » آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد

الجاذبية التي أودعها الله تعالى في شير مجموع هاته السيارات على وجه لا يعتريه خلل ولا خرق « لاالشمس ينبني لها أن تدرك القمر ولا البل سابق النهار وكل في فلك يسبحون »، وأعظم تلك الأسرار تكوينها على هيئة كرية قال الفخر كان عمر بن الحسام يقرأ كتاب المجسطى على عمر الأبهرى فقال لهما بعض الفقهاء يوما ما الذي تقرءونه فقال الأبهرى أفسر قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى السمآء فوقهم كيف بنيناها » فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق الأبهرى فيا قال فإن كل من كان أكثر توغلا في بحار المخلوقات كان أكثر علما بجلال الله تعالى وعظمته اه.

قلت ومن بديع هذا الخلق أن جعله الله تعالى يمد بعضه بعضا بما يحتاجه كل فلا ينقص من المدِّ شيء، لأنه يُعده غيره بما يُخلف له ما نقص ، وهكذا نجد الموجودات متفاعلة ، فالبحر يمد الجو بالرطوبة فتكون منه المياه النازلة ثم هو لا ينقص مع طول الآباد لأنه يمده كل نهر وواد .

وهي آية لمن كان في العقل دون هاته المرتبة فأدرك من مجموع هذا الخلق مشهداً بديماً في طلوع الشمس وغروبها وظهور الكواكب في الجو وعزوبها ·

وأما الاعتبار بما فيها من المخلوقات وما يحف بها من الموجودات كالنجوم الثوابت والشهب وما في الأرض من جبال وبحار وأنهار وحيوان فذلك من تفاريع تلك الهيئة الاحتماعية .

وقوله « واختلف البيل والنهار » تذكير بآية أخرى عظيمة لا تخنى على أحد من العقلاء وهى اختلاف الليل والنهار أعنى اختلاف حالتي الأرض في ضياء وظلمة ، وما في الضياء من الفوائد للناس وما في الظلمة من الفوائد لهم لحصول سكونهم واسترجاع قواهم المنهوكة بالعمل .

وف ذلك آية لخاصة المقلاء إذ يعلمون أسباب اختلاف الليل والنهار على الأرض وأنه من آثار دوران الأرض حول الشمس فى كل يوم ولهذا جعلت الآية فى اختلافهما وذلك يقتضى أن كلا منهما آية .

والاختلاف افتمال من الخلف وهو أن يجيء شيء عوضا عن شيء آخر يخلفه في مكانه والخلفة بكسر الخاء الخلف قال زهير « بها العين والآرام يمشين خلفة » .

وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والنهار لأن كل واحد منهما يخلف الآخر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدها لا نقلب النفع ضراً « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَن واله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَن واله عليكم الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة مَن واله عليكم الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبْصرون » .

وللاختلاف معنى آخر هو مراد أيضاً وهو تفاوتهما فى الطول والقصر فرة يعتدلان ومرة يزيد أحدها على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض فى أطوال البلاد وأعراضها كما هو مقرر فى علم الهيئة ، وهذا أيضاً من مواضع العبرة لأنه آثار الصنع البديع فى شكل الأرض ومساحتها للشمس قرباً وبعداً .

فني اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة للعبرتين .

والليل اسم لعرض الظامة والسواد الذي يعم مقدار نصف من كرة الأرض الذي يكون غير مقابل للشمس فإذا حجب قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة الأرضية بسبب التقابل الكروى تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من الكرة الأرضية فأخذ النورف الضعف وعادت إليه الظامة الأصلية التي ما أزالها إلا شعاع الشمس ويكون تقلص النور مدرجاً من وقت مغيب قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتداء من وقت الغروب ثم وقت الشفق الأحمر ثم الشفق الأجمر ثم الشفق الأبيض إلى أن يحلك السواد في وقت العشاء حين بعد قرص الشمس عن الأفق الذي ابتدأ منه المغيب ، وكلا إقترب قرص الشمس من الأفق الآخر أكسبه ضياء من شعاعها ابتداء من وقت الفجر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى، حيث يتم نور أشعة الشمس المتحهة إلى نصف الكرة تدريجاً .

وذلك الضياء هو المسمى بالنهار وهو النور التام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن كان قد يستنير سطح الكرة بالقمر في معظم لياليه استنارة غير تامة ، وبضوء بعض النجوم استنارة ضعيفة لا تكاد تعتبر .

فهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار أى تعاقبهما وخلف أحدها الآخر ، ومن بلاغة على القرآن أن سمى ذلك اختلافاً تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على الجوهر لأنه شيء غير

ذاتى فإن ما بالذات لا يختلف فأوماً إلى أن الليل والنهار ليسا ذاتين ولكنهما عرضان خلاف معتقد الأمم الجاهلة أن الليل جسم أسود كما صوره المصريون القدماء على بعض الهياكل وكما قال أمرؤ القيس في الليل:

فقلتُ له لما تمطى بسُلبه وأردفَ أعجازاً وَنَاءَ بكلكل وقال تعالى في سورة الشمس « والنهار إذا جلَّمَا والَّيْل إذا يَنْشَلها » .

وقوله « والفلك » عطف على خلق إواختلاف فهو معمول لنى أى وفى الفلك ، ووصفها بالتى تجرى الموصول لتعليل العطف أى أن عطفها على خلق السهاوات والأرض فى كونها آية من حيث أنها تجرى بما ينفع الناس ، وفى كونها نعمة من حيث أنها تجرى بما ينفع الناس ، فأما جربها فى البحر فهو يتضمن آيتين ، إحداهما آية خلق البحر الذى تجرى فيه الفلك خلقاً عجيباً عظيماً إذ كان ماء غامرا لأكثر الكرة الأرضية وما فيه من مخلوقات وما ركب فى مائه من الأملاح والعقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن بل بالمكس يخرج للهواء أجزاء نافعة للأحياء على الأرض ، والثانية آية سير السفن فيه وهو ماء من شأنه أن يتعذر المشي عليه فجرى السفن آية من آيات إلهام الله تعالى الإنسان للتفطن لهذا التسخير المجيب الذى استطاع به أن يسلك البحر كما يمشى فى الأرض ، وصنع الفلك من أقدم مخترعات البشر ألهمه الله تعالى نوحاً عليه السلام فى أقدم عصور البشر ، ثم إن الله تعالى سخر للفلك الرياح الدوية وهى رياح تهب فى الصباح إلى جهة وفى المساء إلى جهة فى السواحل تنشأ عن الدوية وهى رياح تهب فى الصباح إلى جهة وفى المباء إلى جهة فى السواحل تنشأ عن إحهاء أشعة الشمس فى رابعة النهار الهواء الذى فى البرحتى يخف الهواء فياتى هواء من جهة البحر ويقع جهة البحر ليخلف ذلك الهواء البرى الذى تصاعد فتحدث ريح رخاء من جهة البحر ويقع عكس ذلك بعد الغروب فتأتى ريح من جهة البر إلى البحر ، وهذه الريح ينتفع مها الصيادون والتجار وهى تكون أكثر انتظاماً فى مواقع منها فى مواقع أخرى .

وسخر للفلك رياحاً موسمية وهي تهب إلى جهة واحدة في أشهر من السنة وإلى عكسها في أشهر أخرى تحدث من اتجاه حرارة أشعة الشمس على الأماكن الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدى من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى جهة مدار السرطان وإلى جهة مدار الجدى ، فتحدث هاته الريح مرتبن في السنة وهي كثيرة في شطوط المين وحضرموت والمبحر الهندى وتسمى الريح التجارية.

وأما كونها نعمة فلأن في هذا النسخير نفعاً للتجارة والزيارة والغزو وغير ذلك ولذلك قال بما ينفع الناس لقصد التعميم مع الاختصار .

والفلك هنا جمع لا محالة لأن العبرة في كثرتها ، وهو ومفرده سواء في الوزن فالتكسير فيه اعتبارى وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كمنق وكسر على فلك مثل عرب وعجم وأسد وخفف الفرد بتسكين عينه لأن ساكن الهين في مضموم الفاء فرع مضموم الهين قصد منه التخفيف على مايينه الرضى فاستوى في اللفظ الفردوالجمع ، وقيل المفرد بفتح الفاء وسكون اللام والجمع بضم الفاء وضم اللام قيل أسد وأسد و خشب و خشب شم سكنت اللام تخفيفا ، والاستعمال الفصيح في المفرد والجمع ضم الفاء وسكون اللام قال تمالى « واصنع الفك . والفلك المشحون وقال والفلك التي تجرى في البحر وقال والفلك تجرى في البحر وقال والفلك تجرى في البحر بأمر و تحقي إذا كنتم في الفلك وجركن » ، ثم إن أصل مفرده التذكير قال تمالى و والفلك المشحون » و يجوز تأنيثه على تأويله بمعنى السفينة قال تمالى « وقال اركبوا فيها .. وهي تجرى بهم » كل ذلك بعد قوله ويصنع الفلك».

وكأن هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنث بدون تاء ولا ألف فقال في قصيدته « والفلك تجرى وهي في القرآن » لأن العبرة باستعماله مؤنثا وإن كان تأنيثه بتأويل ، وقد قيل إنه يجوز في مفرده فقط ضم اللام معضم الفاء وقرى به شاذا والقول به ضعيف ، وقال الكواشي هو بضم اللام أيضًا للمفرد والجمع وهو مردود إذ لم ينص عليه أهل اللغة ولا داعي إليه وكأنه قاله بالقياس على الساكن .

وفى امتنان الله تعالى بجريان الفلك فى البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير ضرورة مثل ركوبه للغزو والحج والتجارة ، وقد أخرج مالك فى الموطأ وتبعه أهل الصحيح حديث أم حرام بنت ملحان فى باب الترغيب فى الجهاد الثانى من الموطأ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام يوماً ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك قال ناس من أمتي عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا لها الحديث .

وفي حسديث أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحديث، وعليه فما روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص أن لا يحمل جيش المسلمين في البحر مؤلي على الاحتياط وترك التغرير وأنا أحسبه قد قصد منه خشية تآخر بجدات المسلمين في غنواتهم لأن السفن قد يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح التي تجرى بها لا تشتهي السفن ولأن ركوب العدد الكثير في سفن ذلك المصر مظنة وقوع الغرق ، ولأن عدد المسلمين يؤمئذ قليل بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر فذلك من النظر في المصاحة العامة في أحوال معينة فلا يحتج به في أحكام خاصة للناس .

ولما مات عمر استأذن معاوية عثمان فأذن له في ركوبه فركبه لغزو (قبرص) ثم لغزو القسطنطينية وفي غزوة (قبرص) ظهر تأويل رؤيا النبيء صلى الله عليه وسلم في حديث أم حرام، وقد قيل إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الحلافة نهى عن ركوبه ثم ركبه الناس بعده وروي عن مالك كراهة سفر المرأة في البحر للحج والجهاد، قال ابن عبد البر: وحديث أم حرام برد هذه الرواية ولكن تأولها أصحابه بأنه كره ذلك لخشية اطلاعهن على عورات الرجال لمسر الاحتراز من ذلك فحصه أصحابه بسفن أهل الحجاز لصغرها وضيقها وتراحم الناس فيها مع كون الطريق من المدينة إلى مكة من البر ممكنا سهلا وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة الثي يمكن فيها الاستتار وقلة التراحم فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك.

« وما أنزل الله من السمآء من ماء» معطوف على الأسماء التى قبله جىء به اسم موصول ليأتى عطف صلة على صلة فتبق الجملة بمقصد العبرة والنعمة ، فالصلة الأولى وهى أنزل الله من السماء من ماء تذكير بالعبرة لأن فى الصلة من استحضار الحالة ماليس فى نحو كلة المطر والغيث، وإسناد الإنزال إلى الله لأنه الذى أوجد أسباب نزول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا العالم على نظام محكم .

والساء المفرد هو الجو والهواء المحيط بالأرض كما تقدم آنفا، وهو الذي يشاهده جميع السامعين . ووجه المبرة فيه أن شأن الماء الذي يستى الأرض أن ينبع منها فجمل الماء نازلا عليها من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة .

وفي الآية عبرة علمية لن يجيء من أهل العلم الطبيعي وذلك أن جعل الماء نازلا من الساء يشير إلى أن بخار الماء يصير ماء في الكرة الهوائية عند ما يلامس الطبقة الزمهرية وهذه الطبقة تصير زمهريراً عندما تقلحرارة أشعة الشمس، ولعل في بعض الأجرام العلوية وخاصة القمر أهوية باردة يحصل بها الزمهرير في ارتفاع الجو فيكون لها أثر في تكوين البرودة في أعلى الجو فأسند إليها فإزال الماء مجازاً عقلياً وربما يستروح لهذا بحديث مروى وهو أن المطرينزل من بحر تحت العرش أى أن عنصر المائية يتكون هنالك ويصل بالجاورة حتى يبلغ إلى جونا قليل منه فإذا صادفته الأرض تكون من ازدواجهما الماء وقد قال تعالى « وينزل من الساء من جبال فيها من برد » ، ولعلها جبال كرة القمر وقد ثبت في الهيئة أن نهار القمر يكون خمسة عشر يوما ، وليله كذلك ، فيحصل فيه ، تغيير عظيم من شدة الحر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة البرد هي مدة استقباله الأرض أحدث في جو الأرض عنصر البرودة .

وقوله فأحييا به الأرض معطوف على الصلة بالفاء لسرعة حياة الأرض إثر نزول الماء وكلا الأمرين الفعل والفاء موضع عبرة وموضع منة . وأطلقت الحياة على تحرك القوى النامية من الأرض وهي قوة النبات استعارة لأن الحياة حقيقة هي ظهور القوى النامية في الحيوان فشهت الأرض به .

وإذا جملنا الحياة حقيقة في ظهور قوى النماء وجملنا النبات يوصف بالحياة حقيقة وبالموت فقوله « فأحيا به الأرض » مجاز عقلي والمراد إحياء ما تراد له الأرض وهو النبات .

وفى الجمع بين السهاء والأرض وبين أحيى وموت طباقان .

وقوله « وبث فيها من كلِّ دآبة ﴾ عطف إما على أنزل فيكون صلة ثانية وباعتبار ما عطف قبله على الصلة على الصلة ، وأيّاما عطف قبله على الصلة على الصلة ، وأيّاما كان فهو آية ومنة مستقلة ، فإن جعلته عطفاً على الصلة فمن فى قوله « من كل دآبة » بيانية وهي في موضع الحال ظرف مستقر، وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهو أحيا فمن

فى قوله « من كل دآبة »تبعيضية وهى ظرف لغو ، أى أكثر فيها عددا من كل نوع من أنواع الدواب بمعنى أن كل أنواعه ، أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه ، فالتنكير فى دابة للتنويع أى أكثر الله من كل الأنواع لا يختص ذلك بنوع دون آخر .

والبث فى الأصل نشر ما كانخفياومنه بث الشكوى وبث السرأى أظهره. قالت الأعرابية « لقد أبثنتك مكتوى وأطعمتك مأدوى » وفى حديث أم زرع قالت السادسة « ولا يولج الكف ليعلم البث » أى لا يبحث عن سر زوجته لتفشوه له ، فثلت البحث بإدخال الكف لإخراج المخبوء ، ثم استعمل البث مجازاً فى انتشار الشيء بعد أن كان كامناً كما فى هاته الآية واستعمل أيضاً فى مطلق الانتشار، قال الحماسي:

وهلا أُعَدُّوني لِمِثْلِي تفاقدوا وفي الأرض مبثوث شجاعٌ وعقرب

وبث الدواب على وجه عطفه على فعل أنزل هو خلق أنواع الدواب على الأرض فمبر عنه بالبث لتصوير ذلك الحلق العجيب التكاثر فالمنى وخلق فبث فيها من كل دابة .

وعلى وجه عطف وبث على فأحبا أبث الدواب انتشارها فى المراعى بعد أن كانت هازلة جائمة وانتشار نسلها بالولادة وكل ذلك انتشار وبث وصفه لبيد بقوله:

رُزقت مرابيع النجوم وصَابَها وَدْق الرواعد ِجَوْدُها فرِهامُها فَمَلا فروعُ الْأَيْهَان وأطفَلَتْ الْجَلْهتينِ ظِبَاؤُها ونَعامها

والآية أوجز من بيتى لبيد وأوفر معنى فإن قوله تعالى « وما أنزل الله من السماء من ماء » أوجز من البيت الأول ، وقوله « فأحيا به الأرض بعد موتها » أوجز من قوله فعلا فروع الأيهقان وأعمو أبرع بما فيه من استعارة الحياة ، وقوله « وبث فيها من كل دآبة ٍ » أوجز من قوله وأطفلت البيت مع كونه أعم لعدم اقتصاره على الظباء والنعام .

والدابة ما دب على وجه الأرض وقد آذنت كلة كل بأن المراد جميع الأنواع فانتنى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات الأربع .

وقد جمع قوله تمالى « فأحيا به الأرض بمد موتها وبث فيها من كل دابة اسول علم التاريخ الطبيعى وهو المواليد الثلاثة المدن والنبات والحيوان ، زيادة على ما فى بقية الآية سابقا ولاحقا من الإشارات العلمية الراجعة لعلم الهيئة وعلم الطبيعة وعلم حوادث الجو .

وقوله « وتصريف الريح » عطف على مدخول فى وهو من آيات وجود الخالق وعظيم قدرته لأن هبوب الريح وركودها آية ، واختلاف مَهابِهًا آية ، فلولا الصانع الحكيم الذى أودع أسرار الكائنات لما هبت الريح أو لما ركدت ، ولما اختلفت مهابُها بل دامت منجهة واحدة وهذا موضع العبرة ، وفى تصريف الرياح أيضا موضع نعمة وهو أن هبوبها قد يحتاج إليه أهل موضع للتنفيس من الحرارة أو لجلب الأسحبة أو لطرد حشرات كالجراد ونحوه أو لجلب منافع مثل الطير .

وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف مهابها لتجيء ربح باردة بعد ربح حارة أو ربح رطبة بعد ربح يابسة ، أو لهب إلى جهة الساحل فيرجع أهل السفن من الأسفار أو من الصيد ، فكل هذا موضع نعمة ، وهذا هو المشاهد للناس كلهم ، ولأهل العلم في ذلك أيضاً موضع عبرة أعجب وموضع نعمة ، وذلك أن سبب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية بهواء خلقه معها ، به يتنفس الحيوان وهو محيط بجميع الكرة بحرها وبرها متصل بسطحها ويشغل من فوق سطحها ارتفاعا لا يعيش الحيوان لو صعد إلى أعلاه ، وقد خلقه الله تعالى مؤلفا من غازين ها ( النيتروجين والأكسجين ) وفيه جزء آخر عارض فيه وهو جانب من البخار المأتى المتصاعد له من تبخر البحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهدذا البخار هو غاز دقيق لا يشاهد ، وهذا الهواء قابل للحرارة والبرودة بسبب مجاورة حار أو بارد ، وحرارته تأتى من أشعة الشمس ومن صعود حرارة الأرض حين تسخلها الشمس وبرودته تجيء من قلة حرارة الشمس ومن برودة الثلوج الصاعدة من الأرض ومن الزمهرير الذي يتزايد بارتفاع الجو

ولى كانت الحرارة من طبعها أن تُمدِّد أجزاء الأشياء فتتلطف بذلك التمدد كما تقرر في الكيمياء، والبرودة بالمكس، فإذا كان هواء في جهة حارة كالصحراء وهواء في جهة باردة كالمنجمد وقع اختلاف بين الهواء ين في الكثافة فصعد الخفيف وهو الحار إلى الأعلى وأنحدر الكثيف إلى الأسفل وبصعود الخفيف يترك فراغا يخلفه فيه الكثيف طلباً للموازنة فتحدث حركة تسمى ريحا، فإذا كانت الحركة خفيفة لقرب التفاوت بين الهواء بن سميت الحركة نسيا، وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهي الزوبعة.

فالريح جنس لهاته الحركة والنسيم والزوبعة والزعزع أنواع له .

ومن فوائد هانه الرياح الإعانة على تكوينالسحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية الكرة الهوائية مما يحل بها من الجراثيم المضرة ، وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم .

وقد اختير التمبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لأنه اللفظ الذي يصلح معناه لحكاية ما في نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة وقد علمت أن منشأ الريح هو صرف بعض الهواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه الذي كان فيه فيجوز أن تقدر: وتصريف الله تعالى الرياح، وجعل التصريف للريحمع أن الريح تكوّنت بذلك التصريف لأنها تحصل مع التصريف فهو من إطلاق الاسم على الحاصل في وقت الإطلاق كما في قوله تعالى « ويلعنهم اللهنون » وهو ضرب من مجاز الأول ، وأن تجعل التصريف عمن التغيير أي تبديل ريح من جهة إلى جهة فتبق الحقيقة ويفوت الإعجاز العلمي ويكون اختيار لفظ التصريف دون التغيير لأنه أخف .

وجُمع الرياح هذا لأن التصريف اقتضى التعدد لأنها كلا تغير مهمها فقد صارت ريحا غير التي سبقت . وقرأه الجمهور الرياح بالجمع وقرأه حزة والكسائى الريح بالإفراد على إرادة الجنس ، واستفادة العموم من اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا سَوالا ، وقد قيل إن الرياح بصيغة الجمع يكثر استعاله في الحير وأن الريح بالإفراد يكثر استعاله في ريح الشير واعتضدوا في ذلك بما رووه عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رأى الريح : اللهم اجملها رياحا لا ريحا، وهي تفرقة أغلبية وإلا فقد غير بالإفراد في موضع الجمع، والعكس في قراءة كثير من القراء . والحديث لم يصح ، وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن الريح النافعة للناس تجيء خفيفة وتتخلل موجاتها فجوات فلا تحصل منها مضرة فباعتبار تخلل الفجوات لهبوبها مجمت ، وأما الريح العاصف فإنه لا يترك للناس فجوة فلذلك جعل ريحا واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرطي .

والرياح جمع ريح والريح بوزن فِمْل بكسر الفاء وعينها واو انقلبت ياء لأجل الكسرة بدليل قولهم فى الجمع أرْوَاح وأما قولهم فى الجمع رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلابها فىالمفرد لسبب الكسرة كما قالوا ديمَة ودِيم وحِيلة وحِيك وهما من الواوى .

وقوله « والسَّحاب المسخَّر » عطف على وتصريف الرياخ أو على (الرياح)ويكون التقدير: وتصريف السحاب السخر أى نقله من موضع إلى موضع .

وهو عبرة ومعة أما العبرة فني تكوينه بمدأن لم يكن وتسخيره وكونِه في الفضاء، وأما المنة فني جميع ذلك فتسكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء والأرض مِنة لأنه ينزل منه المطر على الأرض من ارتفاع فيفيد اختراق الماء في الأرض ، ولأنه لو كان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد ، وفي ذلك أيضا عبرة ومنة لأهل العلم فتكوينه عبرة لهم وذلك أنه يتكون من تصاعد أبْخرة البحار ورطوبة الأرض التي تُبخِّرها أشعة الشمس ولذا لم يخلُ الهواء من 'بخار الماء كما قدمناه إلا أن بخار الماء شفاف غازى فإذا جاور سطحا بارداً ثقل وتكاثف فصار ضباباً أو ندى أو سحاباً ، وإنما تـكاثف لأن أجزاء البخار تجتمع فتقل قدرة الهواء على حمله ، ثم إذا تكامل اجتماعه نزل مطراً ، ولكون البخار الصاعد إلى الجو أكثر بخار البحر ؟ لأن البحر أكثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أكثر ماتتكون من جهة البحار، وكانوا يظنون أن المطر كله من ماء البحر وأن خراطيم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر فتمتص منه الماء ثم ينزل مطراً . قال أبو ذؤيب الهذلي :

سقى أم عمرو كلَّ آخر ليلة حناتمُ سودُ ماؤهن أنجيج شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجُلج خُضر لهن نئييج

وقال البديع الإصطرلابي (١):

أَهْدِي لِمِحْلُسُكُ الشريفُ وإنما الهُمْدِي لَهُ مَا خُزَتُ مِن نَعَالُهُ كالبحر أيمطره السحابُ ومالَه فضلُ عليه لأنه من مائه

فلولا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا ينزل إلا في البحار .

وموضع المنة فهذا في تكوينه حتى يحمل الماء ليحبي الأرض، وفي تسخيره لينتقل، وفي كونه بين السهاء والأرض فهومسخر بين السهاء والأرض حتى يتكامل مافى الجو من الماءفيثقل السحاب فينزل ماء إذا لم تبق في الهواء مقدرة على حمله قال تعالى « وينشىءالسحابَ الثقال» وقوله تمالى « لَأَيْتٍ لقوم يعقلون » أى دلائل وقد تقدم الكلام على الآية والآيات ،

<sup>(</sup>١) هبة الله بن الحسين لقب بالبديع ووصف بالاصطرلابي لأنه صانع آ لةالاصطرلاب توفي سنة ـ ٣٤ .

وجمع الآيات لأن في كل ماذكر من خلق السهاوات والأرض وماعطف عليه آيات .

فإن أريد الاستدلال بها على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان رداً على الدهم يين من العرب وكان ذكرهم بعد الذين كفروا وماتوا وهم كفار المراد بهم المشركون تحكيلا لأهل النحل في العرب، ويكون قوله بعد ذلك « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » رجوعاً إلى المشركين وهذا الوجه يرجع إلى الاستدلال بالعالم على الصانع وهو دليل مشهور في كتب الكلام، وإن أريد الاستدلال بهاته الدلائل على وحدانية الله تعالى المستلزمة لوجوده وهو الظاهر من قوله في لقوم يعقلون على الاستدلال بهاته الدلائل وأمثالها على وجود الصانع لا يدل على كال عقل بخلاف الاحتجاج بها على الوحدانية، ولأنه ذكره بعد قوله « وإله كم إله واحد لا إله إلا هو »، ولأن دهاء العرب كانوا من المشركين لا من المعطلين الدهريين .

وكفاية هذه الدلائل في الرد على المشركين من حيث إنهم لم يكونوا يدعون للأصنام قدرة على الخلق كما أشار إليه قوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » ، وإن أريد الاستدلال بهذه الآثار لوحدانية الله على الأمم التي تثبت الاشتراك للآلهة في الإيجاد مثل مجوس الفرس ومشركي اليونان .

فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية . أن هذا النظام البديع في الأشياء الذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها وذهابها وعودها ومواقينها كل ذلك دليل على أن لها صافعاً حكياً متصفاً بنهم العلم والقدرة والحكمة وهي الصفات التي تقتضيها الألهانية ، ولاجرم أن يكون الإله الموصوف بهاته الصفات واحداً لاعتراف المشركين بأن نواميس الخلق وتسيير العالم من فعل الله تعالى، إذا لم يدعوا لشركائهم الخلق ولذلك قال تعالى « أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » ، وذكر في سورة النمل الاستدلال ببعض ما هنا على أن لا إله معالله ، فالمقصود التذكير بانتفاء حقيقة الإلهية عن شركائهم ، وأما طريقة الاستدلال العلمية فهي بالبرهان اللقب في علم الكلام ببرهان التمانع وسيأتي عند قوله « لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » في سورة الأنبياء .

والقوم: الجماعة من الرجال ويطلق على قبيلة الرجل كما قال عمرو بن معدى كرب: \* فلو أن قوى أنقطتني رماحهم \* ويطلق على الأمة، وذكر لفظ « قوم يمقلون » دون أن يقال للذين يمقلون أو للماقلين لأن إجراء الوصف على لفظ قوم، يوى إلى أن ذلك الوصف سجية فيهم، ومن مكملات قوميتهم، فإن للقبائل والأمم خصائص تميزها وتشتهر بها كما قال تعالى « وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون » ، وقد تكرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن ومن كلام العرب ، فالمعنى أن في فذلك آيات للذين سجيتهم العقل ، وهو تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بآيات ذلك ليست عقولهم براسخة ولا هي ملكات لهم وقد تكرر هذا في سورة يونس .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَدَّخِذُ مِن دُونِ ٱللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ اللهِ أَشَدُ حُبًّا لِللهِ ﴾

عطف على « إن في خلق السَّمُوَّاتِ والأرض » إلخ لأن تلك الجملة تضمنت أن قوما يمقلون استدلوا بخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه، فناسب أن يمطف عليه شأن الذين لم يهتدوا لذلك فأتخذوا لأنفسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل الواضحة ، فهؤلاء الذين أتخذوا من دون الله هم المتحدث عنهم آنفا بقوله تمالى « إن الذين كفروا وما توا وهم كفار » الآيات .

وقوله « من الناس » خبر مقدم وقد ذكرنا وجه الإخبار به وفائدة تقديمه عند قوله تعالى « ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين » وعطفه من على ذكر دلائل الوحدانية وتقديمُ الحمر وكونُ الحمر من الناس مؤذن بأنه تعجب من شأنهم .

ومَنْ فى قوله « مَن يتخذ » ما صدْقُها فريق لا فرد بدليل عود الضمـــير فى قوله « يحبونهم كحــ الله » .

والمراد بالأنداد الأمثال في الألوهية والعبادة ، وقد مضى الـكلام على النِّد بكسر النون عند قوله تمالى « فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » .

وقوله « من دون الله » معناه مع الله لأن كلمة دون تؤذن بالحياولة لأنها بمعنى وراء فإذا قالوا اتخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده وأعرض عن الله وإذا قالوا اتخذه من دون الله فالمعنى أنه جمله بمضحائل عن الله أى أشركه مع الله لأن الإشراك يستلزم الإعراض عن الله في أوقات الشغل بعبادة ذلك الشريك .

وقوله « من دون الله » حال من ضمير (يتخذ)، وقوله « يحبونهم » بدل من يتخذ بدل اشتمال، لأن الآتخاذ يشتمل على الحبة والعبادة ، ويجوز كونه صفة لمن ، وجوز أن يكون صفة لأندادا لكنه ضميف لأن فيه إيهام الضائر لاحتمال أن يفهم أن الحب هم الأنداد يحبون الذين اتخذوهم ، والأظهر أن يكون حالا من (مَن) تفظيماً لحالهم في هذا الاتخاذ وهو اتخاذ أنداد سووها بالله تعالى في محبتها والاعتقاد فها .

والمراد بالأنداد هنا وفي مواقعه من القرآن، الأصنام لا الرؤساء كما قيل ، وعاد عليهم ضمير جماعة العقلاء المنصوب في قوله «يحبونهم» لأن الأصنام لما اعتقدوا ألوهيتها فقد صارت جديرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل في العربية ولو بدون هذا التأويل ، والحبة هنا مستعملة في معناها الحقيق وهو ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أو سماع أو حصول نفع محقق أو موهوم لعدم انحصار المحبة في ميل النفس إلى المرئيات خلافاً لبعض أهل اللغة فإن الميل إلى الخلق ( بضم الحاء ) الحسن وإلى الفعل الحسن والكال ، محبة أشد من محبة عاسن الذات فتشترك هذه المعانى في إطلاق اسم الحبة عليها باعتبار الحاصل في النفس وقطع النظر عن سبب حصوله .

فالتحقيق أن الحب يتعلق بذكر المرء وحصول النفع منه وحُسن السمعة وإن لم يره فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات كاله ولما يصلنا من نعمته وفضله ورحمته ، ونحب رسوله لما نعلم من كاله ولما وصل إلينا على يديه ولما نعلم من حرصه على هدينا و بجاتنا، و نحب أجدادنا، و نحب أسلافنا من علماء الإسلام ، ونحب الحكاء والمصلحين من الأولين والآخرين ، ولله در أبى مدن في هذا المعنى :

وكم من محب قد أحب وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى وبضد ذلك كله تكون الكراهية ، ومن الناس من زعم أن تعلق الحبة بالله مجاز ممسل في الطاعة والتعظيم بعلاقة اللزوم لأن طاعة الحب للمحبوب لازم غمى لها قال الحدى :

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع

أو مجاز بالحذف ، والتقدير: يحبون ثواب الله أو نعمته لأن المحبة لا تتعلق بذات الله، إما لأنها من أنواع الإرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بالجائزات وهو رأى بعض المسكلمين، وإما لأنها طلب الملائم .

واللهذة لاتحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر الوهن كما بينه الفخر ، وعلى هذا التفصيل بين إطلاق المحبة هنا يكون التشبيه راجعا إلى التسوية في القوة ومنهم من حمل محبة الله تعالى مجازا وجعلها في قوله « يحبونهم » أيضا مجازا وعلى ذلك درج في الكشاف وكان وجهه أن الأصل في تشبيه اسم بمثله أن يكون تشبيه فرد من الحقيقة بآخر منها . وقد علمت أنه غير متمين .

وقوله «كبالله» مفيد لمساواة الحبين؛ لأن أصل التشبيه المساواة وإضافة حب إلى اسم الجلالة من الإضافة إلى المفعول فهو بمنزلة الفعل المبنى إلى المجهول .

فالفاعل المحدوف حدف هنا لقصد التعميم أى كيفها قدرت حب محب لله فحب هؤلاء أندادهم مساو لذلك الحب، ووجه هذا التعميم أن أحوال المشركين مختلفة ، فمهم من يعبد الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكواكب ويعترف بوجود الله ويسوى بين الأنداد وبينه ، ويسميهم شركاء أو أبناء لله تعالى ، ومنهم من يجعل لله تعالى الإلهية الكبرى ويجعل الأنداد شفعاء إليه ، ومنهم من يقتصر على عبادة الأنداد وينسى الله تعالى قال تعالى « نسوا الله فأنسكهم أنفسهم » ، ومن هؤلاء صابئة العرب الذين عبدوا الكواكب ، ولله تعالى عبون من غير هؤلاء ومن بعض هؤلاء ، فحبة هؤلاء أندادهم مساوية لحبة محبى الله إياه أى مساوية في التفكير في نفوس الحبين من الفريقين فيصح أن تقدر يحبونهم كما يجب أن يحب الله أو يحبونهم كمب الموحدين لله إياه أو يحبونهم كمهم الله، وقد سلك كل صورة من هذه التقادير طائفة من الفسرين ، والتحقيق أن المقدر هو القدر المشترك وهو ما قدرناه في أول الكلام .

واعلم أن المراد إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى وإنما قيدت بماثلة محبة الله لتشويهها وللنداء على انحطاط عقول أصحابها وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين وهم الذين زعموا أن الأصنام شفعاء لهم كما كثرت حكاية ذلك عنهم فى القرآن فنبهوا إلى أنهم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع ومحبة المخلوق ومحبة الحالق لعلم مستفيقون فإذا ذهبوا يبحثون عما تستحقه الأصنام من المحبة وتطلبوا أسباب المحبة وجدوها مفقودة كما قال إبراهيم عليه السلام « رَبَانَت لم تعبد ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغنى عنك شيئاً » مع ما فى هذه الحال من زيادة موجب الإنكار .

وقوله «والذين عامنوا أشدُّ حُبًّا لله» أى أشد حبًّالله من محبة أصحاب الأنداد أندادهم، على ما بلغوا من التصلب فيها، ومن محبة بعضهم لله ممن يعترف بالله مع الأنداد، لأن محبة جميع هؤلاء الحبين وإن بلغوا ما بلغوا من التصلب في محبوبيهم لمّا كانت محبة مجردة عن الحجة لا تبلغ مبلغ أصحاب الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان، ولأن إيمانهم بهم لأغراض عاجلة كقضاء الحاجات ودفع الملمات بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب لذاته وكونه أهلا للحب ثم يتبع ذلك أغراض أعظمها الأغراض الإجلة لرفع الدرجات و تركية النفس.

والقصود تنقيص المشركين حتى في إيمانهم بآلهتهم فكثيراً ما كانوا يُمرضون عنها إذا لم يجدوا منها ما أمَّلوه.

فورد النسوية بين المحبتين التي دل عليها التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذي دل عليه اسم التفضيل هنا ، لأن النسوية ناظرة إلى فرط المحبة وقت خطورها، والتفضيل ناظر إلى رسوخ المحبة وعدم تزلزلها ، وهدنا مأخوذ من كلام الكشاف ومصرح به في كلام البيضاوي مع زيادة تحريره ، وهذا يغنيك عن احبالات و بمحلات عن صنتها لبعض المفسر ين وبعض شراح الكشاف . روي أن امما ألقيس لما أراد قتال بني أسد حين قتلوا أباه حُجْرا ملكمهم مم على ذي الخُلصة الصّم الذي كان بتبالة بين مكة واليمن فاستقسم بالأزلام التي كانت عند الصّم فرجله القدح الناهي ثلاث ممات (۱) فكسر تلك القداح ورمي بها وجه الصّم وشتمه وأنشد : فورجله القدح الناهي ثلاث ممات (۱) فكسر تلك القداح ورمي بها وجه الصّم وشتمه وأنشد : لوكنت ياذاً الخلص المو تُوراً مثلي وكان شيخك المقبورا \* لم تَنْهُ عن قتل العداة زوراً \*

ثم قصد بنی أسد فظفِر نبهم.

ورُوى أَن رجلاً من بني مَلْكَان جاءإلى سَعْد الصَّم بساحل جُدَّةَ وكان معه إبل فنفرت إبله لما رأت الصَّنم (٢) فغضب الملْكَاني على الصَّنم ورماه بحجَر وقال:

أَتِينَا إِلَى سَعْد لِيَجْمَع شَمَلنا فَشَتَّتَنَا سَمْد هَا نَحْنُ من سَمْد وهلْ سَعْد إلَّا صَخْرَة بَتَنَوفَة من الأرض لا تدعو لغَي ولا رُشد

<sup>(</sup>١) ذو الخلصة بضم الحاء وفتح اللام صنم كان لخثم وزبيد ودوس وهوازن ، وهو صـخرة قد نقشت فيها صورة الحلصة والحاصة زهمة معروفة ، وكان عند ذى الحلصة أزلام ثلاثة يستقسمون بها وهى الناهى والآمر والمرتضى. وذو الخلصة هدمه جرير بن عبدالله البجلي بإذن من النبيء صلى الله عليه وسلم . (٢) كان هذا الصنم حجراً طويلا ضخماً .

وإنما جىء بأفعل التفضيل بواسطة كلة أشدقال التفترانى ، آثر أشد تما على أحَبُّ لأن أحب شاع فى تفضيل المحبوب على محبوب آخر تقول: هوأحب إلى، وفى القرآن « قل إن كان الباؤكم وأخوا نكم وأخوا نكم وأخوا لله وأموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومَسَاكِن مُ تَرْضُونهما أحبَّ إليكم من الله ورسوله الخ .

يمنى أن فعل أحب هو الشائع وفعل حب قليل فلذلك خصوا في الاستمال كلا بمواقع نفيا للبس فقالوا: أحب وهو محب وأشد حبا وقالوا حبيب من حب وأحب إلى من حب أيضا .

﴿ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيمًا وَأَنَّ ٱللهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ 165

عطف على قوله «ومِن الناس من يتخذ » وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لحال ضلالهم الفظيع في الدنيا من اتخاذ الأنداد لله مع ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله «ومن الناس » مؤذنا بالتمجيب من حالهم كما قدمنا ، وزيد في شناعته أنهم اتخذوا لله أندادا وأحبوها كحبه ، ناسب أن ينتقل من ذلك أى ذكر عاقبتهم من هذا الصنيع ووصف فظاعة حالهم في الآخرة كما فظع حالهم في الدنيا .

قرأ نافع وابن عام ويعقوب «ولو ترى» بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كلمن يسمع هذا الخطاب، وذلك لتناهى حالهم في الفظاعة والسوء، حتى لوحضرها الناس لظهرت لجميعهم ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم فالذين ظلموا) مفعول (ترى) على المعنيين ، وإذ ظرف زمان، والرؤية بصرية في الأول والثاني لتعلقها في الموضعين بالمرثيات، ولأن ذلك مورد المعنى ، إلا أن وقت الرؤيتين مختلف، إذا لمعنى لو تراهم الآن حين يرون العذاب يوم القيامة ، أى لو ترى الآن حالهم ، وقرأه الجمهور يرى الذين ظلموا لا بالتحتية فيكون الذين ظلموا فاعل يرى والمعنى أيضا لو يرون الآن ، وحذف مفعول يرى لدلالة المقام، تقديره لو يرون عذابهم أو لو يرون أنفسهم أو يكون (إذ) اسما غير ظرف أى لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون بدل اشتمال من الذين ظلمولي.

والذين ظلموا) هم الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهو من الإظهار في مقام الإضمار ليكون

شاملا له وُلاء المسركين وغيرهم ، وجمل اتخاذُهم الأنداد ظلما لأنه اعتداء على عدة حقوق. فقداعتدوا على حق الله تعالى من وجوب توحيده ، واعتدوا على من جعلوهم أندادا لله على المقلاء منهم مثل الملائكة وعيسى ، ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، فقد ورد فى الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا اتخذ قومهم لهم تماثيل ثم عبدوها ، ومثل ( اللات ) يزعم العرب أنه رجل كان يلت السويق للحجيج وأن أصله اللات بتسديد التاء ، فبذلك ظلموهم إذ كانوا سببا لهول يحصل لهم من السؤال يوم القيامة كما قال الله تعالى « إذ قال الله يا عيسى بن مربع ، أنت قلت للناس أتخذوني وأى إله بين من دون الله » وقال « ويوم بحشرهم جميما ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » الآية ـ وقال « ويوم تحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » الآية ، وظلموا أنقسهم في ذلك بتعريضها للسخرية في الدنيا وللمذاب في الآخرة وظلموا أعقابهم وقومهم الذين يتبعونهم في هدذا الضلال فتمضى عليه العصور والأجيال ، ولذلك حذف مفعول ظلموا لقصد التعميم ، ولك أن تجمل ظلموا بمعني أشركوا كما هو الشائع في القرآن قال تعالى عن لقان « إن الشر كوا كما هو الشائع في القرآن قال تعالى عن لقان « إن الشر كوا كما هم عظيم » وعليه فالفعل منزاً ل منزلة اللازم في المراكللة .

وجملة « والذين ءامنوا أشدُّ حبَّا لله » معترضة والغرض منها التنويه بشأن الذين آمنوا بأن حبهم لله صار أشد من حبهم الأنداد التي كانوا يعبدونها وهذا كقول مُمر بن الخطاب للني صلى الله عليه وسلم « لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جني " .

وتركيب لو ترى وما أشبهه نحو لو رأيت من التراكيب التي جرت مجرى المثل فبنيت على الاختصار وقد تكرر وقوعها في القرآن

وجواب لو محذوف لقصد التفخيم وتهويل الأمم لتذهب النفس في تصويره كل نذهب ممكن ونظيره (ولوترى إذ الظالمون في غَمَرَات الموت) ــ (ولوترى إذ وقفوا على النار) ــ (ولوأن قرءانا سيرت به الجبال) ، قال المرزوقي عند قول الشَّمَيْذَرِ الحارثي :

وقد ساءنى ما جرَّتِ الحرب بيننا بيني عَمِّنا لوكان أمرا مُدَانِيا

« حَدْفُ الجواب في مثل هاته المواضع أبلغ وأدل على المراد بدليل أن السيد إذا قال مبده لئن قمتُ إليك ثم سكتَ تزاحم على العبد من الظنون المعترضة للتوعد مالا يتزاحم

لو نص على ضرب من العذاب » ، والتقدير على قراءة نافع وابن عام، لرأيتَ أمرا عظيما وعلى قراءة الجهور لرأوا أمرا عظما .

وقوله «أن القُوَّة » قرأً ه الجمهور بفتح همزة أَنَّ وهو بدل اشتمال من العذاب أو من الدين ظلموا فإن ذلك العذاب من أحوالهم ، ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول البدل ، ويجوز أن يكون على حذف لام التعليل والتقدير لأن القوة لله جميعا والتعليل عضمون الجواب المقدر أى لرأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله ولله القوة جميعا .

« وجميعا » استعمل في الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستعمال ألفاظ الكثرة في معنى القوة وألفاظ القلة في معنى الوهن كما في قول تأبط شرا:

قليلُ التشكى للمُلمِّ يصيبُه كثيرُ الهوى شَتَى النَّوَى والمسالك أراد شديد الغرام.

وقرأه أبو جعفر ويعقوب إن القوة بكسر الهمزة على الاستئناف البيانى كأن سائلا قال: ماذا أرى وما هذا التهويل؟فقيل: إن النقوة ولا يصح كونها حينئذ للتعليل التي تغنى غناء الفاء كما هي في قول بشار:

## \* إن ذاك النجاح في التبكير \*

لأن ذلك يكون في مواقع احتياج ما قبلها للتعليل حتى تـكون صريحة فيه .

وقرأ ابن عام، وحده إذ يُركون العذاب بضم الياء أى إذ يربهم الله العذاب في معنى قوله ركذلك رُربهم الله أعمالهم».

وانتصب (جميما) على التوكيد لقوله (القوة)أى جميع جنس القوة ثابت لله ، وهو مبالغة لعدم الاعتداد بقوة غيره فمفاد جميع هنا مفاد لام الاستغراق في قوله الحمد لله .

وقد جاء (لو) في مثل هذا التركيب بشرط مضارع ووقع في كلام الجمهور من النحاة أناو للشرط في الماضي وأن المضارع إذا وقع شرطاً لها 'يصرف إلى معنى الماضي إذا أريد استحضار حالة ماضية وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل فأوَّلَه الجمهور بالماضي في جميع مواقعه و تكفوافي كثير منها كماوقع لصاحب المفتاح، وذهب المبرد وبعض الكوفيين إلى أن لو حرف بمنى إنْ لمجرد التعليق لا للامتناع، وذهب ابن مالك في التسميل والخلاصة إلى أن ذلك جائز لكنه قليل وهو يريد القلة النسبية بالنسبة لوقو عالماضي وإلا فهو وارد في القرآن وفصيح المربية.

والتحقيق أن الامتناع الذى تفيده لو متفاوت المنى ومرجعه إلى أن شرطها وجوابها مفروضان فرضاً وغير مقصود حصول الشرط فقد يكون ممكن الحصول وقد يكون متعذراً ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع يوهم أنه غير ممكن الحصول فأما الانتفاء فأعم ، وأن كون الفعل بعدها ماضياً أو مضارعاً ايس لمراعاة مقدار الامتناع ولكن ذلك لمقاصد أخرى مختلفة باختلاف مفاد الفعلين في مواقعها في الشروط وغيرها ، إذ كثيراً ماراد تعليق الشرط بلو في المستقبل نحو قول توبة :

ولو تلتقى أصداؤُنا بعد موتنا ومِنْ بين رَمْسينا من الأرض سبسبُ الطل صدَى صوتى وإن كنتُ رِمَّــةً لصوت صدى ليلي يهشُ وَيطْرَبُ فإنه صريح في المستقبل ومثله هذه الآية.

﴿ إِذْ تَبَرَّأً الَّذِينَ النَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ النَّبَعُواْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبِلَبُ وَقَالَ الَّذِينَ ٱلنَّهُ عُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَكَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّبُواْ مِناً كَذَا لِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا مُمْ بِخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾

إذ ظرف وقع بدل اشتمال من ظرف « إذ يرون العذاب » أى لو تراهم فى هذين الحالين حال رؤيتهم العذاب وهى حالة فظيمة وتشتمل على حال اتخاذ لهم وتبرىء بعضهم من بعض وهى حالة شنيعة وها حاصلان فى زمن واحد .

وجيء بالفعل بعد إذ هنا ماضياً مع أنه مستقبل في المعنى لأنه إنما يحصل في الآخرة تنبيها على تحقق وقوعه فإن درجت على أن إذ لا تخرج عن كونها ظرفا الهاضى على رأى جمهور النحاة فهى واقعة موقع التحقيق مثل الفعل الماضى الذى معها فتكون ترشيحاً للتبعية ، وإن درجت على أنها ترد ظرفا المستقبل وهو الأصح ونسبه في التسهيل إلى بعض النحاة ، وله شواهد كثيرة في القرآن قال تعالى « ولقد صدقكم الله وعْده إذ تحسونهم بإذنه » على أن يكون إذ تحسونهم هو الموعود به وقال. « فسوف يعلمون إذ الأعلال في أعناقهم » فيكون المجاز في فعل « تَمراً ا » خاصة .

والتبرؤ تكلف البراءة وهي التباعد من الأمر الذي من شأن قُرْبه أن يكون مضراً ولذلك يقال تبارآ إذا أبمد كل الآخر من تبعة محققة أو متوقعة .

وَالذِينَ اتَّبِعُوا َ بِالبِنَاءِ إِلَى الْجِهُولِ هُمُ الذِينَ صَلَوا المَشْرِكِينِ وَنَصِبُوا لَهُمُ الْأَنْصَابُ مَثَلُ عَمْرُو بِنَ لَحَى ۗ ، فقد أشعر قوله اتَّبِعُوا أنهم كانوا يَدْعُونَ إلى متابعتهم ، وأيَّد ذلك قوله بعده فِنتَبِرُّ أَمْنُهُم كَمَا تَبَرَّ عُوا منا ، أَى نَجازِيهُم عَلَى إِخْلافِهُم .

ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم في الآخرة الذي وعدوهم في الدنيا والشفاعة فيهم ، وصَرْفُهُم عن الالتحاق بهم حين هَرَعُوا إليهم .

وجملة ورأوا العذاب جاليَّة أى تبرءوا في حال رؤيتهم العذاب ، ومعنى رؤيتهم إياه أنهم رأوا أسبابه وعلموا أنه أعد لمن أصلَّ الناسَ فجعلوا يتباعدون من أتباعهم لئلا بحق عليهم عذاب المضللين ، ويجوز أن تكون رؤية العذاب مجازا في إحساس التعذيب كالمجاز في قوله تعالى « يمسهم العذاب » ، فموقع الحال هنا حسن جدًّا وهي مغنية عن الاستئناف الذي يقتضيه المقام لأن السامع يتساءل عن موجب هذا التبرؤ فإنه غيب فيقال رأوا العذاب فلما أريد تصوير الحال وتهويل الاستفظاع عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق النهويل واكتفاء بالحال عن الاستئناف لأن موقعهما متقارب ، ولا تكون معطوفة على جملة تبرأ لأن معناها حينئذ يصير إعادةً لمني جملة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب فتصير مجرد تأكيد لها ويفوت ما ذكرناه من الخصوصيات .

وضمير(رَأوا)ضمير ُ مبهم عائد إلى فريق الذين اتُّبعوا والذين اتَّبعُوا .

وجملة وتقطعت بهم الأسباب معطوفة على جملة تبراً أن وإذْ تقطعت بهم الأسباب ، والضمير المجرور عائد إلى كلا الفريقين .

والتقطع الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطّمه بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف والأسباب جمع سبب وهو الحبيل الذي يُمك لئيرتق عليه في النخلة أو السطح ، وقوله وتقطعت بهم الأسباب تمثيلية شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله مدة حياتهم وقد جاء إبانه في ظنهم فوجدوا عوضه العذاب ، بحال المرتق إلى النخلة ليجتني الثمر الذي كد لأجله طول السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا ، فكذلك هؤلاء قد علم كلهم حينئذ أن لا نجاة لهم فحالهم كمال الساقط من علو لا ترجى له

سلامة ، وهي تمثيلية بديعة لأنها الهيئة المشبهة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشبها بواحد من الأشياء التي تشتمل عليها الهيئة المشبه بها وهي : تشبيه المشرك في عبادته الأصنام واتباع دينها بالمرتق بجامع السعى ، وتشبيه العبادة وقبول الآلهة منه بالحبل الموصل ، وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة في أعلى النخلة لأنها لا يصل لها المرء إلا بعد طول وهو مدة العمر ، وتشبيه العمر بالنخلة في الطول ، وتشبيه الحرمان من الوصول للنعيم بتقطع الحبل ، وتشبيه الحيمة بالبعد عن الثمرة ، وتشبيه الوقوع في العذاب بالسقوط المهلك . وقلما تأتي في التمثيلية صلوحية أجزاء النشبيه المركب فيها لأن تكون تشبيهات المهلك . وقلما تأتي في التمثيلية صلوحية أجزاء النشبيه المركب فيها لأن تكون تشبيهات مستقلة ، والوارد في ذلك يكون في أشياء قليلة كقول بشار الذي يُعد مثالا في المحسن :

فليس في البيت أكثر من تشبيهات ثلاثة . فالباء في رجهم المملابسة أى تقطعت الأسباب ملتبسة بهم أى فسقطوا ، وهذا المعنى هو محل التشبيه لأن الحبل لو تقطع غير ملابس للمرتنى عليه لماكان في ذلك ضر إذ يمسك بالنخلة ويتطلب سبيا آخر ينزل فيه ، ولذلك لم يقل وتقطعت أسبابُهم أو نحوه ، فمن قال

إن الباء بمعنى عَن أو للسببية أو التعدية فقد بَعد عن البلاغة ، وبهذه الباء تقوَّم معنى التمثيلية بالصاعد إلى النخلة بحبل وهذا المعنى فائت في قول امري القيس :

تَقَطَّعَ أَسْبَابُ اللَّبَانِــة والهَوى عَشِيَّةً حَاوَزْنَا كَمَاةً وشَيْزُرَا

وقوله « وقال الذين اتبَّمُوا » أظهر في مقام الإضمار لأن ضميرى الغيبة اللذين قبله عائدان إلى مجموع الفريقين ، على أن في صلة الذين اتبعوا تنبيها على إغاظة المتبوعين وإثارة حسرتهم وذلك عذاب نفساني يضاعفُ العذاب الجُماني وقد نبه عليه قوله: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علمهم».

و ( لو ) في قوله « لو أن لنا كرَّة » مستعملة في التمنى وهو استعمال كثير لحرف ( لو ) وأصلها الشرطية حُذف شرطها وجوائها واستعيرت للتمنى بعلاقة اللزوم لأن الشيء العسير المنال يكثر عنيه ، وسَدَّ المصدر مسد الشرط والجواب ، وتقدير السكلام لو ثبتت لنا كرة لتبرأنا منهم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب التمنى وشاع هذا الاستعمال حتى صار من معانى لو وهو استعمال شائع وأصله مجاز مرسل مركب وهو في الآية مرشح بنصب الجواب.

والْكُرَّة الرَّجعة إلى محل كان فيه الراجع وهي مرة من الكر ولذلك تطلق في القرآن على الرجوع إلى الدنيا لأنه رجوع لمكان سابق ، وحذف متعلِّق الكرة هنا لظهوره.

والكاف فى كما تبرءوا للتشبيه استعملت فى المجازاة لأن شأن الجزاء أن يماثل الفعل المجازى قال تعالى « وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها » ، وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هى أصلها وأحسن ما يظهر فيه معنى المجازاة فى غير القرآن قول أنى كبير الهذلى :

أَهُزُّ بِهِ فِي ندوة الحي عطفه كما هَزَّ عطني بالمحان الأوارك

ويمكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذكور بعدها إن كان من نوع المشبه كما في الآية وبيت أبى كبير جُعلت للمجازاة ، وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف باعثُ على المشبه كانت للتعليل كما في قوله تعالى « وأذكروه كما هداكم » .

والمعنى أنهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا بعدما علموا الحقيقة وانكشف لهم سوء صنيعهم فيدعوهم الرؤساء إلى دينهم فلا يجيبونهم ليكشفوا غيظهم من رؤسائهم الذين خذلوهم والتحصل للرؤساء خيبة وانكسار كما خيبوهم في الآخرة.

فإن قلت هم إذا رجعوا رجعوا جميعا عالمين بالحق فلا يدعوهم الرؤساء إلى عبادة الأوثان حتى يمتنعوا من إجابتهم ، قلت باب التمنى واسع فالأتباع تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا عالمين بالحق ويعود المتبوعون فى ضلالهم السابق وقد يقال اتهم الأتباع متبوعهم بأنهم أضلوهم على بصيرة لعلمهم غالبا والأتباع مغرورون لجهلهم فهم إذا رجعوا جميعا إلى الدنيا رجع المتبوعون على ماكانو عليه من التضليل على علم بناء على أن ما رأوه يوم القيامة لم يزعهم لأنهم كانوا من قبل موقنين بالمصير إليه ورجع الأتباع عالمين بمكر المتبوعين فلا يطيعومهم .

وجملة «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » تذييل وفذلكة لقصة تبرى المتبوعين من أنباعهم .

والإشارة في قوله «كذلك يريهم الله » للإراءة المأخوذة من يريهم على أسلوب «وكذلك جملنكُم أُمة وسطا».

والمعنى أن الله يريهم عواقب أعمالهم إراءً مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراء لأعالهم أوقع منه فهو تشبيه الشيء بنفسه باختلاف الاعتبار كأنه يُرام أن يريهم أعالهم في كيفية شنيمة فلم يوجد أشنعُ من هذه الحالة ، وهذا مثل الإخبار عن المبتدأ بلفظه في نحو شِمْرِي شِمْرى ، أو بحرادفه نحو والسفاهة كاسمها ، وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « وكذلك جعلنكم أمة وسطا » .

والإراءة هنا بصرية ولذلك فقوله «حسرات عليهم» حال من أعالهم ومعنى « ربهم الله أعالهم » يربهم ما هو عواقب أعالهم لأن الأعال لا تدرك بالبصر لأنها انقضت فلا يحسون بها .

والحسرة حزن في ندامة وتلهف وفعله كفرح واشتقاقها من اكحسر وهو الكشف لأن الكشف عن الواقع هو سبب الندامة على ما فات من عدم الحيطة له .

وقوله « وما هم بِخُرِجِينَ من النار » حال أو اعتراض في آخر الكلام لقصد التذييل لمضمون «كذلك يريهم الله أعهالهم حسرات عليهم» لأنهم إذا كانوالا يخرجون من النار تعيَّن أن تمنيهم الرجوع إلى الدنيا وحدوث الخيبة لهم من صنع رؤسائهم لافائدة فيه إلا إدخالُ الم الحسرات عليهم وإلا فهم باقون في النار على كل حال .

وعُدل عن الجملة الفعلية بأن يقال «وما يخرجون» إلى الاسمية للدلالة على أنهذا الحكم ثابت أنه من صفاتهم، وليس لتقديم السند إليه هنا نكتة ، إلا أنه الأصل في التعبير بالجملة الاسمية في مثلهذا إذ لا تتأتّى بسوى هذا التقديم ، فليس في التقديم دلالة على اختصاص لما علمت ولأن التقديم على المسند المشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أئمة المعانى، بل الاختصاص مفروض في تقديمه على المسند الفعلى خاصة ، ولأجل ذلك صرح صاحب الكشاف تبعا للشيخ عبد القاهر بأن موقع الضمير هنا كموقعه في قول المعذّل البكرى :

هُمْ يَفْرِشُونَ اللَّبْدَ كُلَّ طِمِرَةً وَأَجَرَدَ سَبَّاقٍ يَبُذُ الْمَغَـالِيــا في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص اه.

وادعى صاحب المفتاح أن تقديم السند إليه على المسند المشتق قد يفيد الاختصاص

كقوله تعالى « ومَا أنتَ علينا بِمزيرَ » \_ « وما أنا بطارد الذين مامنوا » \_ « وما أنت عليهم بوكيل » فالوجه أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لا يفيد بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن، وليس فى قوله تعالى « وماهم بخارجين من النار » ما يفيد التخصيص ولا ما يدعو إليه .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبَعُواْ خُطُواتِ الشَّوْءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُولُواْ الشَّوْءِ وَٱلْفَحْشَآءَ وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ و16 عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ و16

استئناف ابتدائى هو كالحاتمة لتشويه أحوال أهل الشرك من أصول دينهم وفروعه التى ابتدأ الكلام فيها من قوله تعالى « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أو كيب عليهم لعنة الله والمكلم فيها من قوله تعالى « إن الذين كفرهم إجمالا ثم أبطله بقوله «و إله كم إله واحد » واستدل على إيطاله بقوله « إن فى خلق السَّمَو ات والأرض » الآيات ثم وصف كفرهم بقوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم كحب الله » ، ووصف علم وحسرتهم يوم القيامة ، فوصف هنا بعض مساوئ دين أهل الشرك فيا حرموا على أنفسهم عما أخرج الله لهم من الأرض ، وناسب ذكره هنا أنه وقع بمد ما تضمنه الاستدلال على وحدانية الله والامتنان عليهم بنعمته بقوله « إن فى خلق السَّمُو ت والأرض » إلى قوله « وما أثرل الله من السماء من ماء فَأَحْيَا بِهِ الأرض بمد موتها وبث فيها من كلِّ دابة » الآية ، وهو تمهيد وتلخيص لما يعقبه من ذكر شرائع الإسلام فى الأطعمة وغيرها التى ستأتى من قوله تعالى « يا أيها الذين عامنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم » .

فالحطاب بيأيها الناس موجه إلى المشركين كما هو شأن خطاب القرآن بيأيها الناس.

والأمر، فى قوله « كلوا مما فى الأرض » مستعمل فى التوبيخ على ترك ذلك وليس للوجوب ولا للإباحة، إذ ليس الكفار بأهل للخطاب بفروع الشريمة فقوله «كلوا » تمهيد لقوله بعده « ولا تتبعوا خطوات الشيطن » .

وقوله « حَلَـلًا طيبا » تعريض بتحميقهم فيما أعنتوا به أنفسهم فحرَّ موها من نعم طيبة افتراء على الله ، وفيه إيماء إلى علة إباحته فى الإسلام وتعليم للمسلمين بأوصاف الأفعال التى هى مناط الحِل والتحريم .

والقصود إبطال ما اختلقوه من منع أكل البَحِيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحامى ، وما حكى الله عنهم في سورة الأنعام من قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء نرعمهم » الآيات .

قيل نزلت في ثقيف وبني عامر بن صفصعة وخزاعة وبني مدلج حرَّموا على أنفسهم من الأنمام أي مما ذكر في سورة الأنعام .

ومِن فى قوله « مما فى الأرض » للتبعيض ، فالتبعيض راجع إلى كون المأكول بعضا من كل نوع وليس راجعا إلى كون المأكول أنواعا دون أنواع ، لأنه يفوت غرض الآية ، فما فى الأرض عام خصصه الوصف بقوله « حَلَـاًلًا طيباً » فخرجت المحرمات الثابت تحريمها بالكتاب أو السنة .

وقوله « حَلَلًا طيبا » حالان من ما الموصولة ، أولهم لبيان الحكم الشرعى والثانى البيان علته لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحليّة لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الحالص أو الراجح .

والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشدوذ وهي النفوس التي تشتهي الملائم الكامل أو الراجح بحيث لا يعود تناوله بضر جماني أو روحاني وسيأتي معنى الطيب لغة عند قوله تعالى « قل أحلَّ لكم الطيّبَات » في سورة المائدة .

وفي هذا الوصف معنى عظيم من الإيماء إلى قاعدة الحلال والحرام فلذلك قال علماؤنا: إن حكم الأشياء التي لم ينص الشرع فيها بشيء أن أصل المضار منها التيحريم وأصل المنافع الحل، وهذا بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن عوارضه كتعلق حق الغير به الموجب تحريمه، إذ التحريم حينئذ حكم للعارض لا للمعروض.

وقد فسر الطيب هنا بما يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضى إلى التكرار، ولأنه يقتضى استعال لفظ في معنى غير متمارف عندهم .

وقوله « ولاتنبعوا خطوات الشيطان » الضمير للناس لا محالة وهم المشركون المتلبسون بالمنهى عنه دومًا ، وأما المؤمنون فحظهم منه التحذير والموعظة .

واتباع الخطوات تمثيلية، أصلها أن السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع ذلك المسلك علما منه بأنه ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه موصل للمطلوب، فشبه المقتدى الذى لا دليل له سوى المقتدى به وهو يظن مسلكه موصلا ، بالذى يتبع خطوات السائرين وشاعت هاته التمثيلية حتى صاروا يقولون هو يتبع خُطا فلان بمعنى يقتدى به ويمتثل له .

والخطوات بضم فسكون جمع خطوة مثل الغرفة والقبضة بضم أولهما بمعنى المخطو والمغروف والمقبوض ، فهى بمعنى محطوة اسم لسافة ما بين القدمين عند مشى الماشى فهو يخطوها ، وأما الخطوة بفتح الخاء فهى المرة من مصدر الخطو وتطلق على المخطو من إطلاق المصدر على المفعول .

وقرأ الجمهور خطوات بضم فسكون على أصل جمع السلامة ، وقرأه ابن عام، وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم بضم الحاء والطاء على الإتباع ، والإتباع يساوى السكون فى الحفة على اللسان .

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لها من الحواطر الشرية، فإن الشياطين موجودات مدركة لها اتصال بالنفوس البشرية لعله كاتصال الجاذبية بالأفلاك والمغناطيس بالحديد، فإذا حصل التوجه من أحدها إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت في النفس خواطر سيئة، فإن أرسل المكاف نفسه لاتباعها ولم يردعها بما له من الإرادة والعزيمة حققها في فعله، وإن كبحها وصدها عن ذلك غلبها. ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة وكمن لنا ذلك بالهدى الدبني عونا وعصمة عن تلبيتها لئلا تصلنا الجواطر الشيطانية حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن، ولهذا جاء في الحديث « من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » لأنه لما هم بها فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية ولما عدل عنها فذلك حين غلب الإرادة الحيرية عليها، ومثل هذا يقال في الحواطر الخيرية وهي الناشئة عن التوجهات الملكية، فإذا تنازع الداعيان في نفوسنا احتجنا في التغلب إلى الاستعانة بعقولنا وقدرتنا، وهُدى الله تعالى إيانا. وذلك هو المعبر عنه عند الأشعرى بالكسب، وعنه يترتب الثواب والعقاب.

واللام في الشيطان المجنس، و يجوز أن تكون المهد، ويكون المراد إبليس وهو أصل الشياطين و آمرهم فكل ما ينشأ من وسوسة الشياطين فهو راجع إليه لأنه الذي خطا الخطوات الأولى.

وقوله إنه لكم عدو مبين، إنَّ لمجرد الاهمام بالخبر لأن المداوة بين الشيطان والناس معلومة متقررة عند المؤمنين والمشركين وقد كانوا في الحج يرمون الجمار ويعتقدون أنهم يرجمون الشيطان، أو تجمل إن لاتاً كيد بتنزيل غير المتردد في الحكم منزلة المتردد أو المنكر لأنهم لاتباعهم الإشارات الشيطانية عنزلة من يذكر عداوته كما قال عبدة:

إن الذين تُرونهم إخوا نَكم يشفى غليل صدورهم أن تُصرعوا وأيا ما كان فإن تفيد معنى التعليل والربط فى مثل هذا وتغنى غناء الفاء وهو شأنها بعد الأمر، والنهى على ما فى دلائل الإعجاز ومثله قول بشار :

بكِّرا صَاحِبَيَّ قبلَ الهجير إنَّ ذاك النجاحَ في التبكير .

وقد تقدم ذلك .

وإنما كان عدوا لأن عنصر خلقته مخالف لمنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان يؤثر خلاف مايلاً مه ، وقد كثر في القرآن تمثيل الشيطان في صورة العدو المتربص بنا الدوائر لإثارة داعية مخالفته في نفوسنا كي لا نفتر حين نجد الخواطر الشريرة في أنفسنا فنظنها ما نشأت فينا إلا وهي نافعة لنا لأنها تولدت من نفوسنا، ولأجل هذا أيضا صورت لنا النفس في صورة العدو في مثل هاته الأحوال .

ومعنى المبين الظاهر العداوة من أبان الذى هو بممنى بان وليس من أبان الذى همزته للتمدية بممنى أظهر لأن الشيطان لا 'يظهر لنا العداوة بل يلبس لنا وسوسته فى لباس النصيحة أو جلب الملائم ، ولذلك سماه الله وليًّا فقال « ومن يتخذ الشيطان وليًّا مر دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » ، إلا أن الله فضحه فلم يبق مسلم تروج عليه تلبيساته حتى فى حال البًّاعة لخطواته فهو يعلم أنها وساوسه المضرة إلاأنه تغلبه شهوته وضعف عزيمته ورقة ديانته .

وقولة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء استئناف بيانى لقوله « إنه لكم عدو مبين » فيئول إلى كونه علة للملة إذ يسأل السامع عن ثبوت العداوة مع عدم سبق المعرفة ومع بُعد ما بيننا وبينه فقيل إنما يأمركم أى لأنه لا يأمركم إلا بالسوء الخ أى يحسن لكم ما فيه مضرتكم لأن عداوته أمر خفى عرفناه من آثار أفعاله.

والأمر في الآية مجاز عن الوسوسة والتربين إذ لا يسمع أحد صيغ أمرٍ من الشيطان . ولك أن تجمل جملة إنما يأمركم يمثيلية بتشبيه حاله وحالهم في التسويل والوسوسة وفي تلقيهم

ما يسوس لهم بحال الآمر والمأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا فى حقيقته مفيدا مع ذلك الرمن إلى أنهم لا إرادة لهم ولا يملكون أمر أنفسهم وفى هذا زيادة تشنيع لحالهم وإثارة للعداوة بين الشيطان وبينهم .

والسوء الضُّر من ساءه سَوْءًا ، فالمصدر بفتح السين وأما السُّوء بضم السين فاسم المصدر.

والفحشاء اسم مشتق من فحُش إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو قوله واختص في كلام العرب بما تجاوز حد الآداب وعظم إنكاره ، لأن وساوس النفس تئول إلى مضرة كشرب الخمر والقتل المفضى للثأر أو إلى سواًة وعار كالزنا والكذب ، فالعطف هنا عطف لمتغايرين بالمفهوم والذات لا محالة بشهادة اللغة وإن كانا متحدين في الحركم الشرعي لدخول كليهما تحت وصف الحرام أو الكبيرة وأما تصادقهما معا في بعض الذنوب كالسرقة فلا التفات إليه كسائر الكليات المتصادقة .

وقوله «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يشير إلى ما اختلقه المشركون وأهلُ الضلال من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أَمَر اللهُ بها . وخصه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء لاشتماله على أكبر الكبائر وهو الشرك والافتراء على الله .

ومفعولُ تعلمون محذوف وهو ضمير عائد إلى (ما) وهو رابط الصلة ، ومعنى ما لا تعلمون: لا تعلمون أنه من عند الله بقرينة قوله «على الله» أى لا تعلمون أنه يرضيه ويأمر به ، وطريق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إلى الوحى وإلى ما يتفرع عنه من القياس وأدلة الشريعة المستقر أق من أدلتها . ولذلك قال الأصوليون : يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق القياس : إنه دين الله ولا يجوز أن يقول قاله الله ، لأن المجتهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقر أة من الشريعة انعقد الإجماع عليها وهى وجوب عمله بما أداه إليه اجتهاده بأن ينمل به في الفتوى والقضاء وخاصة نفسه فهو إذا أفتى به وأخبر فقد قال على الله ما يعلم أنه يُرضى الله تعالى بحسب ما كُلف به من الظن .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْبَهِمُ الْأَبِمُوا مَا أَنزَلَ ٱللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اللهِ عَالَهُ اللهُ عَالُولَ اللهُ عَالُولَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ عَالَمَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الأحسن عندى أن يكون عطفا على قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » ، فإن المقصود بالحطاب فى ذلك هم المشركون فإنهم الذين اثتمروا لأمره بالسوء والفحشاء ، وخاصة بأن يقولوا على الله مالا يعلمون ، والمسلمون مُحاَشَوْن عن مجموع ذلك .

وفى هذه الآية المعطوفة زيادة تفظيع لحال أهل الشرك، فبعد أن أثبت لهم اتباعهم خطوات الشيطان فيا حَرَّمُوا على أنفسهم من الطيبات ، أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يدعوهم إلى اتباع ما أنزل الله، وتشبئوا بعدم مخالفتهم ما أَلْفُوا عليه آباءهم، وأعرضوا عن الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدر .

﴿بل إضراب إبطال ، أى أضربوا عن قول الرسول ، اتَّبِعوا ما أنزل الله ، إضراب إعراض بدون حجة إلا بأنه مخالف لما ألفوا عليه آباءهم .

وفى ضمير لهم التفات من الخطاب الذى فى قوله « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » .

والمراد بماألفَوْا عليه ءاباءهم ، ما وَجَدوهم عليه من أمور الشرك كما قالوا « إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون » والأمة : الملة وأعظم ذلك عبادة الأصنام .

وقوله «أو لوكان ءاباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » كلام من جانب آخر للرد على قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، فإن المتكلم لما حكاه عنهم رد قولهم هذا باستفهام 'يقصد منه الرد ثم التعجيب ، فالهمزة مستعملة في الإنكار كناية وفي التعجيب إيماء ، والمراد بالإنكار الرد والتخطئة لا الإنكار بمعنى النفي .

ولو للشرط وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره: لاتَّبَعُوهم، والمستفهم عنه هو الارتباط الذي بين الشرط وجوابه، وإنما صارت الهمزة للرد لأجل العلم بأن المستفهم عنه يجاب عنه بالإثبات بقرائن حال المخبَر عنه والمستفهم.

ومثل هذا التركيب من بديع التراكيب المربية وأعلاها إيجازا و (لَو) في مثله تسمى وصلية وكذلك (إِنْ) إذا وقعت في موقع (لو)، وللعلماء في معنى الواو وأداة الشرط في مثله ثلاثة أقوال:

القول الاول إنها للحال وإليه ذهب ابن جنى والمرزوق وصاحبالكشاف قال ابن جنى في شرح الحماسة عند قول عمرو بن معديكرب:

لَيْسَ الجَمَال بِمِنْزرِ فَاعْلَمْ وَإِنْ رديتَ بُرُدا

ونحو منه بيت الكتاب :

\* عَاوِدْ هَرَاةَ وَإِنْ مَعْمُورُهَا خَرِبا (١) \*

وذلك أن الواو وما بعدها منصوبة الموضع بعاود كما أنها وما بعدها في قوله وإن رديت بردا منصوبة الموضع بما قبلها وقريب من هذا: أزورك راغبا في وأحسن إليك شاكرا إلى ، فراغبا وشاكرا منصوبان على الحال بما قبلهما وها في معنى الشرط وما قبلهما نائب عن الجواب المقدر لهما ألا ترى أن معناه إن رغبت في زرتك وإن شكرتني أحسنت إليك ، وسألت من أبا على عن قوله:

\* عَاوِدْ هَراةَ وإنْ معمورها خَرِبا \*

كيف موقع الواو هنا وأومأت في ذلك له إلى ما يحن بصدده فرأيتُه كالمُصَارِّع في الجواب لا قُصُورًا بحمد الله عنه ولكن فتورًا عن تكلفه فأجممتُه ، وقال المرزوق هنالك: قوله « وإن ردَّيت بردا » في موضع الحال كأنه قال ليس جمالك بمنزر مردَّى معه برد والحال قد يكون فيه معنى الشرط كما أن الشرط فيه معنى الحال فالأول كقولك لأفعلنَّه كائناً ما كان أى إن كان هذا أو إن كان ذاك ، والثانى كبيت الكتاب: 

\* عَاوِدْ هماة وإنْ معمورها خَرِبا \*

لأن الواو منه في موضع الحال كما هو في بيت عمرو وفيه لفظ الشرط ومعناه وما قبله نائب عن الجواب، وتقديره: إن معمورها خربا فعاودها وإن رديت بردا على مئرر فليس الجمال بذلك » اه ، وقال صاحب الكشاف : في هذه الآية وفي نظيرتها في سورة المائدة « الواو

(۱) هو لرجل من ربیعة قاله برثی زوجه فی واقعة فتح عبدالله بن خازم هراة سنة ست وستین وبعده قوله :

وأُسْمِد اليومَ مشغوفا إِذَا طرِباً

وارْجِعْ بطرفك نحو الحندَ قَيْنِ ترى رُزءا جليلًا وأَمراً مفظما تَجَبَا هَامًا تَزَقَى وأَوْصالًا مُفرَّقَةً ومَنْزِلًا مُقْفِراً من أهلِه خَرِبا

للحال » ، ثم ظاهر كلام ابن جنى والمرزوق أن الحال في مثله من الجملة المذكورة قبل الواو وهو الذي نحاه البيضاوي هنا ورجحه عبد الحكيم ، وذهب صاحب الكشاف إلى أن الحال من جملة محذوفة تقديرها أيتبعونهم ولو كان آباؤهم ، وعلى اعتبار الواوواو الحال فهمزة الاستفهام في قوله أو لو كان ءاباؤهم ليست مقدمة من تأخير كما هو شأنها مع واو العطف والفاء وثم بل الهمزة داخلة على الجملة الحالية ، لأن محل الإنكار هو تلك الحالة ولذلك قال في الكشاف في سورة المائدة « الواو واو الحال قددخلت عليها همزة الإنكار » وقدر هنا وفي المائدة عنو مدخول الهمزة في التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتبمون آباء هموقدره في سورة المائدة أحسنه مدخول الهمزة والخلاف في رأيه ، فن لا يقدر محذوفا يجمل الهمزة داخلة على جملة الحال .

القول الثانى أن الواو للمطف قيل على الجملة المتقدمة وإليه ذهب البيضاوى ولا أعلم له سلفا فيه وهو وجيه جدا أى قالوا بل نتبع ولو كان آباؤهم ، وعليه فالجملة المطوفة تارة تكون من كلام الحاكى كما في الآية أى يقولونه في كل حال ولو كان آباؤهم إلى فهو من محمى المتعاطفين من كلامى متكامين عطف التلقين كما تقدم في قوله تعالى « قال ومن ذريتي» ، وتارة تكون من كلام من كلام صاحب الكلام الأول كما في بيت الحماسة وبيت الكتاب وتارة تكون من كلام الحاكي تلقيناً للمحكى عنه وتقديراً له من كلامه كقول رؤبة :

قالت بناتُ العمِّ ياسلْمَى وإِنْ كَانَ فقيراً مُعْدما قالتُ وإِنْ

وقيل العطف على جملة محذوفة ونسبه الرضى للجرى وقدروا الجملة بشرطية محالفة للشرط المذكور ، والتقدير: يتبمونهم إن كانوا يمقلون ويهتدون ولو كانوا لا يمقلون ولا يهتدون وكذلك التقدير في نظائره من الشواهد وهذا هو الجارى على ألسنة المعربين عندنا في نظائره لخفة مؤنته .

القول الثالث: مختار الرضى أن الواو فى مثله للاعتراض إما فى آخر الكلام كما هنا وإما فى وسطه ، وليس الاعتراض معنى من معانى الواو ولكنه استمال برجع إلى واو الحال . فأما الشرط المقترن بهذه الواو فلكونه وقع موقع الحال أو المعطوف أو الاعتراض من كلام سابق غير شرط ، كان معنى الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف النحاة فى أنه باق على معنى الشرط أو انسلخ عنه إلى معنى جديد فظاهر كلام ابن جنى والمرزوق أن الشرطية باقية ولذلك جعلا يقريبان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه الجمع ببن كون الجملة باقية ولذلك جعلا يقريبان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه الجمع ببن كون الجملة باقية ولذلك جعلا يقريبان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه الجمع ببن كون الجملة

حالية وكونها شرطية ، وإليه مال البيضاوى هنا وحسّنه عبد الحكيم وهو الحق ، ووجه معنى الشرطية فيه أن الكلام الذى قبله إذا ذكر فيه حكم وذكر معه ما يدل على وجود سببلذلك الحكم وكان لذلك السبب أفراد أوأحوال متعددة منها ما هو مظنة لأن تتخلف السببية عنده لوجود ما ينافيها معه فإنهم يأتون بجملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على الربط والتعليق بين الحالة المظنون فيها تخلف ألتسبب وبين الفعل المسبب عن تلك الحالة ، لأن جملة الشرط تدل على السبب وجملة الحزاء تدل على المسبب ويستغنون حينئذ عن ذكر الجزاء لأنه يُعلم من أصل الكلام الذي عُقب بجملة الشرط.

وإنما خُص هذا النوع بحرف (إنْ \_ ولو) في كلام العرب لدلالتهما على ندرة خصول الشرط أو امتناعه ، إلا أنه إذا كان ذلك الشرط نادر الحصول جاءوا معه بإنْ كبيت عمرو، وإذا كان ممتنع الحصول في نفس الأمر، جاءوا معه بلو كما في هذه الآية ، وربما أتوا بلو لشرط شديد الندرة ، للدلالة على أنه قريب من الممتنع ، في كون استمال لو معه مجازا مُرْ سكل تَمَعيًّا .

وذهب جماعة إلى أن (إن ولو) في مثل هذا التركيب خرجتا عن الشرطية إلى معنى جديد، وظاهر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى «ولا أَنْ تَبَدَّلَ بهن من أزواج ولو أَعِبك حسنهن » أن لو فيه للفرض ؛ إذْ فسر وبقوله: مفروضا إعجابَك حسنهن ، وقال صاحب الكشاف هنا إن الشرط في مثله لمجرد التسوية وهي لا تقتضى جواباً على الصحيح لحروجها عن معنى الشرطية وإنما يقدرون الجواب توضيحاً للمعنى وتصويراً له اه . وسمّى المتأخرون من النحاة (إن ولو) هاتين وَصْلِيَّتَيْن ، وفسره التفتازاني في المطوّل بأنهما لمحرد الوصل والربط في مقام التأكيد .

وإذ قد تحققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق في الواو المقارنة له المختلف فيها ذلك الاختلاف الذي سمعته ، فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام الذي قبلها فلا شبهة في أن الواو للحال وأنه المعنى المراد وهو الغالب ، وإن كان ما بعدها من كلام آخر فهي واو العطف لا محالة عطفت ما بعدها على مضمون الكلام الأول على معنى التلقين، وذلك كما في قوله تعالى « قل أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، فإن مجيء همزة الاستفهام دليل على أنه كلام آخر، وكذلك

بيت «قالت بنات العم» المتقدم ، وإن كانما بعدها من جملة الكلامالأول لكنه منظور فيه إلى جواب سؤال يخطر ببال السامع فالواو للاستثناف البيانى الذى عبر عنه الرضى بالاعتراض مثل قول كعب بن زهير :

لَا تَأْخَذَنِّى بَأَقُوالَ الوُشَاةِ وَلَمْ أَذْنِبْ وَإِنْ كَثُرَثْ فَّ الْأَقَاوِيلِ فإن موقع الشرط فيه ليس موقع الحال بلموقع رد سؤال سائل يقول: أتنفى عن نفسك الذنب. وقد كثر القول في إثباته.

وقوله « لا يعقلون شيئا » أى لا يدركون شيئا من المُدركات ، وهذا مبالغة في إلزامهم بالخطأ في اتباع آبائهم عن غير تبصر ولا تأمل ، وتقدم القول في كلة شيء .

ومتعلق «ولا بهتدون» محذوف أى إلىشىء، وهذه اكحالة ممتنعة في نفس الأمر؛ لأن لآبائهم عقولا تدرك الأشياء، وفيهم بعض الاهتداء مثل اهتدائهم إلى إثبات وجود الله تعالى وإلى بعض ما عليه أمورهم من الخير كإغاثة الملهوف وقرى الضيف وحفظ العهد ونحو ذلك، ولهذا صح وقوع لوالشرطية هنا. وقد أشبعتُ الكلام على (لو) هذه؛ لأن الكلام عليها لا يوجد مفصلا في كتب النحو، وقد أجحف فيه صاحب المغنى. وليس لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد؛ لأنها ذم للذن أبوا أن يتبعوا مَا أنول الله، فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين ما أنول الله.

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْمِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَآءً صُمْ اللَّهُ اللَّهِ مُمْنَ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ 171

لما ذكر تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدين بالإعراض إلى أن بلغ قوله « وإذا قيل لهم اتَّبِعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا » ، وذكر فساد عقيدتهم إلى أن بلغ قوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » الآية ، فالمراد بالذين كفروا المضروب لهم المثل هنا هو عين المراد من الناس في قوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » ، هم المراد من الذين ظلموا في قوله « ولو ترى الذين ظلموا » ، وعين الناس في قوله « ينايها الناس كلوا مما في الأرض حَلَلًا طيباً » ، وعين المراد من ضمير الغائب في قوله « ينايها الناس كلوا مما في الأرض حَلَلًا طيباً » ، وعين المراد من ضمير الغائب في قوله

« وإذا قيل لهم » ، عُقّب ذلك كله بتمثيل فظيع حالهم إبلاغاً في البيان واستحضاراً لهم بالمثال ، وفائدة التمثيل تقدمت عند قوله تعالى « مثلهُم كمثل الذي استوقد نارا » .

وإنما عطفه بالواو هنا ولم يفصله كما فصل قوله « مثلُهم كمثل الذى استوقد نارا » لأنه أريد هنا حمل هذه صفة مستقلة لهم في تلتى دعوة الإسلام ولو لم يعطفه لماصح ذلك .

والمثل هنا لَمَّا أضيف إلى الذين كفروا كان ظاهرا في تشبيه حالهم عند سماع دعوة النبىء صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة من ينعق بها فأنهم لا يفهمون إلا أن النبىء صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر في دلائل صدقه وصحة دينه ، فكل من الحالة المشبهة والحالة المشبه بها يشتمل على أشياء : داع ومدعو ودعوة ، وفهم وإعراض وتصميم ، وكل من هاته الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به وهذا من أبدع الممثيل وقد أوجزته الآية إيجازاً بديعاً ، والمقصود ابتداء هو تشبيه حال الكفار لا محالة ، ويستتبع ذلك تشبيه حال النبيء وحال دعوته ، وللكفارهنا حالتان: إحداها حالة الإعراض عن داعي الإسلام ، والثانية حالة الإعراض عن داعي الإسلام ، وقد تضمنت الحالتين الآية السابقة وهي قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا » وأعظمه عبادة الأصنام ، فاء هذا المثل بياناً لما طُوى في الآية السابقة .

فإن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: ومثل الذين كفروا كمثل عَنَم الذي ينعق؟ لأن الكفار هم المشبهون والذي ينعق يُشبهه داعى الكفار فلماذا عدل عن ذلك؟ وهل هذا الأسلوب يدل على أن المقصود تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لهم بالذي ينعق؟ قلت: كلاالأمرين منتف؟ فإن قوله: ومثل الذين، صريح في أنه تشبيه هيئة بهيئة كما تقدم في قوله تعالى « مثلهم كمثل الذي استوقد » ، وإذا كان كذلك كانت أجزاء المركبين غير منظور إليها استقلالا وأيها ذكرت في جانب المركب المشبّه والمركب المشبّه به أجزأك ، وإنما كان الغالب أن يبدءوا الجملة الدالة على المركب المشبه به بما يقابل الذكور في المركب المشبه نحو «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» وقد لايلتزمون ذلك، فقد قال الله تعالى « مَثَل ما ينفقون في جانب المشبه به هو قوله « حرث قوم» وقال «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع

سنابل » و إنما الذي يقابل الذين ينفقون في جانب المشبه به هو زار ع الحبة وهو غير مذكور في اللفظ أصلا وقال تمالى «كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كَمثل صفوان عليه تراب » الآية ، والذي يقابل الصفوانَ في جانب المشبه هو المال المنفَق لا الذي ينفق ، وفي الحديث الصحيح: مَثَل المسلمين واليهود والنصاري كمثل رجل استأجر أجراءً الخ، والذي يقابل الرجل الذي استأجر في جانب المشبه هو الله تمالى في ثوابه للمسلمين وغيرهم ممن آمن قبلنا، وهو غير مذكور في جانب المشبه أصلا ، وهو استمال كثير جدا ، وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير لبيان المعنى، والآية تحتمل أن يكون المراد تشبيه حال المشركين في إعراضهم عن الإسلام بحال الذي ينمق بالغنم، أو تشبيه حال المشركين في إقباً لهم على الأصنام بحال الداعي للغنم ، وأيًّا ماكان فالغنم تسمع صوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق، والمشركون لم يهتدوا بالأدلة التي جاء بها النبيء صلى الله عليه وسلم فيكون قوله «إلَّا دُعاء ونِداء» من تكملة أوصاف بعض أجزاء المركب التمثيلي في جانب المشبه به. وذلك صالح لأن يكون محرد إتمام للتشبيه إن كان المراد تشبيه المشركين بقلة الإدراك ، ولأنْ يكون احتراسا في النشبيه إن كان المراد تشبيه الأصنام حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رُعاتها فهي لاتسمع إلا دُعاء ونداء ، ومعلوم أن الأصنام لا تسمع لا دعاء ولا نداء فيكون حينئذ مثل قوله تمالى « فهي كالحجارة أُو أَشَدُّ قَسْوَةً » ثم قال « وإنَّ من الحجارة لما يتفحَّر منه الأنهار » .

وقدجوز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقةين، وعندى أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى؛ فقد قدمنا أن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حَمَّلتُه من الهيئة كلها، وهيئة المشركين في تلتى الدعوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كما هو مدلول قوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع » الآية ، فهذه الحالة كلها تشبه حال الناعق بما لا يَسمع ، فالنبىء يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دايلا ، وهم يدعون أصنامهم كناعق بغنم لا تفقه دايلا ، وهم يدعون أصنامهم كناعق بغنم لا تفقه شيئاً .

ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع .

والنعق نداء الغنم وفعله كضرب ومنَع ولم 'يقرأ إلا بكسر العين فلعل وزن ضرب فيه أفصح وإن كان وزن منَع أقيس ، وقد أخذ الأخطل معنى هذه الآية في قوله يصف جريرا

بأن لا طائل في هجائه الأخطل :

فانْعِـقُ بضأَنك يا جرير فإنحا مَنْتك نفسُك فى الظلام ضلالا معنى واحد، فهو تأكيد ولا يصح، وقيل الدعاء للقريب والنداء للبعيد، وقيل الدعاء ما يُسمع والنداء قد يسمع وقد لا يسمع ولا يصح.

والظاهر، أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم، فالدعاء ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر وهي أسماء الأصوات في والنداء رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتبها ولا يجوز أن يكونا بمعنى واحد مع وجود العطف؛ لأن التوكيد اللفظى لا يعطف فإن حقيقة النداء رفع الصوت لإسماع السكلام ، أو المراد به هنا نداء الرِّعاء بعضهم بعضا للتعاون على ذود الغنم ، وسيأتى معنى النداء عند قوله تعالى « ونودوا أن تلكم الجنة » في سورة الأعراف .

وقوله « صُمُ مُ بُكُمْ مُ مُحَى » أخبار لمحذوف على طريقة الحذف المعبر عنه فى علم الممانى عتابعة الاستعال بعد أن أجرى عليهم التمثيل ، والأوصاف إن رجعت للمشركين فهى تشبيه بليغ وهو الظاهر وإن رجعت إلى الأصنام المفهومة مِنْ يَنعق على أحد الاحتمالين المتقدمين فهى حقيقة وتكون شاهداً على صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة كقولك للحائط: هو أعمى ، إلا أن يجاب بأن الأصنام لما فرضها المشركون عقلاء آلهة وأريد إثبات انعدام الإحساس منهم عبر عنها بهذه الأوصاف تهمكما بالمشركين فقيل: صم بم عمى كقول إبراهيم « يا أبَتِ لم تعبد ما لا يَسمع ولا يبصر » .

وقوله « فهم لا يعقلون » تقريع كمجىء النتيجة بعد البرهان، فإن كان ذلك راجعا للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر لخفاء النتيجة في بادئ الرأى ، أي إن تأملتم وجد تموهم لا يعقلون؛ لأنهم كالأنعام والصمِّ والبكم الخ ، وإن كان راجعا للأصنام فالاستنتاج للتنبيه على غباوة المشركين الذين عبدوها . ومجىء الضمير لهم بضمير العقلاء تهكم بالمشركين لأنهم جعلوا الأصنام في أعلى مماتب العقلاء كما تقدم .

﴿ يَا أَيُّما الَّذِينَ عَا مَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنْسَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِياَّهُ تَعْبُدُونَ ﴾ 172

اعتراض بخطاب المسلمين بالامتنان عليهم بإباحة مافى الأرض من الطيبات جَرَّت إليه مناسبة الانتقال، فقد انتُقل من توبيخ أهل الشرك على أن حَرَّموا ما خلقه الله من الطيبات إلى تحذير المسلمين من مثل ذلك مع بيان ما حُرِّم عليهم من المطعومات، وقد أعيد مضمون الجملة المتقدمة جملة « يأيها الناس كلوا مما فى الأرض » بمضمون جملة « يأيها الذين ءامنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم » ليكون خطاب المسلمين مستقلا بنفسه، ولهذا كان الخطاب هنا بيأيها الذين آمنوا، والكلام على الطيبات تقدم قريباً.

وقوله « واشكروا لله » معطوف على الأمر بأكل الطيبات الدال على الإباحة والامتنان ، والأمر في اشكروا للوجوب لأن شكر المنعم واجب .

وتقدم وجه تمدية فمل الشكر بحرف اللام عند قوله تمالى « واشكروا لى » .

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر لأن في الاسم الظاهر إشعاراً بالإلاهية فكأنه يومى والعدول عن الضمير إلى الأسمام ؟ لأنها لم تَخلُق شيئا مما على الأرض باعتراف المشركين أنفسهم فلا تستحق شكرا . وهذا من جعل اللقب ذامفهوم بالقرينة ؟ إذ الضمير لا يصلح لذلك إلا في مواضع .

ولذلك جاء بالشرط فقال « إن كنتم إياه تعبدون» أى اشكروه على مارزقكم إن كنتم ممن يتصف بأنه لا يعبد إلا الله أى إن كنتم هذا الفريق وهذه سجيتكم ، ومن شأن كان إذا جاءت وخبرها جملة مضارعية أن تدل على الاتصاف بالعنوان لا على الوقوع بالفعل مثل قوله « إن كنتم للرؤيا تعبرون » أى إن كان هذا العلم من صفاتكم ، والمعنى إن كنتم لا تشركون معه فى العبادة غيره فاشكروه وحده .

فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلاهية والخضوع والاعتراف وليس المراد بها الطاعات الشرعية . وجواب الشرط محذوف أغنى عنه ما تقدمه من قوله « واشكروا » .

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْ كُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخُنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَـ يُرِ ٱللهِ فَنَ ٱللهُ عَنْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ 173

استئناف بيانى ، ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل ماهى الطيبات فياء هذا الاستئناف مبينًا المحرمات وهى أضداد الطيبات ، لتُعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر ، وإنما سُلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن المحرمات قليلة ، ولأن في هذا الحصر تعريضا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات وأحلوا الميتة والدم ، ولما كان القصر هنا حقيقيا لأن المخاطب به هم المؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف ما يُشرع لهم ، لم يكن في هذا القصر قلب اعتقاد أحد وإنما حصل الرد به على المشركين بطريقة التعريض .

( وإنما ) بمعنى ( مَا وإلا ) أى ما حَرَّم عليكم إلا الميتة وما عطف عليها ، ومعلوم من المقام أن القصود ما حَرَّم من المأكولات .

والحرام: الممنوع منعا شديدا .

والمَيْتَة بالتخفيف هى فى أصل اللغة الذّات التى أصابها الموت فمخففها ومشدّدها سواء كالميْت والميّّت، ثم خُص المخفف مع التأنيث بالدابة التى تقصد ذكاتها إذا ماتت بدون ذكاة، فقيل: إن هذا من نقل الشرع وقيل: هو حقيقة عمفية قبل الشرع وهو الظاهم بدليل إطلاقها فى القرآن على هذا المهنى.

وقرأ الجمهور الميتة بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء .

وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه الميضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ، ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك المين باعتبار نوعها نحو «حُرمت عليكم الميتة سن الويتة والمعتبار المقام نحو «حُرمت عليكم أمهاتكم» فيقدر في جميع ذلك مضاف بدل عليه السياق ، أو يقال: أقيم اسم الذات مُقام الفعل المقصود منها للمبالغة ، فإذا تعين ما تقصد له تُقصر التحريم والتحليل على ذلك ، وإلّا عُمم احتياطا ، فنحو حُرمت عليكم أمهاتكم متمين لحرمة تزوجهن وما هو من توابع ذلك كما اقتضاه السياق، فلا يخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن ، ونحو: فاجتنبُوه بالنسبة إلى الميسر

والأزلام متمين لاجتناب اللعب بها دون نجاسة ذواتها ، والميئة هنا عام ؛ لأنه معرّف بلام الجنس ، فتحريم أكل الميتة هو اصُّ الآية وصريحها لوقوع فعل (حَرَّم) بعد قوله «كُلوا من طيبات ما رزقنا كم» وهذا القدر متفق عليه بين علماء الإسلام ، واختلفوا فيا عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء الميتة كالانتفاع بصُوفها ومالا يتصل بلحمها مماكان يُنتزع منها في وقت حياتها فقال مالك: يجوزُ الانتفاع بذلك ، ولا ينتفع بقرنها وأظلافها وريشها وأنيابها لأن فيها حياة إلَّا ناب الفيل المسمى الماج ، وليس دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه الآية ولكنه أخذ بدلالة الإشارة؛ لأن تحريم أكل الميتة أشار إلى خباتة لحها وما في معناها، وقال الشافعي: يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة ، ولادليل له من فعل حرَّم؛ لأن الفعل في حير الإثبات لا عموم له ، ولأن لفظ الميتة كُلُّ وليس كايبًا فليس من صيغ العموم ، فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة فيرجع إلى إعهال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قرائن ولا أحسبها متوافرة هنا ، وقال أبوحنيفة لا يجوز الا نتفاع بالميتة بوجه ولا يُطعَمّها الكلابُ ولا الجوارح ، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرمها الله تحريمًا مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر ، فقوله موافق لقول مالك فيا عدا استدلاله .

وأماجلد الميتة فله شبه من جهة ظاهره كشبه الشعر والصوف ، ومن جهة باطنه كشبه اللحم ، ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة إذا دُبغ فقال أحمد ابن حنبل: لا يطهر جلد الميتة بالدبغ ، وقال أبو حنيفه والشافعي : يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير ، لأنه محرم العين ، ونسب هذا إلى الرهرى ، وألحق الشافعي جلد المكاب بجلد الخنزير ، وقال مالك يطهر ظاهر الجلد بالدبغ لأنه يصير صلبا لا يداخله ما يجاوره ، وأما باطنه فلا يطهر بالدبغ ولذلك قال: يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في غير وضع الماء فيه ، ومنع أن يصلي به أو عليه ، وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن النبيء صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة كانت لميمونة أم المؤمنين فقال: هلا أخذتم إهامها فد بنتموه فانتفعم به ، ولما جاء في الحديث الآخر من قوله « أيمًا إهاب دُبغ فقد طَهُر » (١) ، ويظهر أن هذين الخبرين لم يبلغا مبلغ الصحة عند مالك ولكن صحبهما ثبتت عند غيره ، والقياس يقتضى طهارة الحلد المدبوغ الصحة عند مالك ولكن صحبهما ثبتت عند غيره ، والقياس يقتضى طهارة الحلد المدبوغ

<sup>(</sup>١) رواه النرمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

لأن الدبغ يزيل ما في الجلد من توقع العُفونة العارضة للحيوان غير المذكى فهو مزيل لمعنى القذارة والحياثة العارضتين للميتة .

ويستثنى من عموم الميتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر التي لا تعيش في البر وسيأتي الكلام عليها عندقوله تعالى: « أحل لكم صيد البحر وطعامه » في سورة العقود .

واعلم أن حكمة تحريم اليتة فيما أرى هى أن الحيوان لا يموت غالبا إلا وقد أصيب بملة والعلل مختلفة وهى تترك فى لحم الحيدوان أجزاء منها فإذا أكلها الانسان قد يخالط جزءاً من دمه جراثيم الأمراض، مع أن الدم الذى فى الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضارة على الأجزاء النافعة ، ولذلك شرعت الذكاة لأن المذكى مات من غير علة غالبا ولأن إراقة الدم الذى فيه تجعل لحمه نقيا مما يخشى منه أضرار .

ومن أجل هذا قال مالك في الجنين: أن ذكاته ذكاة أمه ؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه صار استفراغ دم أمه استفراغا لدمه ولذلك يموت بموتها فسلم من عاهة المتية وهو مدلول الحديث الصحيح « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وبه أخذ الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يؤكل الجنين إذا خرج ميتا فاعتبر أنه ميتة لم يذك ، وتناول الحديث بما هو معلوم في الأصول، ولكن القياس الذي ذكرناه في تأبيد مذهب مالك لا يقبل تأويلا .

وقدألحق بعض الفقها، بالحوت الجراد تؤكل ميتته لأنه تتدر ذكاته وهو قول ابن نافع وابن عبد الله بن أبى أوفى وابن عبد الله بن أبى أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه اه.

وسوا، كان معه ظرفا لغوا متعلقاً بنا كل أم كان ظرفا مستقرا حالا من ضمير كنا فهو يقتضى الإباحة إما بأكله صلى الله عليه وسلم إياه وإما بتقريره ذلك فتخص به الآية لأنه حديث صحيح ، وأما حديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فلا يصلح للتخصيص لأنه ضعيف كما قال ابن العربي في الأحكام ، ومنعه مالك وجمور أصحابه إلا أن يذكى ذكاة أمثاله كالطرح في الماء السخن أو قطع ما لا يعيش بقطعه.

ولعل مالك رحمه الله استضعف الحديث الذى فى مسلم أو حمله على الاضطرار فى السفر أو حمله على أنهم كانو يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب: إن ضم الجراد فى غرائر ( م الم م الم التحرير )

فضمه ذلك ذكاة له ، وقد ذكر في الموطأ حديث عمر وقول كعب الأحبار في الجراد أنه من الحوت وبينت توهم كعب الأحبار في كتابي المسمى «كشف المغطى على الموطا».

وأما الله م فإنما نص الله على تحريمه لأن العرب كانت تأكل الدم ، كانوا يأخذون المباعر فيملاً ونها دما ثم يشوونها بالنار ويأكلونها ، وحكمة تحريم الدم أن شربه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه ويصير كالحيوان المفترس ، وهذا مناف لمقصد الشريمة، لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية ، ولذلك قيد في بعض الآيات بالمسفوح أى المهراق ، لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده ولو اعتاده أورثه ضراوة ، ولذا عفت الشريمة عما يبقى في العروق بعد خروج الدم المسفوح بالذبح أو النحر ، وقاس كثير من الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب مالك ، ومدار كهم في ذلك ضعيفة ، ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة .

والدم معروف مدلوله في اللغة وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن الغذاء وبه الحياة وأصل خلقته في الجسد آت من انقلاب دم الحيض في رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة المصر ان المتصل بين الرحم وجسد الجنين وهو الذي يقطع حين الولادة ، وتجدده في جسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في المعدة ويخرج من الكبد مع عرق فيها فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى الشر ايين وهي العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة بقوَّة حركة القلب بالفتع والإغلاق حركة ما كينية هوائية ، ثم يدور الدم في العروق منتقلا من بعضها إلى بعض بواسطة حركة ما كينية هوائية ، ثم يدور الدم في العروق منتقلا من بعضها إلى بعض بواسطة حركة ما كينية الموائية ، ثم يدور الدم في العروق منتقلا من التعفن فلذلك إذا تعطلت دورته حصة طويلة مات الحيوان.

ولحم الخنزير هو لحم الحيوان المعروف بهذا الاسم. وقد قال بعض الفسرين: إن العرب كانوا يأ كلون الخنزير الوحشى دون الإنسى، أى لأنهم لم يعتادوا تربية الخنازير وإذا كان التحريم واردا على الخنزير الوحشى فالخنزير الإنسى أولى بالتحريم أو مساوٍ للوحشى .

وذِكر اللحم هنا لأنه المقصود للأكل فلا دلالة في ذكره على إباحة شيء آخر منهولا على عدمها ، فإنه قد يعبر ببعض الجسم على جميعه كقوله تعالى عن زكرياء « رب إنى وهن العظم منى »، وأما كاسته و نجاسة شعره أو إباحها فذلك غرض آخر ليسهو المراد من الآية.

وقد قيل في وجه ذكر اللحم هنا وتركه في قوله « إنما حرم عليكم الميتة » وجوه قال ابن عطية: إن المقصد الدلالة على تحريم عينه ذُكِنّي أم لم يُدَكّ اه . ومراده بهذا الايتوهم متوهم أنه إنما يحرم إذا كان ميتة وفيه بعد ، وقال الألوسي خصه لإظهار حرمته ، لأبهم فضلوه على سائر اللحوم فربما استعظموا وقوع تحريمه اه . يريد أن ذكره لزيادة التغليظ أي ذلك اللحم الذي تذكرونه بشراهة ، ولا أحسب ذلك ، لأن الذين استجادوا لحم الخزير هم الروم دون العرب ، وعندى أن إقحام لفظ اللحم هنا إما مجرد تفنن في الفصاحة وإما للإيماء إلى طهارة ذاته كسائر الحيوان ، وإنما الحرم أكاه لئلا يفضي تحريمه بالناس إلى قتله أوتعذيبه ، فيكون فيه حجة لذهب مالك بطهارة عين الخذير كسائر الحيوان الحي ، وإما للترخيص في الانتفاع بشعره ؛ لأنهم كانوا يغرزون به الجلد .

وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ في لحمه دودة مما يقتاته لاتهضمها معدته فإذا أصيب بها آكله قتلته .

ومن عجيب ما يتمرض له المفسرون وإلفقهاء البحث في حرمة خنرير الماء وهي مسألة فارغة إذ أسماء أنواع الحوت روعيت فيها المشابهة كما سموا بعض الحوت فرس البحر وبعضه عام البحر وكلب البحر، فكيف يقول أحد بتأثير الأسماء والألقاب في الأحكام الشرعية وفي المدونة توقف مالك أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزير. قال ابن شأس: رأى غير واحد أن توقف مالك حقيقة لعموم « أحل لهم صيد البحر» وعموم قوله تعالى « ولحم الخنزير » ورأى بعضهم أنه غير متوقف فيه حقيقة ، وإنما امتنع من الجواب إنكاراً عليهم تسميتهم إياه خنزيرا ولذلك قال أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لم يكونوا يسمونه خنزيرا وأنه لاينبغي تسميته خنزيرا ثم السؤال عن أكله حتى يقول قائلون أكلوا لحم الخنزير، أي فيرجع كلام مالك إلى صون ألفاظ الشريعة ألا يتلاعب بها ، وعن أبى حنيفة أنه منع أكل خنزير البحر غير متردد أخذاً بأنه سمى خنزيرا، وهسذا عجيب منه وهو المعروف أكل خنزير البحر غير متردد أخذاً بأنه سمى خنزيرا، وهسذا عجيب منه وهو المعروف فيكون أكله عرما على فريق ومباحا لفريق .

وقوله تعالى «وما أهل به لغير الله» أي ما أعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله تعالى ، وهومأخوذمن أهل إذا رفع صوته بالكلام ومثله استهل ويقولون: استهل الصبي صارخا إذا رفع

صوته بالبكاء ، وأهل المحج أو العمرة إذا رفع صوته بالتلبية عند الشروع فيهما ، والأقرب أنه مشتق من قول الرجل: هلا لقصد التنبيه المستازم لرفع الصوت وهلا أيضا اسم صوت لزجر الخيل ، وقيل مشتق من الهلال ، لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال نادى بمضهم بعضا وهو عندى من تلفيقات اللغوبين وأهل الإشتقاق، ولعل اسم الهلال إن كان مشتقا وكانوا يصيحون عندرؤيته هو الذى اشتق من هل وأهل عمنى رفع صوته ، لأن تصاريف أهل أكثر ، ولأنهم سموا الهلال شهرا من الشهرة كما سيأتى .

. وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو بحرت للصنم صاحوا باسم الصنم عند الذبح فقالوا باسم اللات أوباسم العزس أو بحوها ، وكذلك كان عند الأمم التي تعبد آلهة إذا قربت لها القرابين ، وكان نداء المعبود ودعاؤه عند الذبح إليه عادة عند اليونان كما جاء في الإلياذة لهوميروس.

فأهل في الآية مبنى المجهول أى ما أهل عليه المهل غير اسم الله ، وضمن أهل معنى تقرب فعدى لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب ، فالضمير المجرور بالباء عائد إلى ما أهل ، وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودى عليه باسم المتقرب إليه أم لا ، والمراد بغير الله الأصنام وتحوها .

وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنيةأن الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعما بأن الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لايجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام .

وقال ابن عرفة في تفسيره: الأظهر جواز أكله لأنه لم يهل به لغير الله.

وقوله: فمن اضطر الخ الفاءفيه لتفريع الإخبار لا لتفريع المعنى، فإن معنى رفع الحرج عن المضطر لا ينشأ عن التحريم، والمضطر هو الذى ألجأته الضرورة أى الحاجة أى اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه، وقوله غير باغ ولا عاد إحال، والبغى الظلم، والعدوان المحاربة والقتال، ومحىء هذه الحال هنا للتنويه بشأن المضطر في حال إباحة هاته المحرمات له بأنه بأ كلما يكون غير باغ ولا عاد، لأن الضرورة تلجىء إلى البغى والاعتداء فالآية إيماء إلى علة الرخصة وهي رفع البغى والعدوان بين الأمة، وهي أيضا إيماء الى حد الضرورة وهي الحاجة التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغى والعدوان بأنه سيبغى ويعتدى

وهذا تحديد منضبط، فإن الناس متفاوتون في تحمل الجوع ولتفاوت الأمرجة في مقاومته، ومن الفقهاء من يحدد الضرورة بخشية الهلاك وسمادهم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا فان حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل، فعلم أن نفي الإثم عن المضطر فيا يتناوله من هده الحرمات منوط بحالة الاضطرار، فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان، فالجائع بأكل من هاته المحرمات إن لم يجد غيرها أكلا يعنيه عن الجوع وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كمن توسط فلاة في سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء حتى إن استغنى عنها طرحها، لأنه لا يدرى هل يتفق له وجدانها من أخرى، ومن عجب الحلاف بين الفقهاء أن ينسب إلى أبى حنيفة والشافي أنّ المضطر لا يشبع ولا يتزود خلافا لمائك في ذلك والظاهر أنه خلاف لفظى والله تعالى يقول «إن الله غفور وحيم" » في معرض المهلكة إن لم يتزود، وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد بتفاسير أخرى: فمن الشافى أنه غير الباغي والعادى على الإمام لا عاص بسفره فلارخصة له فلا يجوز له أكل ذلك عند الاضطرار فأجاب المالكية: بأن عصيانه بالسفر لا يقتضى أن يؤمر بمصية أكبر وهي إتلاف نفسه بترك أكل ما ذكر وهو إلجاء مكين.

ومما اختلفوا فى قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوى ، فقيل لا يتداوى بهاته المحرمات ولا بشىء مما حرم الله كالحمر وهذا قول مالك والجمهور ، ولم يزل الناس يستشكلونه لا تحاد العلة وهى حفظ الحياة ، وعندى أن وجهه أن تحقق العلة فيه منتف إذ لم يبلغ العلم بخصائص الأدوية ظن نفعها كامها إلا ما جرب منها ، وكم من أغلاط كانت للمتطببين فى خصائص الدواء، ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول المحرمات فى الأدوية ، وعندى أنه إذا وقع قوةظن الأطباء الثقات بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم وتمينه أو غلب ذلك فى التجربة فالحواز قياسا على أكل المضطر وإلا فلا .

وقرأ أبو جعفر: فمن اضطر بكسر الطاء، لأن أصله اضطرر براءين أولاها مكسورة فلما أريد إدغام الراءالأولى في الثانية نقلت حركتها إلى الطاء بعدطرح حركةالطاء.

وقوله « إن الله غفور رحيم » تدييل قصد به الامتنان ، أى إن الله موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن ينفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس ، فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز

عما تمكن المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب ، ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا القليب « وفي نزعه ضعف والله يغفر له » .

ومعنى الآية : أن رفع الإثم عن المضطر حكم يناسب من اتصف بالمغفرة والرحمة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِرَ مَنَا اللهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِرَ مَنَا اللهُ عَنْ أَلْكُونَ فِي أَطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُنكَلِّمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ 174

عود إلى محاجَّة أهل الكتاب لَاحِقُ بقولة تعالى « إن الذين يكتمون ما أنرلنا من البينات والهدى » بمناسبة قوله « إنما حرم عليكم الميتة والدم» تحذيرا المسلمين مما أحدثه اليهود في دينهم من تحريم بعض ما أحل الله لهم ، وتحليل بعض ما حرم الله عليهم ؛ لأبهم كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق تُركوا أن يَقْرُوا من كتابهم ما غيروا العمل بأحكامه كا قال تعالى « تجعلونه قراطيس تبدونها و تحقُون كثيراً » كما فعلوا في ترك قراءة حكم رجم الزاني في التوراة حين دعا النبيء صلى الله عليه وسلم أحد اليهود ليقرأ ذلك الحكم من التوراة فوضع اليهودي يده على الكلام الوارد في ذلك كما أخرجه البخاري في كتاب الحدود ولجريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من المأكولات جاء قوله هنا « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » لقصد المشاكبة .

وفى هذا تهيئة للتخلص إلى ابتداء شر ائع الإسلام ؛ فإن هذا الكلام فيه إبطال لما شرعه أهل الكتاب في دينهم فكون التخلص ملونا بلونى الغرض السابق والغرض اللاحق .

وعُدل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى سبب الخبر وعلته نحو قوله تعالى « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ».

والقول فى الكتمان تقدم عند قوله تعالى « إن الذين يكتمون ما أثرلنا من البينات والهدى » والكتاب الذكور هنا هو الكتاب المعهود من السياق وهو كتاب الذين يكتمون ، فيشبه أن تكون (أل) عوضا عن المضاف إليه ، والذين يكتمونه هم المهود والنصارى أى يكتمون البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون بعض الأحكام التى بدلوها

وقوله « ويشترون به ثمنا قليلا » تقدم تفسيره عند قوله تمالى « ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا » وهو المال الذى يأخذونه من الناس جزاء على إفتائهم بما يلائم هواهم مخالفا لشرعهم أو على الحسكم بذلك ، فالثمن يطلق على الرشوة لأنها ثمن يدفع عوضا عن جور الحاكم و تحريف المفتى .

وقوله « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » جئ باسم الإشارة لإشهارهم لئلا يخفي أمرهم على الناس وللتنبيه على أن ما يخبر به عن اسم الإشارة استحقوه بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة ، كما تقدم في قوله تمالى « أولئك على هدى من ربهم » ، وهو تأكيد للسببية المدلول عليها بالموصول ، وفعل يأكاون مستعار لأخذ الرُّشَا المعبر عنها بالثمن والظاهر أنه مستعمل في زمان الحال ، أي ما يأكلون وقت كتانهم واشترائهم إلا النار كأنه الأصل في المضارع .

والأكل مستمار للانتفاع مع الإخفاء ، لأن الأكل انتفاع بالطعام وتغييب له فهو خفى لا يَظهر كال الرشوة ، ولما لم يكن لآكل الرشوة على كتان الأحكام أكل نار تمين أن في الكلام محازا ، فقيل هو مجاز عقلى في تعلق الأكل بالنار وليست هي له وإنما له سببها أعنى الرشوة ، قال التفتازاني : وهو الذي يوهمه ظاهر كلام الكشاف لكنه صرح أخيرا بغيره ، وقيل هو مجاز في الطرّف بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقاً للاسم على سببه قال التفتازاني : وهو الذي صرح به في الكشاف ونظره بقول الأعرابي يوبخ امرأته وكان مُقلاها :

أَكَاتُ دَمًا إِنْ لَم أَرُعْكَ بِضَرَّةً بِمِيدةً مَهْوَى القُرْطِ طيبةِ النَّشْرِ أَراد الحلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يأكل دما أى دية دَم فقد تضمن الدعاء على نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مروءته ، لأنهم كانوا يتميرون بأخذ الدبة عن القتيل ولا يرضون إلا بالقود ، واختار عبد الحسكيم أنه استمارة تمثيلية : شبهت الهيئة الحاصلة من أكلهم النار وأطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبه .

قلت : ولا يضر كون الهيئة المشبه بها غيرَ محسوسة لأنها هيئة متخيلة كقوله (أعلامُ ياقوت نشرن على رماح من زبرجد ) فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الهيئة المشبهة

أن يقال: أولئك ما يأخذون إلا أخذاً فظيماً مُهلكا فإن تناولها كتناول النار للأكل فإنه كلَّه هلاك من وقت تناولها باليد إلى حصولها فى البطن ، ووجه كون الرشوة مهلكة أن فيها اضمحلال أمر الأمة وذهاب حرمة العلماء والدين فتكون هذه الاستعارة بمنزلة قوله تعالى «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» أى على وشك الهَلاك والاضمحلال.

والذي يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى « في بطونهم » فإن الرشوة لا تؤكل في البطن فيتعين أن يكون المركب كله استعارة ، ولو جعلت الاستعارة في خصوص لفظ النار لكان قوله « يأكلون في بطونهم » مستعملا في المركب الحقيق ، وهو لا يصح ، ولولا قوله في بطونهم لأمكن أن يقال : إنَّ يأكلون هنا مستعمل حقيقة عرفية في غصب الحق ونحو ذلك .

وجوزوا أن يكون قوله « يأكلون » مستقبلا ، أى ما سيأكلون إلا النار على أنه تهديد ووعيد بعذاب الآخرة ، وهو وجيه ، ونكتة استمارة الأكل هنا إلى اصطلائهم بنار جهنم هى مشاكلة تقديرية لقوله « يشترون به ثمنا قليلا » فإن المراد بالثمن هنا الرشوة ، وقد شاع تسمية أخذ الرشوة أكلا .

وقوله « ولا يكلمهم الله » ننى للكلام والمراد به لازم معناه وهو الكناية عن الغضب، فالراد ننى كلام التكريم ، فلا ينافى قوله تعالى « فوربك لنستكنّهُم أجمين عما كانوا يعملون » ، وقوله «ولا يزكيهم » أي لاينني عليهم في ذلك المجمع ، وذلك إشعار لهم بأنهم صائرون إلى العذاب ؟ لأنه إذا نفيت التزكية أعقبها الذم والتوبيخ ، فهو كناية عن ذمهم في ذلك الجمع إذ ليس يومئذ سكوت .

﴿ أُوْلَا لِكَ اللَّذِينَ الشَّرَوُا الضَّلَلْةَ بِالْهُدَىٰ وَٱلْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ 175

إن جملت أولئك مبتداً ثانيا لجملة هي خبر ثان عن المبتدأ الأول وهو اسم إن في قوله « إن الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب » فالقول فيه كالقول في نظيره وهو « أَوْ لَــَـمِكَ ما يأكاون في بطونهم إلاالنار» و نكتة تكريره أنه للتنبيه على أن المشار إليه جدير بأحكام أخرى

غير الحكم السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغى ألا تجمل معطوفة تابعة للحكم الأول بل تفرد بالحكمية .

وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جملته فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان سبب انغمالهم في عذاب النار ؟ لأنه وعيد عظيم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين بأنهم أخذوا الصلال ونبذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا المففرة ، ومجىء المسند إليه حينئذ اسم إشارة لتفظيع عالهم ؟ لأنه يشير لهم بوصفهم السابق وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب . ومعنى اشتراء الصلالة بالهدى في كمان الكتاب أن كل آية أخفوها أو أفسدوها بالتأويل فقد ارتفع مدلولها المقصود منها وإذا ارتفع مدلولها نسى العمل بها فأقدم الناس على ماحذرتهم منه ، ففي كمانهم حق رُفع وباطل و ضع .

ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة أنهم فعلوا ذلك الكتمان عن عمد وعلم بسوء عاقبته ، فهم قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة فكأنهم استبدلوا بالمغفرة العذاب والقول في معنى اشتروا تقدم عندقوله تعالى « ولا تشتروا بـُّاياتى ثمنا قليلا » .

وقوله «فما أصبرهم على النار» تعجيب من شدة صبرهم على عداب النار ، ولما كان شأن التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرهم على العداب وهدا الصبر غير حاصل فى وقت نزول هاته الآية بنى التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقع لشدة استحضار السامع إياه عما وصف به من الصفات الماضية ، وهدذا من طرق جعل المحقق الحصول فى المستقبل بمنزلة الحاصل ، ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وتنزيل المتخيل منزلة المشاهد كقول زهير:

تَبَصَّر خليلي هِلْ ترى من ظَعَائن تَحَمَلْنَ بِالعَلْيَاءِ من فَوْقِ جُر ثُمُ

بمدأن ذكر أنه وقف بالدار بمد عشرين حجة ، وقولِ مالك بن الرَّيْبِ .

دَعانی الهَوَی من أَهل ودِّی وجَیرتی بدی الطَّیَّسَیْن فالتفتَّ ورائیا وقریب منه قوله تعالی «کلاَّ لو تعلمون علم الیقین لتروُنَّ الجحیم » علی جعل«لترون» جواب(لو).

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّاللهَ نَزَّلَ ٱلْكَتِّلْ بِالْحُقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكَتِّلِ ِ الْحُقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكَتِّلِ لِلْمَاتِ الْمُعَاقِ بَعِيدٍ ﴾ 176

جىء باسم الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب فى أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء وما ارتبط به من حكم أو علة أو نحوها كقول النابغة :

\* وذلك من تلقاء مثلك رائع \*

بمد قوله :

\* أَمَانِي أَبِيتَ اللَّمِنُ أَنَّكُ لُمْتَنِي \*

والكلامُ السابق الأظهرُ أنه قولُه « فَمَا أَصِبَرَهُم عَلَى النار » والمعنى أنهم استحقوا العذاب على كتمانهم بسبب أن الله أنزل الكتاب بالحق فكتمانهم شيئًا من الكتاب كمان للحق وذلك فساد وتغيير لمراد الله ؛ لأن ما يُبكتم من الحق يخلفه الباطل كما ييناه آنفا فحق عليهم العذاب لكتمانه ، لأنه مخالف مراد الله من تنزيله ، وعليه فالكتاب في قوله « في عليه المذاب لكتمون ما أنزل « بأن الله نزل الكتاب » هو عين الكتاب المذكور في قوله « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهو كتابهم التوراة والإنجيل ليكون الموضوع في العلة والله من المعالم واحدا ، وعليه فالجملة فصلت من الجملة التي قبلها لجريانها منها مجرى العلة .

و يجوز أن يكون المشار إليه السابق هو الكتمان المأخوذ من يكتمون ، أى إنما كتموا ما كتموا بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فعلموا أنه على النعت الذى بَشر الله به على لسان التوراة . والمعنى أنهم كتموا دلائل صدق النبىء حسداو عنادا ؛ لأن الله أنزل الله آن الكتاب هنا غير الكتاب في قوله « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب».

والجملة على هذا الوجه استئناف بيانى لاستغراب تعمدهم كتمانَ ماأنزل الله من الكتاب وإن هذا الصنع الشنيع لا يكون إلا عن سبب عظيم ، فبُين بقوله تعالى « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » .

وقوله « وإن الذين اختلفوا في الكتّبِ لني شقاق بعيد » تدييل ولكنه عطف بالواو لأنه يتضمن تكملة وصف الذين اشتروا الضلالة بالهدى ووعيدَهم، والمرادُ بالذين اختلفوا عين المراد من قوله: « الذين يكتمون، والذين اشتروا »، فالموصولات كامها على نسق واحد. والمراد من الكتاب المجرور بني يحتمل أنه المراد من الكتاب في قوله « نَزَّلَ الكتاب فهو القرآن فيكون من الإظهار في مقام الإضمار ليناسب استقلال جملة التذييل بذاتها ويكون المراد باختلفوا على هذا الوجه أنهم اختلفوا مع الذين آمنوا منهم أو اختلفوا فيا يصفون به القرآن من تكذيب به كلم أو تكذيب مالا يوافق هواهم وتصديق ما يؤيد كتبهم ، ويحتمل أن المراد من الكتاب المجرور بني هو المراد من المنصوب في قوله «ما أنزل الله الكتاب» يعنى التوراة والإنجيل أي اختلفوا في الذي يُقرَّفونه والذي يغيرونه وفي الإيمان بالإنجيل والإيمان بالتوراة ، ومن المحتمل أن يكون المراد بالذين اختلفوا في الكتاب ما يشمل المشركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذيرهم عن القرآن إذ قالوا: سحر" أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين . لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل الكتاب ، ومن المحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس أي الذين اختلفوا في كتب الله فآمنوا ببعضها وكفروا بالقرآن .

وفائدة الإظهار في مقام الإضمار في قوله: الكتاب أن يكون التدييل مستقلا بنفسه لجريانه مجرى المثل ، وللمفسرين وجوه كثيرة في قوله « وإن الذين اختلفوا في الكتابي» متفاوتة البعد.

ووصف الشقاق بالبعيد مجاز عقلي أى بعيد صاحبُه عن الوفاق كقوله تعالى « ولايرالون مختلفين »

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكَ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكَ مَنْ عَامَنَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّا بِلِينَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَوَى ٱلْفُرْبَىٰ وَٱلْمَاكَ وَٱلْمَاكَ وَٱلْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلُواةَ وَعَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّلِينَ وَالسَّابِينَ فِي ٱلبَّنَاسَ أَوْ لَكَيْكَ ٱلْدِينَ صَدَقُوا وَالصَّلِينَ فَي ٱلْبَالُسِ أَوْ لَلْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَالصَّلِينَ فَي ٱلبَّالَةَ وَالضَّرَّ آءِ وَحِينَ ٱلْبَالْسِ أَوْ لَلْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَالْمَلِينَ فَي ٱلْبَالُسِ أَوْ لَلْهِكَ ٱللَّذِينَ صَدَقُوا وَالْمَلِينَ فَي ٱلْبَالُسِ أَوْ لَلْهَاكُ ٱللّذِينَ صَدَقُوا وَالْمَلَامِ فَي ٱللّذِينَ صَدَقُوا اللّهَ لَهُ وَلَا لَهُ فَاللّهُ وَاللّهَ وَالْمَلْمِ اللّهُ وَالْمَلْمِ لَيْ اللّهِ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَلَا لَهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمِ لَلْمَالُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَلَالَهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَلَالَهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَلَا لَهُ وَلَالَهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلَامُ وَالْمَلْمُ وَلَالَهُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَا لَهُ وَالْمَلْمُ وَلَالَهُ وَالْمَلْمُ وَلَالْمَالُمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُولِمُ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَلَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُولُولُهُ وَلَا لَا مُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولِمُ وَلَالْمُولُولُولُمُ وَالْمُؤْلُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِم

قدَّمنا عند قوله تعالى «يَائِمها الذين ءَامنوا استعينوا بالصبر والصَّلَوَة » أَن قوله « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » متصل بقوله تعالى « سيقول السفهاء من الناس ما ولَّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » ، وأنه ختام للمُحاجة في شأن تحويل القبلة ، وأن ما بين هذا وذلك كله اعتراض أُطنب فيه وأُطيل لأُخْذ معانيه بعضما بحُجَزِ بعض .

فهذا إقبال على خطاب المؤمنين بمناسبة ذكر أحوال أهل الكتاب وحَسَدهم المؤمنين على اتبًاع الإسلام مراد منه تلقين المسلمين الحجة على أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصلُّون إليها فني ذلك تعريض بأهل الكتاب .

فأهل الكتاب رأوا أن المسلمين كانوا على شيء من البر باستقبالهم قبلتَهم فلما تحولوا عنها لمزوهم بأنهم أضاعو أمراً من أمور البر ، يقول عَدِّ عن هذا وأَعْرِضوا عن تهويل الواهنين وهَبُوا أنَّ قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا فهل ذلك أمر له أثر في تركية النفوس واتصافها بالبر ، فذكر المشرق والمغرب اقتصار على أشهر الجهات أو هو للإشارة إلى قبلة اليهود وقبلة النصارى لإبطال تهويل الفريقين على المسلمين حين استقبلوا الكعبة، ومنهم من جعله لكل من يسمع الحطاب .

والبرّ: سمة الإحسان وشدة المرضاة والحير الكامل الشامل ولذلك توصف بعد الأفعال القوية الإحسان فيقال: بر الوالدين وبر الحج وقال تعالى «لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون»، والمراد به هنام العبد ربه بحسن المعاملة في تلتى شرائعه وأوام،

ونقُ البر عن استقبال الجهات مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة: إما لأنه من الوسائل لا من المقاصد فلا ينبغى أن يكون الاشتغال به قصارى همة المؤمنين ولذلك أسقطه الله عن الناس في حال العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة في السفر ، ولذلك قال « ولكن البر من عامن » إلخ فإن ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة ونظير هذا قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج » الآيات فيكون النفي على معنى نفي الكمال ، وإمّا لأن المنفي عنه البر شهو استقبال قبلتي اليهود والنصارى فقد تقدم لناأن ذلك الاستقبال غير مشروع في أصل دينهم ولكنه شيء استحسنه أنبياؤهم ورهبانهم ولذلك نفي البرعن تولية المشرق والمغرب تنبيهاً على ذلك .

وَقرأ الجَمْهُورِ « ليس البرُّ » برفع البر على أنه اسم ليس والخبر هُو أَن تُولوُّا وقرأه حمزة

وحفص عن عاصم بنصب البرَّ على أن قوله « أن تولوا » اسمُ ليس مؤخر، ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصدرية وفعليها كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير بكونه مبتدأ به ، فوجه قراءة رفع البر أن البر أمر مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب للجميع فإذا جعل مبتدأ في حالة النفي أصغت الأسماع إلى الخبر ، وأما توجيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاعل لهم فإذا ذ كر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر في علمه .

وقوله «ولكن البِر مَن ءَامن » إخبار عن المصدر باسم الذَّات للمبالنة كعكسه في قولها « فإنما هي إقبال وإدبار » وذلك كثير في الكلام ومنه قوله تعالى « إن أصبح ماؤكم غَوْرا » وقول النابغة :

وقد خِفْتُ حَتَى ما تريد نَخافَتى على وَعِل فى ذى المطارة عاقل أى وقد خِفْتُ حَتَى ما تريد نَخافَتى ومن قدر فى مثله مضافاً أى بر مَنْ آمن أو ولكن ذُو البر فإنما عنى بيان المعنى لا أن هنالك مقدارا ؛ لأنه يخرج الكلام عن البلاغة إلى كلام مغسول كما قال التفتازانى ، وعن المبرد : لو كنتُ ممن يقرأ لَقَرَ أَتُ ولكن البر بفتح الباء ، وكأنه أراد الاستغناء عن التقدير فى الإخبار عن البر بجملة « مَن ءَامن » لأن مَن آمن هو البار لا نفس البر وكيف يقرأ كذلك والبر معطوف بلكن فى مقابلة البر المثبت فهل يكون إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء ، على أن القراءات مموية وليست اختيارا ولعل هذا لا يصح عن المبرد ، وقرأ نافع وابن عامم ولكن البر بتخفيف النون من لكن ورفع البر على الابتداء وقرأه بقية العشرة بتشديد نون لكن ونصب البر والمعنى واحد .

وتعريف «والكتاب » تعريف الجنس المفيد للاستغراق أى آمن بكُتب الله مثل التوراة والإنجيل والقرآن ، ووجه التعبير بصيغة المفرد أنها أخف مع عدم التباس التعريف بأن يكون للعهد ؛ لأن عطف النبيين على الكتاب قرينة على أن اللام فى الكتاب للاستغراق فأوثرت صيغة المفرد طلباً لخفة اللفظ .

وما يُظن من أن استغراق المفرد المعرف باللام أشمل من استغراق الجمع المعرف بها ليس جارياً على الاستمال وإنما توهمه السكاكي في المفتاح في قوله تعالى «قال ربِّ إنى وَهَنَ العظم مني»

من كلام وقع في الكشاف وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قولَه تعالى : كلُّ ءَامَن بالله وملائكته وكتاً به ، وقال الكتاب أكثر من الكتب فلو صَحَّ ذلك عنه لم يكن مريدا به توجيه قراءته وكتا به المعرف بالإضافة بل عنى به الأسماء المنفية بلا التبرئة تفرقة بين نحو لا رجل في الدار ونحو لا رجال في الدار في تطرق احتمال نني جنس الجموع لا جنس الأفراد على ما فيه من البحث فلا ينبغي التعلق بتلك الكلمة ولا يصح التعلق بما ذكره صاحب المفتاح .

والذى ينبغى اعتماده أن استفراق المفرد والجمع فيللمرف باللام وفى المنفى بلا التبرئة سواء وإنما يختلف تمبير أهل اللسان مرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة الجمع تبماً لحكاية الصورة المستحضرة فى ذهن المتكلم والمناسبة لمقام الكلام ، فأما فى المنفى بلا النافية للجنس فلك أن تقول لا رجل فى الدار ولا رجال فى الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرين مرجّع لفظى ، وأما فى المعرف باللام أو الإضافة فكذلك فى صحة التعبير بالمفرد والجمع سوى أنه قد يتوهم احمال إرادة العمد وذلك يَعرض المفرد والجمع ويندفع بالقرائن .

وعلى فى قوله « على مُحبِّه » مجاز فى التمكن من حب المال مثل « أُوَلَـٰ ثَكُ على هدى » وهى فى مثل هذا المقام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف فلذلك تفيد مفاد كلة مع وتدل على معنى الاحتراس كما هى فى قوله تعالى « ويطعمون الطَّمَام على حُبِّه مسكيناً » وقول زهير:

مَن يَكْنَ يُوماً على عِلَّاتِهِ هَرِماً يَكْنَ الساحة فيه والنَّدى خُلُقًا قال الأعلم في شرحه أي فكيف به وهو على غير تلك الحالة اه.

وليس هذا معنى مستقلا من معانى على بل هو استعلاء مجازى أريد به تحقق ثبوت مدلول مدخولها لمعمول متعلقها، لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق، والضمير للمال لا محالة والمراد أنه يعطى المال مع حبّه للمال وعدم زهادته فيه فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله تعالى ولذلك كان فعله هذا برا.

وذكر أصنافا ممن يؤتون المال لأن إتيانهم المال ينجم عنه خيرات ومصالح.

فذكر ذوى القربى أى أصحاب قرابة المعطى فاللام فى القربى عوض عن المضاف إليه ، أمر المرء بالإحسان إليهم لأن مواساتهم تكسبهم محبتهم إياه والتئامهم وهذا التئام القبائل الذى

أراده الله بقوله « لتعارفوا » فليس مقيداً بوصف فقرهم كما فسر به بعض المفسرين بل ذلك شامل للهدية لأغنيائهم وشامل للتوسعة على التضائة بن و ترفيه عيشتهم، إذ القصودهوالتحابب ثم ذكر اليتاى وهم مظنة الضعف لظهور أن المراد اليتيم المحتاج حاجة دون الفقر و إنما هو فاقد ماكان ينيله أبوه من رفاهية عيش ، فإيتاؤهم المال يجبر صدع حياتهم وذكر السائلين وهم الفقراء والمسكنة: الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالغة مثل منطيق والمسكين الفقير الذى أذله الفقر وقد اتفق أثمة اللغة أن المسكين غير الفقير فقيل هو أقل فقراً من الفقير وقيل هو أشد فقراً وهذا قول المجهور وقد يطلق أحدها في موضع الآخر إذا لم يجتمعا وقد اجتمع في قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمسكين » ونظيرها في ذكر هؤلاء الأربعة قوله تعالى « يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين واليتمي والمسكين وابن السبيل »

وذكر السائلين وهم الفقراء كنى عنهم بالسائلين لأن شأن المرء أن تمنعه نفسه مرف أن يسأل الناس لنير حاجة غالبا .

فالسؤال علامة الحاجة غالبا ، ولو أدخل الشك في الملامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام فلو تحقق غنى السائل لماشرع إعطاؤه لمجرد سؤاله ، ورووا: للسائل حق ولو جاء راكبا على فرس وهو ضعيف . وذكر ابن السبيل وهو الغريب أعنى الضيف في البوادى ؟ إذ لم يكن في القبائل ثر ل أو خانات أو فنادق ولم يكن السائر يستصحب معه المال وإنما يحمل زاد يومه ولذلك كان حق الضيافة فرضاً على المسلمين أى في البوادى ونحوها . وذكر الرقاب والمراد فداء الأسرى وعتق العبيد . ثم ذكر الزكاة وهي حق المال لأجل الغني ومصارفها مذكورة في آيقها ، وذكر الوفاء بالمهد لما فيه من الثقة بالماهد ومن كرم النفس وكون الجد والحق لها دربة وسجية ، وإنما قيد بالظرف وهو إذا عاهدوا أى وقت حصول المهد فلا يتأخر وفاؤهم طرفة عَيْن، وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل المهد بحيث لا يعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل المهد بحيث لا يعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء وغير أسلوب الوصف فلم يقل ومَنْ أوْ في بعهده للدلالة على منايرة الوصفين بأن الأول من علائق حق الله تعالى وأصول الدين والثاني من حقوق العباد .

وذكر الصابرين في البأساء لما في الصبر من الخصائص التي ذكرناها عند قوله تعالى

« واستمينوا بالصر والصَّلَواة » ثم ذكر مواقعه التي لايمدوها وهي حالة الشدة ، وحالة الضر، وحالة القتال ، فالبأساء والضراء اسمان على وزن فعلاء وليسا وصفين إذ لم يسمع لهما أَفْعَلُ مذكرًا ، والبأساء مشتقة من البُوئس وهو سوء الحالة من فقر و نحوه من المكروه ، قال الراغب: وقد غلب في الفقر ومنه البئيس الفقير، فالبأساء الشدة في المال . والضراء شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضُّر ويقابلها السَّرَّاء وهي ما يَسُر الإنسان من أحواله ، والبأسُ النكاية والشدة في الحرب و نحوها كالخصومة « قانوا نحن أونوا قُوَّة وأولُوا بأس مديد » « بأسهم بينهم شديد » والشر أيضاً بأس والمراد به هنا الحرب .

فلله هذا الاستقراء البديع الذي يدجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم وقد جمت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشىء عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول المقيدة وصالحات الأعمال.

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية، لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها ، والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها ، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح للائمة كثيرة وببذل المال في الرقاب يتعزز جاب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كامم أحرارا . والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كال النفس ، وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض .

والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا « أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » فحصر فيهم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالغة . ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر ، وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم ، لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيئين ، ولأنهم حرموا كثيرا من الناس حقوقهم ، ولم يفوا بالمهد ، ولم يصبروا . وفيها أيضا تعريض بالمشركين إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر ، والنبيئين ، والكتب وسلبوا اليتامى أموالهم ، ولم يقيموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة .

ونصب (الصارين) وهو معطوف على مرفوعات نصب على الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الإتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضى، والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو بحرورا و رفع ما هو بمكسه ليظهر قصد التكلم القطع حين يختلف الإعراب؛ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد

القطع إلا بمخالفة الإعراب ، فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب المقام ، والأظهر تقدر فعل ( أخُص ) لأنه يفيد المدح بين المدوحين والذم بين المذمومين .

وقد حصل بنصب الصابرين) هنا فائدتان: إحداها عامة في كل قطع من النعوت، فقد نقل عن أبي على الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها ولا تجعل كام الجرية على موصوفها لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود أكم للأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من البيان.

قال فى الكشاف «نُصِب على المدح وهو باب واسع كسَّر ه سيبويه على أمثلة وشواهد» اه. فلت: قال سيبويه فى باب ما ينتصب على التعظيم والمدح « وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته ، مثل ذلك قوله تعالى « ولَكِنَّ البِرَّ مَن ، امَن بالله واليوم الآخر – إلى قوله – والصَّابرين » ولو رُفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا، ونظير هذا النصب قول الخرُ نق :

لَا يَبْعَدَنْ قَوْمِى الذِينُ هُمُوا سُمُ العُبداةِ وَآفَةَ الْجُزْرِ النَّاذِلِينَ بَكُل مُعْتَرَكِ والطيِّبون مَمَاقِدَ الأُزْرِ

بنصب النازلين ، ثم قال : وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم تُود أن تحدِّث الناس ولا مَنْ تخاطب بأمر جَهِلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجمليه ثناء وتعظيم ونصبه على الفعل كأنه قال أَذْ كُرُ أهْلَ ذلك وأَذْ كُرُ المقيمين ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره » اه قلت : يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء « والمقيمين الصَّلَواة » عطفاً على « لَلكن الرَّاسخون في العلم »، وفي سورة العقود والصابئون عطفاً على « إنَّ الذين عامنوا والذي هادوا» .

العائدة الثانية أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيها على خصيصية الصابرين ومن بة صفتهم التي هي الصبر .

قال في الكشاف « ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف ، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتابِ ولم يعرف مذاهب العرب ومالَهم في النصب على التفت إليه من لم ينظر في الكتابِ ولم يعرف مذاهب العرب)

الاختصاص من الافتنان ا ه » وأقول: إن تكرره كما ذكرنا وتقارب الكلمات يرْ بَأْ به عن أن يكون خطًّا أو سهوا وهو بين كلتين مخالفتين إعرابه .

وعن الكسائى أن نصبه عطف على مفاعيل آئى أى وآئى المال الصابرين أى الفقراء المتعففين عن المسألة حين تصيبهم البأساء والضراء والصابرين حين البأس وهم الذين لا يجدون ما ينفقون للغزو و يحبون أن يغزوا ، لأن فيهم غناء عن المسلمين قال تعالى « ولا على الذين إذا ما أتو ك لتتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولو او أغينهم تفيض من الدمع حَزَناً لا يجدوا ما ينفقون » . وعن بهض المتأولين أن نصب والصابرين وقع خطأ من كتاب المصاحف وأنه مما أراده عمان رضى الله عنه فيا نقل عنه أنه قال بعد أن قرأ المصحف الذى كتبوه « إنى أجد به لحنا ستقيمه العرب بألسنتها » وهذا مُتَقول على عمان ولو صح لكان يريد باللحن ما في رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة ولم يكن اللحن يطلق على الخطأ . وقرأ يعقوب « والصّاحون » بالرفع عطفا على «والموقون» .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرِّ بِالْخُرْ فِي الْفَرَادُ وَالْأُنْنَى إِللَّا ثَنَى ﴾

أعيدالخطاب بيأيُّها الذين آمنوا، لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي واستتباب نظامه وأمنه حين صار المسلمون بمد الهجرة جماعةً ذات استقلال بنفسها ومدينتها ، فإن هاته الآيات كانت من أول ما أنزل بالمدينة عام الهجرة كما ذكره المفسرون في سبب نزولها في تفسير قوله تعالى بعد هذا « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » الآية .

تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع ، وابتدىء بأحكام القصاص ، لأن أعظم شىء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة ، وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل ، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم ، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فلم يتداركهم الله فعه بنعمة الإسسلام ،

فكانوا ينير بعضهم على بعض لننيمة أنعامه وعبيده ونسائه فيدافع المُفَار عليه وتتلف نفوس بين الفريقين ثم ينشأ عن ذلك طاب الثارات فيسمى كل من قتل له قتيل فى قَتْل قا تِل وليَّه و إن أعوزه ذلك قتل به غيره من واحد كف له، أوعدد يراهم لا يوازونه ويسمون ذلك بالتكايل فى الدم أى كأنَّ دم الشريف يُكال بدماء كثيرة فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائة ، وهكذا يدور الأمر و يتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير:

تَدَارَ كُنُّمَا عَبْسًا وذُبْيَانَ بعدَما تَفَانَوْا ودَ قُوا بينهم عِطْرَ مَنْشِم

وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة، حتى صارت الإحن فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلاإلى التفرقة بينهم في كموهم وأرهبوهم، وإلى هذا الإشارة والله أعلم بقوله تعالى « واذكروا نعمة الله علي إذكنتم أعداء فألفّ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » أى كنتم أعداء بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة الإسلام، وكنتم على وَشُك الهلاك فأنقذكم منه فضرب مثلاللهلاك العاجل الذي لا يُبقى شيئاً بحفرة النار فالقائم على حافتها ليس بينه وبين الهلاك إلا أقل حركة.

فعنى كتب عليكم أنه حق لازم للأمة لا محيد عن الأخذ به فضمير عليكم لمجموع الأمة على الجلة لمن توجه له حق القصاص ونيس المزاد على كل فرد فرد القصاص ، لأن ولى الدم له العفو عن دم وليه كما قال تعالى « فمن محني له من أخيه شيء فاتبّاع بالمعروف » وأصل الكتابة نقش الحروف في حَجَر أَوْ رَقَّ أو ثَوْب ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق لما نقش به ودوام تذكره أطلق كُتِب على المعنى حَقَّ وثبت أي حق لأهل القتيل .

• والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غُرْم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا وعدلا ، فالقصاص يطلق على عقوبة الجانى ممثل ما جَنى ، وعلى محاسبة رب الدين بما عليه للمدين من دين ينى بدينه ، فإطلاقاته كام اتدل على التعادل والتناصف فى الحقوق والتبعات المعروضة للغمص .

وهو بوزن فعال وهووزن مصدر فَاعَلَ من انقص وهو القطع ومنه قولهم: طائر مقصوص الجناح ومنه سمى المقص لآلة القص أَى القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لأنه يجرى فى حقين متبادلين بين جانيين يقال قاص فلان فلانا إذا طرح من دين فى ذمته مقدارا

بدين له فى ذمة الآخر فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله ، فلذلك سمى القود وهو تمكين ولى المقتول من قتل قاتل مولاه قصاصا قال تعالى « ولكم فى القصاص حياة » ، وسميت عقوبة من يجرح أحدا مُجرحا عمدا عدوانا بأن يُجْرح ذلك الجارح مثل ما حَرح عسيره قصاصاً قال تعالى « والجروح قصاص » ، وسموا معاملة المعتدى بمثل جرمه قصاصا « والحر مات قصاصا » ، فما هية القصاص تتضمن ماهية التعويض والتماثل .

فقوله تعالى «كُتبَ عليكم القصاص في القتلى » يتحمّل معنى الجزاء على القتل بالهتال للقاتل وتتحمل ممنى التعادل والتماثل في ذلك الجزاء عا هو كالعوض له والمثل ، وتتحمل معنى أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له في قتل القتيل فأفاد قوله «كُتبَ عليكم » حق المؤاخذة بين المؤمنين في قتل الفتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يُقتل غير القاتل باطلا، وذلك إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف وإهمال حق الضميف إذا قتله القوى الذي يُخشى قومه ، ومن تَحَكُمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قتل الضميف إذا قتله القوى الذي يُخشى قومه ، ومن تَحَكُمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قتل المقتول أيكفءا له في الشرف والمجدوبعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد والشرف ويُسمون ذلك التفاوت تكايلًا من الكيل ، قالت ابنة بهدل بن قرقة الطائي والشرف ويُسمون ذلك التفاوت تكايلًا من الكيل ، قالت ابنة بهدل بن قرقة الطائي تستثير رهطها على قتل رجل قتل أباها و تذكر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام أبطل تكايل الدماء:

أَمَا فِي بَنِي حِصْنِ مِن ابنِ كريهة مِنَ القوْم طَلَّابِ الترِّاتِ غَشَمْشَمَ فَيَقَتُلَ جَبْرًا يامري لِم يكن له بَوَاءً ولكن لا تَكايُلَ بالدَّم (١) قال النبيء صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم.

وقد ثبت بهذه الآية شرع القصاص في قتل العمد ، وحكمة ذلك ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذاعلموا أن جزاءهم القتل، فإن الحياة أعن شيء على الإنسان في الجبلة فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار، ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتيلهم قال تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسْرِفْ في القتل إنَّه كان منصورا » أي لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم

<sup>(</sup>١) حبر هو اسم قاتل أبيها .

بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضى إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كما تقدم في السكلام على صدر الآية ، ويأتى عند قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » . وأول دم أقيد به في الإسلام دم رجل من هذيل قتله رجل من بني ليث فأقاد منه النبيء صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى فتح الطائف بموضع يقال له: بَحْرَةُ الرُّعَاء في طويق الطائف وذلك سنة ثمان من الهجرة .

وفى من قوله: فى القتلى، للظرفية المجازية والقصاص لا يكون فى ذوات القتلى، فقمين تقدير مضاف وحذفه هنا ليشمل القصاص سائر شئون القتلى وسائر معانى القصاص فهو إيجاز وتعميم .

وجمْع القتلى باعتبار جمع المخاطبين أى فى قتلاكم ، والتعريف فى القتلى تعريف الجنس ، والقتيل هو من يقتله غيره من الناس والقتل فعل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون فعل فاعل قتيلاً.

وجملة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل لجملة كُتبَ عليكم القصاص في القتلى فالباء في قوله: بالحر وما بعده، متعلقة بمحدوف دل عليه معنى القصاص والتقدير الحر يقتص أو يقتل بالحر الخ ومفهوم القيد مع مافي الحر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتضى أن الحر يقتل بالحر لا بغيره ، والعبد يقتل بالعبد لا بغيره ، والأنثى تقتل بالأنثى لا بغيرها ، وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد، لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وفي المراد من هذه الآية وعمل معناها ، ففي الموطأ « قال مالك أحسن ما سممت في هذه الآية أن قوله تعالى وعمل معناها ، ففي الموطأ « قال مالك أحسن ما سممت في هذه الآية أن قوله تعالى والحر بالحسر والعبد بالعبدي فهؤلاء الذكور وقوله والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال .

أى وخُصَّت الأنثى بالذكر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد لئلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله الحر ـ وقوله العبديمم، اد بها خصوص الذكور .

قال القرطبي عن طائفة أن الآية حاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبتيت حكم الحر

إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم يتمرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس » الآية اهر وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل فى أفراد النوع، ولا مفهوم له فيما عدا ذلك من تفاضل الأنواع إثبانا ولا نفيا ، وقال الشعبى: نزلت فى قوم قالوا: لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى . وذلك وقع فى قتال بين حيين من الأنصار ، ولم يثبت هذا الذى رواه وهو لا يغنى فى إقامة محمل الآية .

وعلى هذين التأويلين لااعتبار بعموم مفهوم القيد ؟ لأن شرط اعتباره ألا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه ، فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم، وحينئذ فلا دلالة في الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا على عكس ذلك ، وإن دليل المساواة بين الأنثى والذكر وعدم المساواة بين العبد والحر عندمن ننى المساواة مستنبط من أدلة أخرى .

الثالث: نقل عن ابن عباس: أن هذا كان حكما في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة « إن النفس بالنفس » وتقله في الكشاف عن سعيد بن المسيب والنخعي والثورى وأبى حنيفة ، ورده ابن عطية والقرطبي بأن آية المائدة حكاية عن بني إسرائيل فكيف تصلح نسخا لحكم ثبت في شريعة الإسلام ، أي حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فمحله مالم يأت في شرعنا خلافه .

وقال ابن العربى فى الأحكام عن الحنفية: إن قوله تعالى « فى الفتلى » هو نهاية الكلام وقوله « الحر بالحر » جاء بعد ذلك وقد ثبت عموم المساواة بقوله « كتب عليكم القصاص فى الفتلى » لأن الفتلى عام وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولها ، ولذلك قالوا يقتل الحر بالعبد ، قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة فى التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره فالخاص يخصص العام لا محالة ، وإنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن ذلك كالتمثيل ، والمنقول عن الحنفية فى الكشاف هو ما ذكرناه آنفا .

ويبقى بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه تخصيص الأنثى بعد قوله تعالى : « الحر بالحر والعبد بالعبد » وهل تخرج الأنثى عن كونها حرة أو أمة بعدما تبين أن المراد بالحر والعبد الجنسان ؛ إذ ليس صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم ؛ فإن ( ال )

لما صيرته اسم جنس صارالحكم على الجنس وبطل ما فيه من صيغة تأنيثكما يبطل ما فيه من صيغة جم إن كانت فيه .

ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزير رحمه الله عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل مماثله في الصفة فترك لي ورقة بخطه فيها ما يأتى الظاهر والله تعالى أعلم أن الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلت إعلاما بالحكم في بني إسرائيل تأنيسا وتمهيدا لحكم الشريعة الإسلامية ، ولذلك تضمنت إناطة الحكم بلفظ المنفس المتناول للذكر والأنثى الحر والعبد الصفير والكبير ، ولم تتضمن حكما للعبيد ولا للإناث ، وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها ، والآية الثانية (يعني آية سورة البقرة) صدرت بقوله ركتب عايكم، وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كامها ثم ذكر حكم العبيد والإناث ردا على من يزعم أنه لا يقتص لهم ، وخصص الأنثى بالأنثى للدلالة على أن دمها معصوم، وذلك لأنه إذا اقتص لها من الأنثى ولم يقتص لها من الذكر صار الدم معصوما تارة لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لطف التبليغ حيث كان الحكم متضمنا لدليله، فقوله :

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول

حكم جاهلي آ.ه. يعني أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث ، فقصدت التسوية بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد أى لافضل لحر شريف على حر ضعيف ولا لعبيد السادة على عبيد العامة وقصدت من ذكر الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة بجناياتها، وأراد بقوله: حكم جاهلي أنه ليس جاريا على أحكام الإسلام؛ لأن البيت لعمر ابن أبي ربيعة وهو شاعر إسلاى من صدر الدولة الأموية .

فإن قلت : كان الوجه ألا يقول « بالأنثى » المشعر بأن الأنثى لاتقتل بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص منها للرجل. قلت : الظاهر أن تقيد حرج مخرج الغالب ،فإن الجارى في العرف أن الأنثى لا تقتل إلا أنثى ، إذ لا يتثاور الرجل والنساء فذكر (بالأنثى) خارج على اعتبار الغالب كمخرج وصف السائمة في قول النبيء صلى الله عنيه وسلم «في الفنم السائمة الزكاة » والخلاصة أن الآية لا يلتئم منها معنى سليم من الإشكال إلا معنى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية.

وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لها على ننى القصاص بين الأصناف المختلفة ولا على إثباته من جهة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى ، فتمين أن قوله والحر والمبد بالمبد والأنثى بالأنثى بالأنثى بحمله الذي لا شك فيه هو مساواة أفراد كل صنف بعضها مع بعض دون تفاضل بين الأفراد ، ثم أدلة العلماء في تسوية القصاص بين بعض الأصناف مع بعض الذكور بالإناث وفي عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذي لا يسوون بين صنفيهما خلافا لأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلي وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذي في ظاهر الآية ، فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله القتلي وله فيه ، ووجهه أن الحربي عير معصوم التما المناهد ففي حكم قتل المسلم إياه مذاهب ، وأما الشافي وأحمد فنفيا القصاص من المسلم للذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسلم بكافر ، ومالك والليث قالا لاقصاص من المسلم إذا قتل الذي والمعاهد والمع

وأما القصاص بين الحر والعبد في قطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية وسيأتى عند قوله تعالى والجروح قصاص في سورة العقود . ونني مالك والشافعي وأحمد القصاص من الحر للعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة ، واستنادا لآثار مروية ، وقياسا على انتفاء القصاص من الحر في إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ . والقصاص من الدكر لقتل الأنثى ثابت بلحن من العبد لقتله الحر ثابت عندها بالفحوى ، والقصاص من الذكر لقتل الأنثى ثابت بلحن الخطاب .

﴿ فَمَنْ عُنِيَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَا تَّبَاعُ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَ آبِ إِلَيْهِ إِلِحْسَانٍ ذَاكِ أَنْفِيفُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَا تَبْاعُ إِللَّهُ مَا أَكُمُ وَرَحْمَةُ ﴾

الفاء لتفريع الإخبار أى لمجرد الترتيب اللفظى لالتفريع حصول ما تضمنته الجملة المعطوفة بها على حصول ما تضمنته ما قبلها ، والمقصود بيان أن أخذ الولى بالقصاص المستفاد من صور كتب عليكم القصاص في القتلى ليس واجبا عليه ولكنه حق له فقط لئلا يتوهم من قوله «كتب عليكم» أن الأخذ به واجب على ولى القتيل ، والتصدى لتفريع ذكر هذا بعد ذكر حق القصاص للإيماء إلى أن الأولى بالنساس قبول الصلح استبقاء لأواصر أخوة

الإسلام. قال الأزهرى: « هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم » ثم أخذ الأزهرى في تفسيرها بما لم يكشف معنى وما أزال إشكالا ، وللمفسرين مناح كثيرة في تفسير ألفاظها ذكر القرطبي خسة منها ، وذكر في الكشاف تأويلا آخر ، وذكر الطيبي تأويلين راجعين إلى تأويل الكشاف ، واتفق جيمهم على أن القصد منها الترغيب في المصالحة عن الدماء ، وينبغي ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق قددا ، فالقول الفصل أن نقول : إن ما صدق من في قوله « فمن عُني له » هو ولى المقتول وإن المراد بأخيه هو القاتل وصف بأنه أخ تذكيرا بأخوة الإسلام وترقيقا لنفس ولى المقتول ؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أظ له كان من المروءة ألا يرضى بالقود منه ؛ لأنه كمن رضى بقتل أخيه ، ولقد قال بعض العرب : قتل أخوه ابنا له عمدا فقدم إليه ليقتاد منه فألق السيف وقال :

أَقُولَ للنفس تَأْسَاءُ وتَمْزِيَة إحدى يَدَى أَصَابْتَني ولم تُردِ كَلاَهُمَا خَلَفُ مَن فَقْدِ صَاحِبه هَذَا أخي حين أَدْ عُوهُ وذَا ولَدِي

وما صدق «شيء » هو عوض الصلح ، ولفظ شيء اسم متوغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق المكلام، وقد تقدم حسن موقع كلة شيء عند قوله تعالى «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع » ، ومعنى « فحنى له من أخيه » أنه أعطى العفو أى الميسور على القاتل من عوض الصلح . ومن معانى العفو أنه الميسور من المال الذي لا يجحف بباذله وقد فسر به العفو من قوله تعالى « خذ العفو » ، وإيثار هسذا الفعل لأنه يؤذن بمراعاة التيسير والسماحة وهي من خلق الإسلام فهذا تأكيد للترغيب الذي دل عليه قوله « من أخيه » ، والتعبير عن عوض الدم بشيء لأن العوض يختلف فقد يُعرض على ولى الدم مال من والتعبير عن عوض الدم بين الحين ؛ إذ ليس الموض في قتل العمد معينا كما هو في دية قتل الخطأ .

(واتباع) (وأداء) مصدران وقما عوضا عن فعلين والتقدير : فليتبع اتباعا وليؤد أداء فعدل عن أن ينصب على الفعولية المطلقة إلى الرفع لإفادة معنى الثبات والتحقيق الحاصل بالجمسلة الاسمية كما عدل إلى الرفع فى قوله تعالى «قال سَلَمْ» بعد قوله «قالُوا سَلَماً» ، وقد تقدم تطور المصدر الذى أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند قوله تعالى « الحمدُ لله » ، فنظم الكلام : فاتباغ حاصل ، معن عنى له من أخيه شى ، وأدائ

حاصل من أخيه إليه ، وفي هذا تحريض لمن عنى له على أن يقبل ما عنى له وتحريض لأخّيه على أداء ما بذله بإحسان .

والاتباع مستعمل فى القبول والرضا ، أى فليرض بما عنى له كقول النبىء صلى الله عليه وسلم « وإذا أتبع أحدكم على مَلِيء فليتبع » .

والضمير المقدر في اتباع عائد إلى من عنى له والضمير المقدر في أدّاء عائد إلى أخيه ، والمعنى : فليرضى بما بذل له من الصلح المتيسر ، وليؤد باذلُ الصلح ما بذله دون مماطلة ولا نقص ، والضمير المجرور باللام والضمير المجرور بإلى عائدان على فمن عنى له.

ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيير ماكان أهل الجاهلية يتميرون به من أخذ الصلح في قتل العمد ويعدونه بيعا لدم مولاهم كما قال مُرَّةُ الفَقْعَسِي :

فَلاَ تَأْخَذُوا عَثْلا مِن القَوْمِ إِنَّنِي أَرى الْمَارَ يَبْقَى وَالْمَا قِلَ تَذْهَبُ وَقَالُ غَيْرِهُ يَذْكُر قُومًا لَمَ يَقْبَلُوا مِنْهُ صَلَّحًا عَنْ قَتِيلٌ :

فَلَوْ أَنَّ حُيَّا يَقْبَلُ المَالَ فِدْيَةً لَسُقْنَا لَهُمْ سَيْبًا مِن المَالُ مُفْمَماً ولَكِنْ أَبَى قَوْمٌ أُصِيبَ أُخُوهُمُ رِضَا العَارِ فاختاروا على اللَّبَن الدَّمَا

وهذا كله فى العفو على قتل العمد وأما قتل الخطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة القاتل وسيأتى فى سورة النساء .

وإطلاقُ وصف الأخ على الماثل في دين الإسلام تأسيسُ أصل جاء به القرآن جمل به التوافق في الدين آصرة نفسانية والتوافق في الدين آصرة نفسانية والتوافق في النسب آصرة جسدية والروح أشرف من الجسد .

واحتج ابن عباس بهذه الآية على الخوارج فى أن المعصية لا تُزيل الإيمان ، لأن الله سمى القاتل أخاً لولى الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القاتل عَاصيا .

وقوله « بالمروف » المعروف هو الذى تألفه النفوس وتستحسنه فهو مما تَسَر به النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره ، ويقال لضده مُنْكَر وسيأتى عند قوله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » في سورة آل عمران .

والباء فى قوله بالمعروف للملابسة أى فاتباع مُصاحب للمعروف أى رِضا وقبول ، وحسنُ اقتضاء إن وقع مطل ، وقبول التنجيم إن سأله القاتل .

والأداء: الدفع وإبلاغ الحق والمراد به إعطاء مال الصلح ، وذُكر متعلقه وهو قوله ( إليه ) المؤذن بالوصول إليه والانتهاء إليه للإشارة إلى إبلاغ مال الصلح إلى ولى المقتول بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه ، وفيه إشارة إلى أنه لا يمطله ، وزاد ذلك تقريرا بقوله « بإحسان » أى دون غضب ولاكلام كريه أو جَفاء معاملة .

وقوله « ذلك تخفيف من ربكم » إشارة إلى الحكم المذكور وهو قبول العفو وإحسان الأداء والعدولُ عن القصاص ، تخفيف من الله على الناس فهو رحمة منه أي أثر رحمته ، إذ التخفيف في الحكم أثر الرحمة ، فالأخذ بالقصاص عَدْل والأخذ بالعفو رحمة .

ولما كانت مشروعية القصاص كافية فى تحقيق مقصد الشريعة فى شرع القصاص من ازدجار الناس عن قتل النفوس وتحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولى كان الإذن فى المفو إن تراضيا عليه رحمةً من الله بالجانبين ، فالعدل مقدم والرحمة تأتى بعده .

قيل: إن الآية أشارت إلى ما كان في الشريعة الإسرائلية من تعيين القصاص من قاتل العمد دون العفو ودون الدية كاذ كره كثير من المفسرين وهو في صحيح البخارى عن ابن عباس، وهوظاهم ما في سفر الحروج الاصحاح الثالث « من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلاولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجمل لك مكانا أيهر ب إليه وإذا بغي إنسان على صاحبه ليقتله بندر فمن عند مذبحي تأخذُه للموت »، وقال القرطبي : إن حكم الإنجيل العفو مطلقا والظاهر، أن هذا غير ثابت في شريعة عيسى ، لأنه ما حكى الله عنه إلا أنه قال « ولا حل لكم بعض الذي حُرِّم عليكم »، فلعله مما أخذه علماء المسيحية من أمره بالعفو والتسامح لكنه حكم تنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انحزام نظام العالم، وشتان بين حال والتسامح لكنه حكم تنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انحزام نظام العالم، وشتان بين حال الحانى بالقتل في الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته في يد ولى دم المقتول فلا يدرى أيقبل الصلح أم لا يقبل ، وبين مالو كان واثقا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك يجرئه على قتل عدوه وخصمه .

## ﴿ فَمَنَ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ 178

تفريع عن حكم العفو لأن العفو يقتضي شكر الله على أن أنجاهُ بشرع جواز العفو وبأن سخر الولى للعفو ، ومن الشكر ألّا يعود إلى الجناية مرة أخرى ، فإن عاد فله عذاب أليم ، وقد فسر الجمهور العذاب الأليم بمذاب الآخرة والمراد تشديد العذاب عليه كقوله تمالى « ومن عادَ فينتقم الله منه » ، ثم له من حكم المفو والدية ما للقاتل ابتداء عندهم ، وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعنى القتل فقالوا : إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى فلا بد من قتله ولا يمكن الحاكم الولى من العفو ونقلوا ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب عن النبيء صلى الله عليــه وسلم ، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه موكول إلى اجتهاد الإمام ، والذي يستخلص من أقوالهم هنا سواء كان العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الجناية يوجب التغليظ وهو ظاهر من مقاصد الشارع ؟ لأن الجناية قد تصير له دُربة فعوَّده إلى قتل النفس يؤذن باستخفافه بالأنفس فيجب أن يُراح منه الناس ، وإلى هذا نظر قتادة ومن معه ، غير أن هذا لا يمنع حكم العفو إن رضى به الولى ؟ لأن الحق حقه ، وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مِزْهَقَ أَنْفُس ، وينبغي إن عُنى عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر من ضرب مائة وحَبْس عام وإن لم يقولوه ؟ لأن ذكر الله هذا الحكم بمد ذكر الرحمة دليلٌ على أنهذا الجاني غير جدير في هاته المرة بمزيد الرحمة، وهذا موضع نظر من الفقه دقيق، قد كان الرجل في الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية ثم يندره ولى الدم فيقتله وقريب من هذا قصة حُصَين بن ضَمْضَم التي أشار إليها زهير بقوله :

لَعَمْرِي لَنِعْمَ الحَيُّ جَرَّ عليهِم على الايواتيهم حصين بن ضمضم

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَواتُ كَا أُولِي ٱلْأَلْبُ لِمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ 179

تذييل لهاته الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص فبين أن في القصاص حياة ، والتنكير في « حَيَواة » للتمظيم بقرينة المقام ، أى في القصاص حياة لكم أى لنفوسكم ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس ، فلو أهمل

حكم القصاص لما ارتدع الناس ؟ لأن أشدَّ ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت ، فلو علم القاتل أنه يَسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا المقوبات كما قال سعد بن ناشب لما أصاب دَماً وهرب فعاقبه أمير البصرة بهدم داره بها :

سَأَغْسِلُ عنى العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا وأَذْهَلَ عَن دارى وأَجْمَلُ هَدْمَها لِعِرْضِيَ من باق المذمَّة حاجبا ويَصْغُرُ فَعِينِي تِلادى إذا انْتَنَتْ عَينى بإدراكِ الذي كنتُ طالبا

ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر كما تقدم، فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين ، وليس الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص ؛ لأن الازدجار يحصل بتخيير الولى في قبول الدية فلا يطمئن مضمر القتل إلى عفو الولى إلا نادرا وكني بهذا في الازدجار .

وفى قوله تعالى « يَــَا وَلَى الأَلبَّبِ » تنبيه بحرف النداء على التأمل فى حكمة القصاص ولذلك جىء فى التُّمريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملة ؛ لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح ؛ إذ هو فى بادى الرأى كأنه عقوبة بمثل الجناية ؛ لأن فى القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين .

وقال « لعلكم تتقون » إكمالا للعلة أى تقريبا لأن تتقوا فلا تتجاوزوا فى أخذ الثأر حدَّ العدل والإنصاف . ولعل للرجاء وهى هنا تمثيل أو استعارة تبعية كما تقدم عند قوله تعالى « يَكَأَيّها الناس اعبدوا ربكم \_ إلى قوله \_ لعلكم تتقون » فى أول السورة .

وقوله « فى القصاص حَيَواةٌ » من جوامع الكلم فاق ما كان سائرا مسرى المثل عند العرب وهو قولهم (القتل أَنْفَى الِلْقَتْل) وقد بينه السكاكى فى مفتاح العلوم وذيله من جاء بعده من علماء المعانى ، ونزيد عليهم : أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلتهم الجامعة .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقَيِنَ ﴾ 180

استئناف ابتدائى لبيان حكم المال بعد موت صاحبه فإنه لم يسبق له تشريع ولم يفتتح بع بيايها الذين آمنوا » لأن الوصية كانت معروفة قبل الاسلام فلم يكن شرعها إحداث شيء غير معروف ، لذلك لا يحتاج فيها إلى من يد تنبيه لتلقى الحسكم ، ومناسبة ذكره أنه تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات فإنهم كانوا كثيرا ما يمنعون القريب من الإرث بتوهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه ، وربما فضلوا بمض الأقارب على بعض ، ولما كان هذا مما يفضى بهم إلى الإحن وبها تختل الحالة الاجتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب كما قال طَرَفة :

وظُلْم ذوى الْقُرْكِي أَشَدُّ مَضَاضَةً على المَرْء من وَقْع الْحَسَامِ الْمُهَنَّدِ كان تنييرها إلى حال المَدل فيها من أهم مقاصد الإسلام كما بينًا تفصيله فيما تقدم في آية «كتب عليكم القصاص في القتلى » .

أما مناسبة ذكره عقب حكم القصاص فهو جريان ذكر موت القتيل وموت القــاتل قصاصا .

والقول في «كتب» تقدم في الآية السابقة وهو ظاهر في الوجوب قريب من النص فيه. و تجريدُه من علامة التأنيث مع كون مرفوعه مؤنثاً لفظاً لاجتماع مسوغين للتجريد وها كون التأنيث غير حقيق وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل ، وقد زعم الشيخ الرضى أن اجتماع هذين المسوغين يرجح تجريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه .

ومعنى حضور الموت حضور ُ أسبابه وعلاما تِه الدّالة على أن الموت المتخيل للناس قد حضر عند المريض ونحوه ليصيره ميتا قال تأبط شرا .

#### \* والمَوْت خَزْيَانُ يَنْظُرُ \*

فإن حضور الشيء حلوله ونزوله وهو ضد الغيبة ، فليس إطلاق حضر هنا من قبيل إطلاق الفعل على مقاربة الفعل كما في « إذا إطلاق الفعل على معنى إرادة الفعل كما في « إذا قتم إلى الصلاة » « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ، ولكنه

إسناد مجازى إلى الموت لأنه حضور أسبابه ، وأما الحضور فستمار للمرو والظهور ، ثم إن إطلاق الموت على أسبابه شائم قال رُويشد بن كثير الطائى :

وقُلُ لَهُمْ بادروا بالمَّفُو والتَّمِسُوا قُولًا 'يَبَرِّ وَٰ كُمْ إِنِّى أَنَا المَوْتُ وَالتَّمِسُوا قَوْلًا 'يَبَرِّ وَٰ كُمْ إِنِّى أَنَا المَوْتُ وَالْجَمِورِ عَلَى أَنَالُوصِيةَ مَشروعة فَى المَالُ قليله وكثيره، وروى عن على وعائشة وابن عباس ( أن الوصية لا تجب إلا في المال الكثير ) .

كانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا عالم كله وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر بماله أقربُ الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنَيْنَ فالأَدْنَيْن ، وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه ، فلما استقر المسلمون بدار الهجرة واختصوا بجاعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أمو الهم ممن كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين في حال وجود البنين ولذلك لم يُذكر الأبناء في هذه الآية .

وغر بفعل (ترك) وهو ماض عن معنى المستقبل أى إن يترك، للتنبيه على اقتراب المستقبل من المضى إذا أوشك أن يشرك خيرا أو شارف من المضى إذا أوشك أن يترك خيرا أو شارف أن يترك خيرا ، كما قدروه فى قوله تعالى « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خَافوا عليهم » فى سورة النساء وقوله تعالى « إن الذين حقّت عليهم كلت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل عاية حتى يروا العذاب الأليم » فى سورة يونس أى حتى يقاربوا رؤية العذاب. والوصية فعيلة من وصّى فهى الموصّى بها فوقع الحذف والإيصال ليتأتى بناء فعيلة بمعنى مفعولة ؟ لأن زنة فعيلة لا تبنى من القاصر .

والوصية الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر في مغيب الآمر في حديث حياته أو فيا بعد موت الموصى وفي حديث العرباض بن سارية قال « وعَظَنا رسولُ الله موعظة و جلت منها القلوبُ وذَرَفَت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مُودِّع فأوْصنا إلخ » .

والتمريف في الوصية تعريفُ الجنس أى كتب عليكم ما هو معروف عندكم بالوصية للوالدين والأقربين، فقوله «للوالدين» متعلق بالوصية معمول له ؟ لأن اسم المصدر يعمل عمل المصدرولا يحتاج إلى تأويله بأنْ والفعل ، والوصية مُم فوع نائب عن الفاعل لفعل كتب، وإذا ظرف .

والمعروف الفعل الذي تألفه العقول ولا تنكره النفوس فهو الشيء المحبوب المرضي سمى معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأنَّس به صار معروفا بين الناس ، وضِدّه يسمى المنكر وسيأتى عند قوله تعالى « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » في سورة آل عمران .

والمرادربالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن ينظر الموصى في ترجيح من هو الأولى بأن بوصى إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة ، فإنه إن توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه ، ومن المعروف في الوصية ألا تكون للاضرار يوارث أو زوج أو قريب وسيجىء عند قوله تعالى « فمن خاف من موص جنفا أو إثما » . والباء في ( بالمعروف) للملابسة ، والجار والمجرور في موضع الحال من الوصية .

وقد شمل قوله بالمعروف يتقدير ما يوصى به وتمييز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر الموصى فهو مؤتمن على ترجيح من هو أهل للترجيح فى المطاء كما أشار إليه قوله تعالى « على المقن » .

وقوله (حقا) مصدر مؤكد المركتب لأنه بممناه وُعلى المتقين عنه أى حقا كائنا على المتقين ، ولك أن تجمله معمول حقا ولا مانع من أن يعمل المصدر المؤكد فى شىء ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فعله ؛ لأن التأكيد حاصل بإعادة مدلول الفعل ، نعم إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فحينتذ يخرج عن التأكيد .

. وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن المتنى فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا للحكم هو من التقوى وإن غيره معصية ، وقال ابن عطية : خص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس إلها .

وخص الوالدين والأقربين لأنهم مظنة النسيان من الموصى ، لأنهم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة .

وقدم الوالدين للدلالة على أنهما أرجح فى التبدية بالوصية ، وكانوا قد يوصون بإيثار بمض أولادهم على بمض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم ، ومن أشهر الوصايا فى ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصى لابنه مضر بالحراء ، ولابنه ربيعة بالفرس ،

ولابنه أنمار بالحمار ، ولا بنه إياد بالخادم ، وجعل القسمة فىذلك للأفمى أُلجِرهمى ، وقد قيل: إن العرب كانوا يوصون للأباعد طلبا للفخر ويتركون الأقربين فى الفقر وقد يكون ذلك لأجل العداوة والشنآن .

وهذه الآية صريحة في إيجاب الوصية ، لأن قوله «كتب عليكم » صريح في ذلك وجمهور العلماء على أنها ثبت بهاحكم وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين ، وقد وُقت الوجوب بوقت حضور الموت ويلحق به وقت توقع الموت ، ولم يمين المقدار الموصى به وقد حرضت السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النبىء صلى الله عليه وسلم « ما حق امرى له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أى لأنه قد يفجأه الموت .

والآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصى ، وأمره بالعدل بقوله « بالمعروف » فتقرر حكم الإيصاء فى صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء ، ثم إن آية المواريث التى فى سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا مجملا فبينت ميراث كل قريب معين فلم يبق حقه موقوفا على إيصاء الميت له بل صار حقه ثابتا معينا رضى الميت أم كره ، فيكون تقرر حكم الوصية فى أول الأمم استئناسا لمشروعية فرائض الميراث ، ولذلك صدر الله تمالى آية الفرائض بقوله « يوصيكم الله فى أولادكم » فعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التى كانت للموصى .

وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية وبقيت الوصية مندوبة بناء على أن الوجوب إذا نسخ بق الندب وإلى هذا ذهب جمهور أهل النظر من العلماء الحسن وقتادة والنخمي والشعبي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وجابر بن زيد ، فني البخاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد الله قال : عادني النبيء وأبو بكر في بني سَلِمَة ماشيَيْن فوجدني النبيء لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يارسول الله فنزلت « يوصيكم الله في أولادكم » الآية ا ه . فدل على أن آخر عهد بمشروعية الوصايا سؤال جابر بن عبد الله ، وفي البخاري عن ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب الخ .

وقبل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قاله إبراهيم بن خُثَيْم وهو شذوذ (١٠ / ٢ ـ التحرير)

وخلاف لما اشتهر في السنة إلا أن يريد بأنها صارت ممنوعة للوارث، وقيل: الآية مُحكَّمَة لم تُنسخ والمقصود ما من أول الأمر الوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين والعبْدين والأقارِب الذين لا ميراث لهم وبهذا قال الضحاك والحسن فى رواية وطاووس واختاره الطبرى ، والأصح هو الأول ، ثم القائلون ببقاء حكم الوصية بعد النسخ منهم من قال : إنها بقيت مفروضة للأقربين الذين لا يرثون وهذا قول الحسن وطاووس والضحاك والطبرى لأنهم قالوا : هي غير منسوخة ، وقال به ممن قال إنها منسوخة أبنُ عباس ومسروق ومسلم بن يسار والملاء بن زياد ، ومنهم من قال : بقيت مندوبة للأقربين وغيرهم وهذا قول الجمهور إلا أنه إذا كان أقاربه في حاجة ولم يوص لهم فبئس ما صنع ولا تبطل الوصية ، وقيل تختص بالقرابة فلو أوصى لغيرهم بطلت وترد على أقاربه قاله جابر بن زيد والشعبي وإسحاقُ بن راهويه والحسن البصرى ، والذي عليه قول من تعتمد أقوالهم أن الوصية لغير الوارث إذا لم يخش بتر كها ضياع حق أحد عند الموصى مطلوبة، وأنها مترددة بينالوجوب والسنة المؤكدة لحديث إلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إذا كان هذا الحديث قد قاله النبيء صلى الله عليه وسلم بعد مشروعية الفرائض فإن كان قبل ذلك كان بيانا لآية الوصية وتحريضا عليها ، ولم يزل المسلمون يرون الوصية في المال حقا شرعيا ، وفي صحيح البخارى عن طلحة بن مصرِّف قال : سألت عبد الله بن أبي أَوْفَى هل كان النبي أوصى فقال: لا ، فقلت: كيف كُتبتْ على الناس الوصيةُ وَلَمْ يُوصٌ ؟ قال: أوصى بَكْتاب الله ا هـ ، يريد أن النبيء صلى الله هليه وسلم لما كان لا يورث فكذلك لا يوصى بماله ولكنه أوصى بما يعود على المسلمين بالتمسك بكتاب الإسلام ، وقد كان من عادة المسلمين أن يقولوا للمريض إذا خيف عليه الموت أن يقولوا له « أُوْسِ » .

وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب السنن عن عرب خارجة وما رواه أبو داود والترمذي عن أبى أمامة كلاهما يقول سممت النبيء قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث وذلك في حجة الوداع، فخُص بذلك عمومُ الوالدين وعمومُ الأقربين وهذا التخصيص نسخ، لأنه وقع بمد العمل بالمام وهو وإن كان خبر آحاد فقد اعتبر من قبيل المتواتر، لأنه سممه الكافة وتلقاه علماء الأمة بالقبول.

والجمهور على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة للحديث الشهور عن سعد بن أبى وقاص أنه ممن فعاده النبيء صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في أن يوصى بجميع ماله فنعه إلى أن قال له « الثلث والثلث كثير إنّك أن تَدَعَ ورثتك أعنياء خير من أن تدعم عالة يتكفّفون الناس »، وقال أبو حنيفة : إن لم يكن للموصى ورثة ولو عصبة دون بيت المال جاز للموصى أن يوصى بجميع ماله ومضى ذلك أخذا الإيماء إلى العلة في قوله : إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير الخ. وقال: إن بيت المال جامع لا عاصب وَرُوى أيضا عن على وابن عباس ومسروق وإسحاق بن راهويه ، واختلف في إمضائها للوارث إذا أجازها بقية الورثة ومذهب العلماء من أهل الأمصار أنها إذا أجازها الوارث مضت، هذا وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى عين كيفية قسمة تركة الميت بآية المواريث ، وإن آية الوصية المذكورة هنا صارت بعد ذلك غير مماد منها ظاهمها ، فالقائلون بأنها بحكمة قالوا: بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من الميراث فلا نسخ بين الآيتين .

والقائلون بالنسخ يقول منهم مَنْ يرون الوصية لم ترل مفروضة لغير الوارث: إن آية المواريث نسَخَت الاختيار في الموصى له والإطلاق في المقدار الموصى به ، ومَن يرى منهم الوصية قد نسخ وجوبها وصارت مندوبة يقولون: إن آية المواريث نسخَت هذه الآية كالها فأصبحت الوصية المشروعة بهذه الآية منسوخة بآية المواريث للإجاع على أن آية المواريث نسخت عموم الوالدين والأقربين الوارثين ، ونسخت الإطلاق الذي في لفظ (الوصية) والتخصيص بعد العمل بالعام ، والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاها نَسْخ ، وإن كان لفظ آية المواريث لايدل على مايناقض آية الوصية ، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أوعند عمر الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله « من بعد وصية » ، وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد ، فقد ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في غير الوارث وفي الثلث بدليل من الإجاع المستند للأحاديث وفعل الصحابة ، ولمّا ثبت حكم جديد للوصية فهو حكم غير مأخوذ من الآية المنسوخة بل هو حكم مستند للإجماع، هذا تقرير أصل استنباط العلماء في هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة المفسرين والفقهاء في تقرير كيفية النسخ .

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ رَبَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَبَدُّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعَ عَلِيمَ ﴾ 181

الضائر البارزة في ( بدله وسمعه وإنمه ويبدلونه ) عائدة إلى القول أو الكلام الذي يقوله الموصى ودل عليه لفظ « الوصية » ، وقد أكد ذلك بما دل عليه قوله « سَمِمهُ » إذ إنما تسمع الأقوال ، وقيل هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله « الوصية » أي كما يمودالضمير على المنحود من الفعل نحو قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » ، ولك أن تجمل الضمير عائدا إلى المعروف ، والمعنى فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف ، لأن الإثم في تبديل المعروف ، بدليل قوله الآتى: « فمن خاف من موص جنفا أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه به المعروف ، بدليل قوله الآتى: « فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه به الموسية من خاصة الورثة كالأبناء ومن الشهود عليها بإشهاد من الموصى أو بحضور موطن الوصية كما في الوصية في السفر الذكورة في سوزة المائدة « لا نشترى به ثمنا ولو كان الوصية كما في الوصية في السفر المذكورة في سوزة المائدة « لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهدة الله إنا إذاً لَمِنَ الأثمين » فالتبديل مستعمل في معناه المجازى لأن حقيقة التبديل جمل شيء في مكان شيء آخر والنقض يستلزم الإتيان بصد المنقوض وتقييدالتبديل بظرف « بعد ما سمعه » تعليل للوعيد أي لأنه بدل ما سمعه وتحققه وإلا فإن التبديل لا يتصور إلا في معلوم مسموع ؟ إذ لا تتوجه النفوس إلى المجهول .

والقصر فى قوله « فإنما إنمه » إضافى ، لننى الإثم عن الموصى وإلا فإن إنمه أيضا يكون على الذى يأخذما لم يجعله له الموصى مع علمه إذا حاباه منفذ الوصية أو الحاكم فإن اللحكم لا يحل حراما، وقد قال النبىء صلى الله عليه وسلم : فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار ، وإنما انتنى الإثم عن الموصى لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلاوزر عليه فى مخالفة الناس بعده لما أوصى به ، إذ ألا ترر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مى.

والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة ألا ينفذها الموكول إليهم تنفيذ ها ، أى فعليكم بالإيصاء ووجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله فعليه إنمه ، وقد دل قوله : « فإنما إنمه على الذين يبدلونه » أن هذا التبديل عنعه الشرع ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل ؟ لأن الإثم لا يقرر شرعا .

وقوله « إن الله سميع عليم » وعيد المبدل ، لأن الله لا يخنى عليه شيء وإن تحييل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل وجارُوا بأنواع الجور فالله سميع وصية الموصى ويعلم فعل المبدل ، وإذا كان سميما عليما وهو قادر فلا حائل بينه وبين مجازاة المبدل . والتأكيد بإن ناظر إلى حالة المبدل الحكمية في قوله « فمن بدله » لأنه في إقدامه على التبديل يكون كمن ينكر أنَّ الله عالم فلذلك أَكِّدله الحكم تنزيلا له منزلة المنكر .

﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ يَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ 182

تفريع على الحكم الذى تقدمه وهو تحريم التبديل ، فكا تفرع عن الأم، بالعدل فى الوصية وعيد البدل لها ، وتفرع عن وعيد البدل الإذن فى تبديل هو من المروف وهو تبديل الوصية التى فيها جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الموصى أو كان جديرا بمقدار الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرا بالإيصاء إليه فتركه الموصى أو كان جديرا بمقدار فأجحف به الموصى؛ لأن آية الوصية حصرت قسمة تركة الميت فى اتباع وصيته وجعلت ذلك موكولا إلى أمانته بالمعروف، فإذا حاف حيفا واضحا وجنف عن المعروف أمر ولاة الأمور بالصلح . ومعنى خاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن المكروه خوف فأطلق الخوف على لازمه وهو الظن والتوقع أشارة إلى أن ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه ، والقرينة هى أن الجنف والإثم لا يخيفان أحدا ولا سيا من ليس من أهل الوصية وهو المصلح بين أهلها ، ومن إطلاق الخوف فى مثل هذا قول أبى مختجن الثقنى :

\* أَخَافُ إِذَا مَا مِتُ أَنْ لَا أَذُوقَهَا \*

أى أظن وأُعلم شيئًا مُكروها ولذا قال قبله:

\* تُرَوِّى عِظَامى بَعْدَ مَوْتِي غُرُوقُها \*

والجنف الحيف والميل والجور وفعله كفرح .

والإثم المعصية ، فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لايستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوى له أوالأحق، فيشمل ماكان من ذلك عن غير قصد ولكنه فى الواقع حيف فى الحق، والمراد بالإثم ماكان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه .

والإصلاح جعل الشيء صالحا يقال: أصلحه أي جعله صالحا ، ولذلك يطلق على الدخول بين الخصمين بالمراضاة ؛ لأنه يجعلهم صالحين بعد أن فسدوا ، ويقال: أصلح بينهم لتضمينه معنى دخل ، والضمير المجرور ببين في الآية عائد إلى الموصى والموصى لهم المفهومين من قوله «موص» إذ يقتضى موصى لهم، ومعنى «فلا إثم عليه» أنه لا يلحقه حرج من تغيير الوصية ؛ لأنه تغيير إلى ما فيه خير.

والمعنى: أن من وجد فى وصية الموصى إضرارا ببعض أقربائه ، بأن حرمه من وصيته أو قدم عليه من هو أبعد نسبا ، أو أوصى إلى غنى من أقربائه وترك فقيرهم فسعى فى إصلاح ذلك وطلب من الموصى تبديل وصيته ، فلا إثم عليه فى ذلك ؛ لأنه سعى فى إصلاح بينهم ، أو حدث شقاق بين الأفربين بعد موت الموصى لأنه آثر بعضهم ، ولذلك عقبه بقوله « إن الله غفور رحيم » وفيه تنويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورهم محتاجا للإذن من الله تمالى والتنصيص على أنه مغفور.

وقرأ الجمهور « موص » على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة ، والكسائى ، ويعقوب ، وخلف « موصٍّ » بفتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل وصى المضاعف.

﴿ يَا أَيُّما الَّذِينَ عِلْمَنُوا ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَا كُتُبِ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَا لَكُمْ تَتَقُونَ أَيَّامًا مَعْمُ وَدَاتٍ ﴾

حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تمالى للأمة ، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها ، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا ؛ إذ منها يتكون المجتمع . وفصلت الجلة عن سابقتها للانتقال إلى غرض آخر ، وافتتحت بيأيها الذين آمنوا لما في الداء من إظهار العناية بما سيقال بعده .

والقول في معنى كتب عليكم ودلالته على الوجوب تقدم آنفا عند قوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية » الآية .

والصيام ـ ويقال الصوم ـ هو في اصطلاح الشرع: اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقر باذا النساء مدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر، الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله.

والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة ، وقياس المصدر الصوم ، وقد ورد المصدران في القرآن ، فلا يطلق الصيام حقيقة في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب ، وألحق به في الإسلام ترك قربان كل النساء ، فلو ترك أحد بمض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما كما قال العرجي :

فإنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النساءَسِوَ اكُم وإنْ شِئْتِ لَمْ أَطْمَمْ نُقَاخًا ولا بَرْدَا

وللصيام إطلاقات أخرى مجازية كاطلاقه على إمساك الخيل عن الجرى في قول النابغة: خَيْلُ صِيامٌ وخيلُ غيرُ صائمًة تحت العَجَاجِ وأُخْرى تَمْلكُ اللَّنْجُمَا

وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء ، وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء حيث لا تشرب الحمر ماء لاجترائها بالمرعي الرطب .

حتى إذا سَلَخَا جُمَادى سِتَّة جَزْءًا فطَال صيامُه وصِيامهُا والظاهر أن اسم الصوم فى اللغة حقيقة فى ترك الأكل والشرب بقصد القربة فقد عرف العرب الصوم فى الجاهلية من اليهود فى صومهم يوم عاشوراء كما سنذكره.

وقول الفقياء: إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين اصطلاح شرعى ، لا يصح ، لأنه نحالف لأقوال أهل اللغة كما في الأساس وغيره ، وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى « فقولى إنى نذرت للرحمٰن صوماً فلن أكام اليوم إنسيا » فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام ولكن المراد، أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكال والفضل.

فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الذهني ، أي كتب عليه جنس الصيام المعروف . وقد كان العرب يعرفون الصوم ، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية » وفي بعض الروايات قولها «وكان رسول الله يصومه »وعن ابن عباس « لما هاجر رسول الله إلى المدينة و جد اليهوديصومون يوم عاشوراء، فقال ماهذا؟ فقالوا: هذا يوم نجي الله فيه موسى، فنحن نصومه فقال رسول الله: نحن أحق بموسى منه فصامه وأمر بصومه » فمنى سؤاله هو السؤال عن مقصد اليهود من صومه لا تعرف أصل صومه ، وفي حديث عائشة « فلها نزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول الله من مناء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه فوجب صوم يوم عاشوراء بالسنة ثم نسخ ذلك بالقرآن

فالمأمور به صوم معروف زيدت في كيفيته المعتبرة شرعا قيودُ تحديد أحواله وأوقاته بقوله تعالى « فالآن باشروهن \_ إلى قوله \_ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر \_ وقوله \_ شهر رمضان \_الآية وقوله \_ ومن كان مميضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وبهذا يتبين أن في قوله «كتب عليكم الصيام » إجمالا وقع تفصيله في الآيات بعده .

فحصل فى صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى فى قيود ماهية الصيام وكيفيتها، ولم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم تمام الماثلة .

فقوله «كماكتب على الذين من قبلكم» تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في الكيفيات، والتشبيه يكتني فيه ببعض وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد في القصد،

وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ماكان عليه عند الأمم السابقة، ولكن فيه أغراضا ثلاثة تضمنهاالتشبيه:

أحدها الاهتمام بهذه العبادة ، والتنويه بها لأنها شرَّعها الله قبلَ الاسلام لمن كانوا قبلِ المسلمين ، وشرعها للمسلمين ، وذلك يقتضى اطِّراد صلاحها ووفرة ثوابها .

وإنهاض هم المسلمين لتلقى هذه العبادة كى لا يتميز بها من كان قبلهم

إن المسلمين كانوايتنافسون في العبادات كماورد في الحديث أنَّ نَاسا من أصحاب رسول الله قالوا يارسول الله: ذهب أهل الدُّنُور بالأجُور يُصاوُّن كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم الحديث ويحبون التفضيل على أهل الكتاب وقطع تفاخر أهل الكتاب عليهم بأنهم أهل شريعة قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين مِنْ قبلنا وإن كُنا عن دراستهم لفافلين أو تقولوا لو أنَّا أنزل علينا الكتاب لكنَّا أهْدَى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحة "».

فلا شك أنهم ينتبطون أمم الصوم وقد كان صومهم الذى صاموه وهو يوم عاشوراء إنما اقتدوا فيه باليهود، فهم فى ترقب إلى تخصيصهم من الله بصوم أُنف، فهذه فائدة التشبيه لأهل الهمم من المسلمين إذ ألحقهم الله بصالح الأمم فى الشرائع العائدة بحير الدنيا والآخرة قال تمالى « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » .

والغرض الثانى أن في التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا

هذا الصوم؛ فإن فى الاقتداء بالغير أسوة فى المصاعب ، فهذه فائدة لمن قد يستمظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإيمان ولمن يستثقله من قريبى العهد بالإسلام، وقد أكّد هذا المعنى الضّمنى قوله بعد م أياماً معدودات » .

والغرض الثالث إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة .

ووقع لأبى بكر بن العربى فى العارضة قوله «كانَ من قول ما لِك فى كيفية صيامناأنه كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى قوله «كماكتب على الذين من قبلكم»، وفيه بحث سنتعرض له عند تفسير قوله تعالى «علم الله أنكمكنتم تختانون أنفسكم».

فهذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان ، لأن فعل كتب يدل على الوجوب وابتداء نرول سورة البقرة كان فى أول الهجرة كما تقدم فيكون صوم عاشوراء تقدم عاماً ثم فُرض رمضان فى العام الذى يليه وفى الصحيح أن النبىء صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات فلاشك أنه صام أول رمضان فى العام الثانى من الهجرة ويكون صوم عاشوراء قدفرض عاماً فقط وهو أول العام الثانى من الهجرة .

والمراد بالذين من قبلكم من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع وهم أهل الكتاب أعني الهود؛ لأبهم الذين يعرفهم الحساطبون ويعرفون ظاهر شئوبهم وكانوا على اختلاط بهم في المدينة وكان المهود صوم فرضه الله عليهم وهو صوم اليوم العاشر من الشهر السابع من سنتهم وهو الشهر المسمى عندهم (تُسرى) يبتدئ الصوم من غروب اليوم التاسع إلى غروب اليوم الماشر وهو يوم كفارة الخطايا ويسمونه (كَبُور) ثم إن أحبارهم شرعوا صوم أربعة أيام أخرى وهى الأيام الأول من الأشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر من سنتهم تذكاراً لوقائع بيت المقدس وصوم يوم ('بوريم ) تذكاراً لنجابهم من غصب ملك الأعاجم (أحشوروش) في واقعة (استير) ، وعندهم صوم التطوع ، وفي الحديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، أما النصارى فليس ، في شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة فكانوا يتبعون صوم اليهود وفي صحيح مسلم عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى »، عيح مسلم عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى »، ثم إن رهبابهم شرعوا صوم أربعين يوما اقتداء بالمسيح ؛ إذ صام أربعين يوما قبل بمنته ،

وُيشرع عندهم نذر الصوم عند التوبة وغيرها ، إلا أنهم يتوسعون فى صفة الصوم ، فهو عندهم ترك الأفوات القوية والمشروبات ، أو هو تناول طعام واحد فى اليوم يجوز أن تلحقه أكلة خفيفة .

وقوله « الملكم تتقون » بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع ، فهو فى قوة المفعول لأجله لكتب، و ( لَعَل ) إما مستمارة لمعنى كى استمارة تبعية ، وإما تمثيلية بتشبيه شأن الله فى إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المترجى من غيره فعلاً ما ، والتقوى الشرعية هى اتقاء المعاصى ، وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصى ، لأن المعاصى قسمان ، قسم ينجع فى تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب فتركة يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير ، وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التى قد يصعب تركها بمجرد التفكر ، فجعل الصيام وسيلة لاتقائها ، لأنه يُمدّل القوى الطبيعية التى هى داعية تلك المعاصى ، ليرتق المسلم به عن حضيض الانغماس في المساحة إلى أوج العاكم الرسوحة وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية .

وفي الحديث الصحيح (الصَّوْمُ جُنَّة) أي وقاية ولما ترك ذكر متعلق جُنَّة تعيَّن حمله على مايصلحله من أصناف الوقاية المرغوبة ، فني الصوم وقاية من الوقوع في الما ثم ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة ، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات ؛ وقوله تعالى : « أيّاماً معدود أي » ظرف للصيام مثل قولك الخروج يوم الجمعة ، ولا يضر وقوع الفصل بين « الصيام » وبين « أياما » وهو قوله « كما كتب » إلى « تتقون » لأن الفصل لم يكن بأجنبي عند التحقيق ، إذ الحال والفعول لأجله المستفاد من (لعل ) كل ذلك من تمام عامل المفعول فيه وهو قوله صيام، ومن تمام العامل في ذلك العامل وهو كتب فإن عامل العامل في الشيء عامل في ذلك الشيء والزخشري والرضي ، و مرجع هذه المسألة إلى التساعيم في الظروف وهذا مختار الزجاج والزخشري والرضي ، و مرجع هذه المسألة إلى تشتيت الكلام باختلال نظامه المعروف ، تجنبا للتعقيد المخل بالفصاحة .

والغالبُ على أحوال الأم في جاهليها وبخاصة العرب هو الاستكثار من تناول اللذات من المآكل والخمور ولهو النساء والدعة ، وكل ذلك يوفر القُوى الجسمانية والدموية

فى الأجساد، فتقوى الطبائع الحيوانية التى فى الإنسان من القوة الشهوية والقوة الغضبية. وتطغياً على القوة العاقلة، فجاءت الشرائع بشرع الصيام، لأنه ينى بتهذيب تلك القوى، إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها، فتكون نتيجتُه تعديلها في أوقات معينة هي مظنة الاكتفاء بها إلى أوقات أخرى.

والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض المأكل: أصل قديم من أصول التقوى لدى المليين ولدى الحكماء الإشراقيين ، والحكمة الإشراقية مبناها على تزكية النفس بإزالة كدرات المهيمية عنها بقدر الإمكان ، بناء على أن للإنسان قوتين : إحداها رُوحانية مُنبثة في قرارتها من الحواس الباطنية ، والأخرى حيوانية منبثة في قرارتها من الأعضاء الجسمانية كلما ، وإذ كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية إضاعةً تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها ، فلاجرم كانت زيادة الغذاء على القدر المُحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه وكان نقصانه يقَتِّر عليه منها إلى أن يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه ، وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى ، فلذلك وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معمولها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان ، بحيث يُصير لا حَظَّ له في الحيوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه ، ولذلك لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضى إلى اضمحلال الحياة ، لأن ذلك يضيع القصود من تركية النفس وإعدادِها للعوالم الأخروية ، فهذا التعادل والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل ووضعيته في حَكمة الإشراق، وفي كيفيته تختلف الشرائع اختلافًا مناسبًا للأحوال المحتصة هي بها بحيث لا يفيت القصد من الحياتين ، ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض من الصيام هو الكيفيَّة التي جاء بها الإسلام، قيل في هياكل النور « النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إنما شغلها عن عالمها القُوى البدنية ومشاغلتها ، فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف»، فمين َ الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوانُ والاقتصار على النبات

أو الألبان ، وكان حكاء اليونان يرتاضون على إفلال الطمام بالتدريج حتى يمتادوا تركه أياما متوالية ، واصطلحوا على أن التدريج فى إقلال الطمام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن أن يَزِن الحكيم شبعه من الطمام بأعواد من شجر التين رطبة ثم لا يجددها فيَزن بها كل يوم طعامه لا يزيد على زنتها وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يُبس بعده فتكون هى زنة طعام كل يوم .

وفى حكمة الإشراق للسهروردى « وقبل الشروع فى قراءة هذا الكتاب يرتاض أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا للطمام منقطما إلى التأمل لنور الله ا ه » .

وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشرى بما هو مُسْتُودَعُ حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته ، فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به فى الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان ، لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض ، لأن فيه خصلتين عظيمتين ؛ ها الاقتصاد فى إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها ، وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كما علمت ، حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه ، فنهم من عالج الإقلال بنقص الكيات وهذا صوم الحكاء ، ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد وأظهر فى ملكة الصبر ، وبذلك يحصل للإنسان دُربة على ترك شهواته ، فيتأهل للتخلق وألم فإن الحائل بينه وبين الكالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهواته .

إذَا المرء لم يَثْرُكُ طعاما يُحبُّه ولم يَنْهُ قلبا غاويا حيث يمما فيُوشك أن تلقَى له الدهرَ سُنَّةً إذا ذُكِرتْ أمثالُها تَمْلَأُ الفما

فإنقلت: إذا كان المقصد الشرعى من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة الشعور بما يلاقيه أهل الحصاصة من ألم الجوع ، واستشعار المساواة بين أهل الجدة والرفاهية وأهل الشظف في أصول الملذات بين الفريقين من الطعام والشراب واللهو، فلماذا اختلفت الأديان الإلهية في كيفية الصيام ولماذا التزمت الديانة الإسلامية في كيفيته صورة واحدة ، ولم تَكِل ذلك إلى المسلم يتخذ لإراضة نفسه ما يراه لائقا به في تحصيل المقاصد المرادة .

قلت: شأن التعليم الصالح أن يَضبط المتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إلى المُرة المطاوبة من المعارف التي يزاولها فإن مُمَلم الرياضة البدنية يضبط للقعلم كيفيات من الحركات بأعضائه وتطور قامته انتصابا وركوعا وقر فصاء ، بعض ذلك يثمر قوة عضلاته وبعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية وبعضها يثمر وظائف شرايينه ، وهي كيفيات حددها أهل تلك المعرفة وأد نو ابها حصول المثرة المطلوبة ، ولو و كل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة في التجارب وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارهم وهذا يدخل يحت قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

والمراد بالأيام من قوله « أياما معدودًاتي » شهر رمضان عند جمهور المفسرين ، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا ؛ تهوينا لأمره على المكلفين ، والمدودات كناية عن القلة ؛ لأن الشيء القليل يمد عدا ؛ ولذلك يقولون : الكثير لا يمد ، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر ، قال أبو حيان عند قوله تمالى الآتى بعده « من أيام أخّر » صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة ، نحو قوله تعالى « إلاأياما معدودة »وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث بحو : أياما معدودات فمدودات جمع لمدودة ، وأنت لا تقول يوم ممدودة وكلا الاستمالين فصيح ، ويظهر أنه ترك فيه تحقيقاً وذلك أن الوجه في الوصف الجارى على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفرداً، لأنالجم قدأول بالجماعة والجاعة كلة مفردة وهذاهوالغالب ، غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة ، ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة ولأجل هــذا قال تمالى «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» لأنهم يقللونها غرورا أو تغريرا ، وقال هنا « ممدودًات » لأنها ثلاثون يوما ، وقال في الآية الآتية « الحج أشهر معلومات » وهذا مثل قوله في جمع جمل جمالات على أحد التفسيرين وهو أكثر من جمال ، وعن المازني أن الجمع لما لايمقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة تقول: الجذوع انكسرت والقليل منه يجيء بصيغة الجمع تقول: الأجذاع انكسرن اه وهو غير ظاهر.

وقيل المراد بالأيام غير رمضان بل هي أيام وجب صومها على المسلمين عندما فرض

الصيام بقوله «أياما معدود أيّ» ثم نسخ صومها بصوم رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وإليه ذهب معاذ وقتادة وعطاء ولم يثبت من الصوم المشروع للمسلمين قبل رمضان إلا صوم يوم عاشوراء كمافي الصحيح وهو مفروض بالسنة ، وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبيء صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رواية ، فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثرا، على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال : لاأزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق» .

## ﴿ فَهَنَ كَانَ مِن كُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى لَهُ سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

تعقيب لحسكم العزيمة بحكم الرخصة ، فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع ، وتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم فى كل حال .

والمريض من قام به المرض وهو أنحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل.

وقد اختلف الفقها وفي تحديد المرض الموجب للفطر ، فأما المرض الفالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر ، وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين ، بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادى المرض بسببه وهدا قول مالك وأبى حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير ، وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لأن الله أطلق المرض ولم يقيده ، وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم ويكشف ضابط ذلك قول القرافي في الفرق الرابع عشر ، إذ قال : إن المشاق قسمان : قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والفسل في زمن البرد وكالصوم ، وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد ، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له في العبادة

كوجع أصبع ، فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذالاالتفات إليه ، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة ، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه .

و وذهب ابن سيرين وعطاء والبخارى إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطر ولو لم يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زيادة ؟ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر ، يريدون أن العلة هي مظنة المسقة الزائدة غالبا ، قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في نهار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال : إنه وجعتني أصبعي هذه فأفطرت ، وعن البخارى قال : اعتلات بنيسا بور علة خفيفة في رمضان فعاد في إستحاق بن راهويه في نفر من أسحابه فقال لى : أفطرت يا أبا عبد الله قلت : نعم أخبر ناعبدان عن ابن المبارك عن ابن جربج قال : قلت لعطاء : من أى المرض أفطر؟ قال : من أى مرض كان كما قال الله تعالى « فمن كان منكم مريضا » وقيل : إذا لم يقدر المريض من أى مرض كان كما قال الله تعالى « فمن كان منكم مريضا » وقيل : إذا لم يقدر المريض الحسن والنخعي ولا يخني ضعفه ؛ إذ أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام ، وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم ، فعلى الفقيه الإحاطة بكل ذلك و نقر به من المشقة الحاصلة للمسافر وللمرأة الحائض .

وقوله « أو على سفر » أى أو كان بحالة السفر وأصل ( على ) الدلالة على الاستعلاء ثم استعمات مجازاف التمكن كما تقدم فى قوله تعالى « على هدى من ربهم » ثم شاع فى كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أى مسافر ليكون نصا فى المتلبس، لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأما قول . . . . .

ماذًا على البدر المحجَّب لو سَفَر ﴿ إِن المدَّب في هواه على سفر

أراد أنه على وشك المات نخطأ من أخطاء المولدين في العربية ، فنبه الله تعالى بهدا الله ظ المستعمل في التلبس بالفعل ، على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير في السفر دون مجرد النية ، والمسألة مختلف فيها فعن أنس بن مالك أنه أراد السفر في رمضان فر حلّت دابتُه وكبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأ كل منه ثم رَكِب وقال: هذه السنة، رواه الدارقطني ، وهوقول الحسن البصرى ، وقال جماعة: إذا أصبح مقيا ثم سافر

وإنما قال تمالى « فعدة من أيام أخر » ولم يقل: فصيام أيام أخر ، تنصيصا على وجوب صوم أيام بمدد أيام الفطر في المرض والسفر ؛ إذ العدد لا يكون إلا على مقدار مماثل.

فمن للتبعيض إن اعتبر أيام أعم من أيام العدة أى من أيام الدهر أو السنة ، أو تكون من تمييز عدة أى عدة هى أيام مثل قوله « بخمسة آلاف من الملائكة » ، ووصف الأيام بأخر وهو جمع الأخرى اعتباراً بتأنيث الجمع ؛ إذكل جمع مؤنث ، وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى آنها « أتياماً معدوداتٍ » قال أبو حيّان : واختير فى الوصف صيغة الجمع دون أن يقال أخرى لئلا يظن أنه وصف لعدة ، وفيه نظر ؛ لأن هذا الظن لا يوقع فى كبس ؛ لأن عدة الأيام هي أيام فلا يعتنى بدفع مثل هذا الظن ، فالظاهر أن العدول عن أخرى لمراعاة صيغة الجمع فى الموصوف مع طلب خفة اللفظ .

ولفظ (أخر) ممنوع من الصرف في كلام العرب. وعلل جمهور النحويين منعه من الصرف على أصولهم بأن فيه الوصفية والعدل، أما الوصفية فظاهرة وأما المدل فقانوا: لما كان جمع آخر ومفرده بصيغة اسم التفضيل وكان غير معرّف باللام كان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير جريا على سنن أصله وهو اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى المعرفة أنه يلزم الإفراد والتذكير فلما نطق به العرب مطابقاً لموصوفه في التثنية والجمع علمنا أنهم عدلوا به عن أصله (والعدول عن الأصل يوجب الثقل على اللسان ؛ لأنه غير معتدد الاستعال) فحففوه لمنعه من الصرف وكأنهم لم يفعلوا ذلك في تثنيته وجمعه بالألف والنون لقلة وقوعهما ، وفيه ما فيه .

ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان ، فأطلقت عدة من أيام أخر ، فلم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها، ولا وجوب المبادرة بها أو جواز تأخيرها ، ولا وجوب الكفارة على الفطر متعمداً في بعض أيام القضاء، ويتجاذب النظر في هذه الثلاثة دليل التمسك بالإطلاق لعدم وجود ما يقيده كما يتمسك بالعام إذا لم يظهر المخصص ، ودليل أن الأصل في قضاء العبادة أن يكون على صفة العبادة المقضية .

فأما حكم تتابع أيام القضاء ، فروى الدارقطنى بسند صحيح قالت عائشة نزلت « فعدة من أيام أخر متتابعات » فسقطت متتابعات ، تريد نسخت وهو قول الأئمة الأربعة وبه قال من الصحابة أبوهم يرة ، وأبو عبيدة ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وتلك رخصة من الله ، ولأجل التنبيه عليها أطلق قوله « من أيام أخر » ولم يقيد بالتتابع كما قال في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ .

فلذلك ألنى الجمهور إعمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة المقضى ولم يقيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قُيِّدَت به آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ .

وفى الموطأ عن ابن عمر أنه يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر ، قال الباجى فى المنتقى: يحتمل أن يريد به الوجوب وأن يريد الاستحباب.

وأما المبادرة بالقضاء ، فليس في الكتاب ولا في السنة مايقتضيها ، وقوله هنا « فعدة من أيام أُخر » مراد به الأمر بالقضاء ، وأصل الأمر لا يقتضى الفور ، ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يحب فيه الفور بل هو موسَّع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه ، وفي الصحيح عن عائشة قالت : يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان . وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور ، وبذلك قال جمهور العلماء وشذ داود الظاهري فقال : يشرع في قضاء رمضان ثاني يوم من شوال المعاقب له .

وأما من أفطر متعمدا فى يوم من أيام قضاء رمضان فالجمهور على أنه لا كفارة عليه ؟ لأن الكفارة شرعت حفظا لحرمة شهر رمضان وليس لأيام القضاء حرمة وقال قتادة : تجب عليه الكفارة بناء على أن قضاء العبادة يساوى أصله .

#### ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامٍ مَسَلَكِينَ ﴾

عطف على قوله « عليكم الصيام » والمعطوف بمض المعطوف عليه فهو في المدى كبدل البعض أى وكتب على الذين يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بمض المخاطبين بقوله « كتب عليكم الصيام » .

والمطيق هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله ، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز ، ولذلك يقولون فيا فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق ، وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة ، وفي بعض روايات صحيح البخاري عن ابن عباس قرأ : وعلى الذين يُطوَّقونه فلا يطيقونه . وهي تفسير فيا أحسب، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة ، وقيل الطاقة القدرة مطلقا .

فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مهاد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم. في الإفطار والفِدْية .

وقد سمّوا من هؤلاء الشيخ الهرم والمرأة المرضع والحامل فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصرى وإبراهيم النخى وهو مذهب مالك والشافى ، ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن لم يستطعه لم يقض مثل الهرم ، ووافق أبو حنيفة في الفطر ؛ إلا أنّه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي بخلاف الحامل والمرضع ، ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية » بخلاف الحامل والمرضع ، ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية » هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والآية تحتملهما إلا أنها في الأول أظهر ، ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عَشر ابعدالمائة يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحما .

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذى يقدر على الصوم له أن يموضه بالإطعام ، ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قانوا في حمل الآية عليه : إنها حينئذ تضمنت حكما كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه ، وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فُرِض في أول الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ونقل ذلك عن ابن عباس وفي البخارى عن ابن عمر وسلّمة بن الأكوّع

نسختها آية شهر رمضان ثم أخرج عن ابن أبيليل قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها « وأن تصوموا خير لكم » ، ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع الخمر . ونلحق بالهرم والمرضع والحامل كل من تلحقه مشقة أو توقيع ضر مثلهم وذلك يختلف باختلاف الأمن جة واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حَر ، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحداد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحَمْل الأمتعة وتعبيد الطرقات والظّنر .

وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة المبيّن إلى بيانه كما قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عام، وأبو جعفر: فدية طعام مساكين، بإضافة فدية إلى طعام، وقرأه الباقون بتنوين فدية وإبدال طعام من فدية.

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مساكين بصيغة الجمع جمع مسكين ، وقرأه الباقون بصيغة المفرد ، والإجماع على أن الواجب إطعام مسكين ، فقراءة الجمع مبنية على اعتبار جَمْع الذين يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع مثل ركب الناس دوابهم ، وقراءة الإفراد اعتبار بالواجب على آحاد المفطرين .

والإطعام هو ما يشبع عادةً من الطعام المتغدى به فى البلد ، وقدره فقياء المدينة مُدًّا بمد النبىء صلى الله عليه وسلم من بُرَّ أو شعير أو تمر .

### ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُرُ ۗ لَّهُرُ ﴾

تفريع على قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية إلخ، والتطوع: السعى فى أن يكون طائماً غير مكره أى طاع طوعا من تلقاء نفسه. والخير مصدر خار إذا حَسُن وشَرُف وهو منصوب لتضمين تطوَّعَ معنى أَتى، أو يكون خيراً صفةً لصدر محذوف أى تطوعاً خيراً.

ولا شك أن الخير هنا متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذى الكلام بصدده وهو الإطمام لا محالة ، وذلك إطمام غير واجب فيحتمل أن يكون المراد : فن زاد على إطمام

مسكينٍ واحد فهو خير ، وهذا قول ابن عباس ، أو أن يكون: مَن أراد الإطمام معالصيام ، قاله ابن شهاب ، وعن مجاهد : مَن زاد فى الإطمام على الله وهو بعيد ؛ إذ ليس الله مصرحاً به فى الآية ، وقد أطعم أنس بن مالك خبرا ولحماً عن كل يوم أفطره حين شاخ .

وخير الثانى فى قوله « فهو خير له » يجوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون المراد به خيرا آخر أى خير الآخرة .

ويجوز أن يكون خير الثانى تفضيلا أى فالقطوع بالزيادة أفضل من تركها وحذف المفضل عليه لظهوره.

# ﴿ وَأَن تَصُومُوا ۚ خَيْرٌ لَّكُم ۚ إِن كُنتُم ۚ تَعْلَمُونَ ﴾ 184

الظاهر رجوعه لقوله « وعلى الذين يطيقونه فدية » فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر للقادر فقوله « وأن تصوموا » ترغيب في الصوم وتأنيس به ، وإن كان نازلا في إباحته لصاحب المشقة كالهرم فكذلك ، ويحتمل أن يرجع إلى قوله : ومن كان مريضاً وما بمده ، فينكون تفضيلا للصوم على الفطر إلا أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة ، ومذهب مالك رحمه الله أن الصوم أفضل من الفطر وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض .

وقوله « إن كنتم تعلمون » تذييل أى تَعْلَمُون فوائدَ الصوم على رجوعه لقوله « وعلى الذين يطيقونه » إن كان المراد بهم القادرين أى إن كنتم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه أخرى ، أو إن كنتم تعلمون ثوابه على الاحتمالات الأخر .

وجيء في الشرط بكامة ( إنْ ) لأن علمهم بالأمرين من شأنه ألّا يكون محققا ؛ لخفاء الفائدتين .

﴿ شَهِ ثُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلِّنَاسِ وَ بَيِّنَـاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُر ْقَانِ ﴾

قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لانسخ فى خلالها ته الآيات، فقوله: شهر رمضان خسبر مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام المدودات شهر رمضان، والجملة

مستأنفة بيانيا ، لأن قوله « أياما معدودات » يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام ، ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما : بدل تفصيل .

وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعال فى المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه فهم يحذفون ضميره، وإذا جو زَّت أن يكون هذا الكلام نسخاً لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هى شهر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ، واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذى هو شبيه بالشرطوم شهر كثير فى القرآن وفى كلام العرب ، أو على زيادة الفاء فى الخركة وله :

#### \* وقائلةٍ خَوْ لَانُ فانكِحْ قَتاتهم (١) \*

أنشده سيبويه ، وكلا هذين الوجهين ضعيف .

والشهر جزء من اثنى عشر جزءاً من تقسيم السنة قال تعالى « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السَّمُواثِ والأرضَ » والشهر يبتدئ من ظهور الهلال إلى المحاق ثم ظهور الهلال مرة أخرى ، وهو مشتق من الشهرة لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم .

ورمضان علم وليس منقولا ؛ إذ لم يسمع مصدر على وزن الفملان من رمض بكسر الميم إذا احترق ؛ لأن الفملان بدل على الاضطراب ولا معنى له هنا ، وقيل هو منقول عن المصدر . ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية المفتتحة بالمحرم ؛ فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم ؛ لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج ومدة الرجوع إلى آفاقهم ، ألا ترى أن أبيداً جعل جمادى الثانية وهو نهاية فصل الشتاء شهراً سادسا إذ قال :

حَتَّى إذا سَلخا جُهادى سِتَّةً جَزْءًا فطال صيامُه وصيامها

ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألفوالنون؛ لأنه مشتق من الرمضاء وهي الحرارة، لأن رمضان أول أشهر الحرارة بناءعلى ماكان من النسي والسنة عندالعرب إذكانت

<sup>(</sup>١) تمامه :

<sup>\*</sup> وأَكْرُومَةُ الْحَيَّيْنِ خِلْوُ كُمَا هَيَا \*

السنة تنقسم إلى ستة فصول كل فصل منها شهران: الفصل الأول الخريف وشهراه محرم وصفر، الثانى ربيع الأولوهو وقت نضج الثمار وظهور الرُّطَب والتمر وشهراه شهرُ ربيع الأولُ وشهرُ ربيع الأولُ وشهرُ ربيع الثانى على أن الأول والثانى وصف لشهر ، ألا ترى أن العرب يقولون « الرطب شهرى ربيع » ، الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى وجمادى الثانية قال حاتم :

فى ليلة من جمادى ذات أندية لا كيبصرُ الكَلْبُ مِن ظُلْمَا مِهَا الطُّنْبَا لاَ يَنبَحُ الكَلْبُ مِن ظُلْمَا مِهَا الطُّنْبَا لاَ يَنبَحُ الكَلْبُ فيهاغيرَ واحِدَة حتَّى يَلُفَّ علَى خَيشُومِهِ الذَّنبَا الرابع الربيع الثانى والثانى وصف للربيع وهذا هو وقت ظهور النَّور والكَمْأَةِ وشهراه رجبُ وشعبان ، وهو فصل الدَّر والمطر قال النابغة يذكر عَزوات النمان ابنالحارث:

وَكَانَتْ لَهُمْ رَ بُمِيَّةُ يَحْذَرُونَهَا إِذَا خَضْخَضَتْ مَاءَ السَّاءِ القبائِلُ وسَمَّوهِ الثَّانِى لأنه يجيء بعد الربيع ِالأول في حساب السنة ، قال النابغة : فإن يَهلك أبو قابُوسَ يَهلِكُ رَبِيكِ النَّانِ والبَسَلَدُ الحَرَامُ

فى رواية وروى « ربيع ُ الناس » ، وسموا كلا منهما ربيعاً لأنه وقت خصب ، الفصل الخامس ، الصيف وهو مبدأ الحر وشهراه رمضان وشوال ، لأن النوق تشول أذنابها فيه تطرد الذباب .

السادس القيظ وشهراه ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة ، كل فصل له ثلاثة أشهر ؛ وهى الربيع وشهوره رجب وشعبان ورمضان ، والصيف وشهوره شهوال وذو القعدة وذو الحجة ، والخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الأول ، والشتاء وشهوره شهر ربيع الثانى على أن الأول والثانى وصفان لشهر لالربيع وجمادى الأولى وجمادى الثانية .

ولما كانت أشهر العرب قمرية وكانت السنة القمرية أقل من أيام السنة الشمسية التي تجيء بها الفصول تنقص أحد عشر يوماً وكسراً ، وراموا أن يكون الحج في وقت الفراغ من الزروع والثمار ووقت السلامة من البرد وشدة الحر جعلوا للأشهر كبساً بزيادة شهر في السنة بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسيء.

وأسماء الشهور كلمًّا أعلام لها عدا شهرربيع الأولوشهر ربيع اثنانى فلذلك وجب ذكر لفظ الشهر معهما ثم وصفه بالأول والثانى ؟ لأن معناه الشهر الأول من فصل الربيع أعنى الأول ، فالأول والثانى صفتان لشهر ، أما الأشهر الأخرى فيجوز فيها ذكر لفظ الشهر بالإضافة من إضافة اسم النوع إلى واحده مثل شجر الأراك ومدينة بغداد ، وبهذا يشعر كلام سيبويه والمحققين فمن قال : إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شهر إليه بناء على أن رمضان مصدر ، حتى تمكف لمنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شهر إليه علما فمنع جزء العلم من الصرف كما منع هريرة في أبي هريرة فقد تمكف شططا وخالف ما روى من قول النبيء صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان إيمانا واحتسابا » بنصب رمضان وإنما أنجر إليهم هذا الوهم من اصطلاح كتاب الديوان كما في أدب الكاتب .

وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضى عدم ذكره إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم وإما للدلالة على استيماب جميع أيامه بالصوم ؟ لأنه لو قال رمضان لكان ظاهراً لا نصا ، لا سيا مع تقدم قوله « أياما » فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان .

فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذى جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة فى الدين فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه ، ولما كان ذلك حلوله مكررا فى كل عام كان وجوب الصوم مكررا فى كل سنة إذ لم ينط الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن ما أجرى على الشهر من الصفات يحقق أن المراد منه جميع الأزمنة المساة به طول الدهر.

وظاهر، قوله « الذي أنزل فيه القرآن » أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان ، لأن الغالب في صلة الموصول أن يكون السامع عالما باختصاصها بمن أجزى عليه الموصول ، ولأن مثل هذا الحدَث الديني من شأنه ألا يخني عليهم ، فيكون الكلام تذكيرا بهذا الفضل العظيم ، ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بهذا الفضل وأجرى الكلام على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه على أن الموصوف مختص بمضمون هذه الصلة بحيث تجعل طريقا لمعرفته ، ولا نسلم لزوم علم المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف بالموصولية بل ذلك غَرض أغلبي كما يشهد به تتبع كلامهم ، وليس المقصود الإخبار عن بالموصولية بل ذلك غَرض أغلبي كما يشهد به تتبع كلامهم ، وليس المقصود الإخبار عن

شهر رمضان بأنه أنول فيه القرآن ، لأن تركيب السكلام لا يسمح باعتباره خبرا لأن لفظ شهر رمضان خبر وليس هو مبتدأ ، والمراد بإنوال القرآن ابتداء إنواله على النبىء صلى الله عليه وسلم ، فإن فيه ابتداء النرول من عام واحد وأربعين من الفيل فعبر عن إنوال أوله باسم جميعه ؛ لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تسكملته به كما جاء في كثير من الآيات مثل قوله « وهذا كتاب أنولناه مبارك » وذلك قبل إكمال نزوله فيشمل كل ما يلحق به من بعد ، وقد تقدم عند قوله : « والذين يؤمنون بما أنول إليك » ومعنى « أنول فيه القرآن » بعد ، وقد تقدم عند قوله : « والذين يؤمنون بما أنول إليك » ومعنى « أنول فيه القرآن » أنول فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة أنول في مثله ؛ لأن الشهر الذى أنول فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة أنول فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتمين بالقرينة أن المراد أنول في مثله أى في نظيره من عام آخر .

فقد جمل الله للمواقيت المحدودة اعتباراً يشبه اعتبار الشيء الواحد المتجدد ، وإنما هذه اعتبار للتذكير بالأيام العظيمة المقدار كما قال تمالى « وذكّر هم بأيام الله » ، فخلع الله على المواقيت التي قاربها شيء عظيم في الفضل أن جمل لتلك المواقيت فضلا مستمرا تنويها بكونها تذكرة لأمر، عظيم ، ولعل هذا هو الذي جمّل الله لأجله سنة الهدى في الحج ، لأن في مثل ذلك الوقت ابتكي الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وأظهر عَز م إبراهيم وطاعته ربه ومنه أخذ العلماء تعظيم اليوم الموافق ليوم ولادة النبيء صلى الله عليه وسلم ، ويجيء من هذا إكرام ذرية رسول الله وأبناء الصالحين وتعظيم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام النبيء صلى الله عليه وسلم في أعمالهم من الأمراء والقضاة والأثمة .

وهذا يدل على أن مراد الله تمالى من الأمة صوم ثلاثين يوما متتابعة مضبوطة المبدأ والنهاية متحدة لجميع السلمين .

ولما كان ذلك هو المراد وُقِّتَ بشهر معيَّن وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الهلال والتقدير ، واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شُرف بنزول القرآن فيه ، فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون مابه تطهير النفوس والتقرب من الحالة المككية واقعا فيه ، والأغلب على ظنى أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام تحنثه في غار حراء قبل أن يُنزل عليه الوحى إلهاما من الله تمالى وتلقينا لبقية

من الملة الحنيفية فلما أنزل عليه الوحى فى شهر رمضان أمر الله الأمة الإسلامية بالصوم فى ذلك الشهر ، روَى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاورت بحراء شهر رمضان ، وقال ابن سعد : جاءه الوحى وهو فى غار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان .

وقوله « هدى للناس وبينَت من الهدى » حالان من القرآن إشارة بهما إلى وجه تفضيل الشهر بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان .

والمراد بالهدى الأول: ما فى القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافى العامة ، وبالبينات من الهدى: مافى القرآن من الاستدلال على الهدى الخنى الذى ينكره كثير مِن الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية . والفرقان مصدر فرق وقد شاع فى الفرق بين الحق والباطل أى إعلان التفرقة بين الحق الذى جاءهم من الله وبين الباطل الذى كانوا عليه قبل الإسلام ، فالمراد بالهدى الأول: ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثانى ، فلا تكرار .

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِيدَ أَن مَن أَيَّام أَخَرَ ﴾ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّام أَخَرَ ﴾

تفريع على قوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرءان » الذي هو بيان لقوله « كُتب عليكم الصيام » كما تقدم فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله « كُتب عليكم الصيام » من استيناس وتنويه بفضل الصيام وما يرجى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام ،

وضمير « منكم » عائد إلى « الذين عامنوا » مثل الضائر التي قبله ، أى كل من حضر الشهر فليصمه ، و « شَهِدَ » يجوز أن يكون بمعنى حضر كما يقال : إن فلانا شهد بكرا وشهد أحُدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كانها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى حضرها فنصب الشهر على أنه مفمول فيه لفعل شَهِد أى حضر في الشهر أى لم يكن مسافرا ، وهو الناسب لقوله بعده « ومَن كان مريضاً أو على سَفَر، إلى .

أى فمن حضر فى الشهر فليصمه كله ويفهم أن مَن حضر بعضه يصوم أيام حضوره . ويجوز أن يكون « شَهِدَ » بمعنى عَلِم كقوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو » فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف أى علم بحلول الشهر ، وليس شهد بمعنى رأى ؟ لأنه لا يقال : شهد بمعنى رأى ، وإنما يقال شاهد ، ولا الشهر هنا بمعنى هلاله بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج وأنشد فى الأساس قول ذى الرمة : فأصبح أُجلَى الطّر في ما يستريده في يَرى الشهر قبل الناس وهو نَحيل

أى برى هلال الشهر ؟ لأن الهلال لا يُصح أن يتمدى إليه فعل شهد بمعنى حضر ومَن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ خطأ بينا وهو يفضى إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صومه على مشاهدته هلال رمضان ثمن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم وهذا باطل، ولهذا فليس فى الآية تصريح على طريق ثبوت الشهر وإنما بينته السنة بحديث (لا تصوموا حتى تروه فإنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له) وفي معنى الإقدار له محامل ليست من تفسير الآية .

وقرأ الجمهور: القرّ عان بهمزة مفتوحة بعد الراء الساكنة وبعد الهمزة ألف ، وقرأه ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف على نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة لقصد التخفيف. وقوله « ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ » قالوا فى وجه إعادته مع تقدم نظيره فى قوله « فمن كان منكم مريضاً » أنه لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى وهى « كُتب عليكم الصيام إلخ » وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنصها فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله « شهر رمضان » الآية وصار الصوم واجبا على التعيين خيف أن يظن الناس أن جميع ماكان فى الآية الأولى من الرخصة قد نسخ فوجب الصوم أيضا حتى على المريض والمسافر فأعيد ذلك فى هذه الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة ، ونُسخت رخصة الإطمام مع القدرة والحضر والصحة لا غير ، وهو بناء على كون هاته الآية ناسخة للتى قبلها ، فإن درجنا على أنهما نزلتا فى وقت واحد كان الوجه فى إعادة هذا الحكم هو هذا الموضع الجدير بقوله « ومَن كان مريضاً » لأنه جاء بعد تعيين أيام الصوم ، وأما ما تقدم فى الآية الأولى فهو تمجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالساممين ، أيام الصوم ، وأما ما تقدم فى الآية الأولى فهو تمجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالساممين ، أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » إذا كان أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » إذا كان

شهد بمعنى تحقق وعَلِم ، مع زيادة فى تأكيد حكم الرخصة ولزيادة بيان معنى قوله « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » .

## ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْبُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾

استئناف بيانى كالعلة لقوله « ومَن كان مريضاً إلخ » بيَّن به حكمة الرخصة أى شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة .

وقوله « ولا يريد بكم العسر » ننى لضد اليسر ، وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جلة قصر نحو أن يقول : ما يريد بكم إلا اليسر ، لكنه عُدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات و ننى لأن المقصود ابتداء هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة ، وجاءت بعدها جملة النفى تأكيداً لها ، ويجوز أن يكون قوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » تعليلا لجميع ما تقدم من قوله « كُتب عليكم الصيام » إلى هنا فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طبها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسه م

وقرأ الجمهور : اليُسُر والمُسُر بسكون السين فيهما ، وقرأه أبو جعفر بضم السين ضمة إنباع

﴿ وَلِتُكُمْ مِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَىٰ مَا هَدَ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ ﴾ تَشْكُرُونَ ﴾ 185

عطف على جملة يريد الله بكم اليسر، الخ ؛ إذ هي في موقع العلة كما علمت ؛ فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله « فمن شهد منكم الشهر » إلى قوله « فعدة من أيام أخر » .

واللام فى قوله « ولتكبروا » تسمى شبه الزائدة وهى اللام التى يكثر وقوعها بمد فمل الأمر أى مادة أمَرَ اللذين مفعولها أنْ المصدرية مع فعلها ، فحق ذلك

المفعول أن يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر ولكن كثر في الحكم تعديته باللام نحو قوله تعالى « بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » قال في الكشاف : أصله يريدون أن يطفئوا ، ومنه قوله تعالى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » وألفعل الذي بعد اللام منصوب بأنْ ظاهرة أو مقدرة .

والمعنى : يريد الله أن تُكملوا المدة وأن تُكبروا الله ، وإكمالُ المدة يحصل بقضاء الأيام التى أفطرها مَن وجب عليه الصوم ليأتى بعدة أيام شهر رمضان كاملة ، فإن في تلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها ، فبالقضاء حصلت حكمة التشريع وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف .

وقرأ الجمهور : ولتُكُملوا بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكمل وقرَأه أبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كَمَّل .

وقوله « ولتكبروا الله على ما هداكم»عطف على قوله رولتكملوا المدة ، وهذا يتضمن تعليلا وهو في معنى علة غيرِ متضمنة للحكمة ولكنها متضمنة لقصد إرادة الله تعالى وهو أن يكبروه .

والتكبير تفعيل مماد به النسبة والتوصيف أى أن تنسبوا الله إلى الكبر والنسبة هنا نسبة بالقول اللسانى ، والكبر هنا كبر معنوى لا جسمى فهو العظمة والجلال والتغريه عن النقائص كالها ، أى لتصفوا الله بالعظمة ، وذلك بأن تقولوا : الله أكبر ، فالتفعيل هنا مأخوذ من فَعَلَ المنحوت من قول يقوله ، مثل قولهم : بَسْمل وحَمْدل وهَلَّل وقد تقدم عند الكلام على البسملة ، أى لتقولوا : الله أكبر ، وهى جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم فى الواقع كالحكاء والملوك والسادة والقادة ، ومن كل عظيم فى الاعتقاد كالآلهة الباطلة ، وإثبات الأعظمية لله فى كلة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية ، لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه والناقص غير مستحق للإلهية ، لأن حقيقها لا تلاق التفضيل يستلزم نقصان من عداه والناقص غير مستحق للإلهية ، لأن حقيقها لا تلاق شيئا من النقص ، ولذلك شرع التكبير عند نحر البُدْن فى الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم ، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بهذه الآية ، فن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسلمون عند التحروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام فى خطبة العيد .

وفى لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن المشركين كانوا بتزلفون إلى آلهم مالاً كل والتلطيخ بالدماء ، فكان لقول المسلم : الله أكبر ، إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام .

وقوله « ولملكم تشكرون » تعليل آخر وهو أعم من مضمون جملة « ولتكبروا الله على ما هداكم » فإن التكبير تعظيم يتضمن شكرا والشكر أعم ، لأنه يكون بالأفوال التي فيها تعظيم لله تعالى ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر ، ومن مظاهر الشكر لبس أحسن الثياب يوم الفطر .

وقد دلت الآية على الأمر بالتكبير؛ إذ جملتُه ثما يريده الله ، وهو غير مفصّل في افظ التكبير ، ومحملُ في وقت التكبير ؛ وعدده ، وقد بينت السنة القولية والفعلية ذلك على الختلاف بين الفقهاء في الأحوال .

فأما لفظ التكبير فظاهم الآية أنه كل قول فيه لفظ الله أكبر، والمشهور في السنة أنه يكرر الله أكبر ثلاثا، وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك والشافعي: إذا شاء المرء زاد على التكبير تهليلا وتحميدا فهو حسن ولا يترك الله أكبر، فإذا أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين ثم قال: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس، وقال أحمد: هو واسع، وقال أبو حنيفة: لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات.

وأما وقته: فتكبير الفطر يبتدئ من وقت خروج المصلى من بيته إلى محل الصلاة ، وكذلك الإمام ومَنْ خرج معه ، فإذا بلغ محل الصلاة قطع التكبير ، ويسن في أول كل ركعة من ركعتى صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بست ، هذا هو الأصح مما ثبت في الأخبار وعمل به أهل المدينة من عهد النبيء عليه الصلاة والسلام فما بعده وتلقاه جمهور علماء الأمصار ، وفيه خلاف كثير لا فائدة في القطويل بذكره والأمر واسع ، ثم يكبر الإمام في خطبة صلاة العيد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين تكبيره وينصتون للخطبة فيا سوى التكبير .

وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعُروة بن الزبير والشافعى : يكبر الناس من وقت استهلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد ثم ينقطع التكبير، هذا كله فى الفطر فهو مورد الآية التى نحن بصدد تفسيرها .

فأما فى الأضحى فيزاد على ما يذكر فى الفطر التكبير عقب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه ، ويأتى تفصيله فى تفسير قوله تعالى « واذكروا الله فى أيام معدودًاتٍ » .

﴿ وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْبَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُونْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ 186

المجلة معطوفة على الجمل السابقة المتماطفة أى لتكلوا العدة ، ولتكبروا ، ولعلكم تشكرون ، ثم التفت إلى خطاب الذي على الله عليه وسلم وحده لأنه في مقام تبليغ فقال : « وإذا سألك عبادى عنى » أى العباد الذين كان الحديث معهم ، ومقتضى الظاهر أن يقال « ولعلكم تشكرون » وتدعون فأستجيب لكم إلا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن الذي على الله عليه وسلم بأنه يَسأله المسلمون عن أمر الله تعالى ، والإشارة إلى جواب من عسى أن يكونوا سألوا الذي على الله عليه وسلم عن كيفية الدعاء هل يكون جهرا أو سرا ، وليكون نظم الآية مؤذناً بأن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب له عليهم أكرمهم فقال : وإذا سألوا عن حقهم على فإنى قريب منهم أجيب دعوتهم ، وجُعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالهم إشارة إلى أنهم بهجس هذا في نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكمالوالت كبير والشكر أن يقولوا : هل لنا جزاء على ذلك ؟ وأنهم قد يحجمون عن سؤال الذي عسلى الله عليه وسلم عن ذلك أدبا مع الله تعالى فلذلك قال تعالى « وإذا سألك » الصر ع بأن هذا سيقع في المستقبل .

واستمال مثل هذا الشرط مع مادة السؤال لقصد الاهتمام بما سيذكر بعده استمال معروف عند البلغاء قال علقمة:

فَإِنْ تَسَأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنِّنِي خَبِيرٍ بِأَدْواءِ النساءِ طَبِيبُ

والعلماء يفتتحون المسائل المهمة في كتبهم بكلمة ( فإن قلت ) وهو اصطلاح الكشاف . ويؤيد هذا تجريد الجواب من كلة قل التي ذكرت في مواقع السؤال من القرآن نحو « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت « ويسألونك عن اليتلمي قل إصلاح لهم خير » ، مع ما في هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام في صورة الحكم الكلي إذ جاء بحكم عام

في سياق الشرط فقال « سألك عبادي » وقال « أجيب دعوة الداع » ولو قبل وليدعونى فأستجيب لهم لكان حكمًا جزئيًا خاصًا بهم ، فقد ظهر وجه اتصال الآية بالآيات قبلها ومناسبتها لهن وارتباطها بهن من غير أن يكون هنالك اعتراض جملة .

وقيل إنها جملة معترصة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن الله تعالى مجازيهم على أعلم وأنه خبير بأحوالهم ، قيل إنه ذكر الدعاء هنا بعد ذكر الشكر للدلالة على أن الدعاء يجب أن يسبقه الثناء .

والعباد الذين أضيفوا إلى ضمير الجلالة هم المؤمنون لأن الآيات كامها في بيان أحكام المصوم ولوازمه وجزائه وهو من شعار المسلمين ، وكذلك اصطلاح القرآن غالبا في ذكر العباد مضافا لضمير الجلالة ، وأما قوله تعالى « ءأنتم أضلتم عبادى هؤلاء » بمعنى المشركين فاقتضاه أنه في مقام تنديمهم على استعبادهم للأصنام .

وإنما قال تعالى « فإنى قريب » ولم يقل: فقل لهم إنى قريب \_ إيجازا لظهوره من قوله: « وإذا سألك عبادى عنى » ، وتنبيهاً على أن السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل ، وفيه لطيفة قرآنية وهى إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف فى اللفظ ما يدل على وساطة النبىء صلى الله عليه وسلم تنبيها على شدة قرب العبد من ربه فى مقام الدعاء.

واحتيج للتأكيد بإنَّ ، لأن الخــبر غريب وهو أن يكون تعالى قريبا مع كونهم لا رونه .

وأجيبُ خبر ثان لإن وهو المقصود من الإخبار الذي قبله تمهيدا له لتسهيل قبوله .

وحذفت ياء المتكلم من قوله «دعان» في قراءة نافع وأبى عمرو وحزة والكسائى؛ لأن حذفها في الوقف لغة جمهور العرب عداأهل الحجاز، ولا تحذف عندهم في الوصل لأن الأصل عدمه ولأن الرسم يبنى على حال الوقف، وأثبت الياء ابن كثير وهشام ويعقوب في الوصل والوقف، وقرأ ابن ذكوان وعاصم بحذف الياء في الوصل والوقف وهي لغة هذيل، وقد تقدم أن السكلمة لله وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه في قوله تعالى « وإياى فارهبون » في هذه السورة.

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة ، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته ، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان .

والآية دات على أن إجابة دعاء الداعى تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتضى النزام إجابة الدعوة من كل أحد وف كل زمان ، لأن الخبر لا يقتضى العموم ، ولا يقال : إنه وقع في حيز الشرط فيفيد ائتلازم، لأن الشرط هنا ربط الجواب بالسؤال وليس ربطاللدعاء بالإجابة ، لأنه لم يقل : إن دعوني أجبتهم .

وقوله « فليستجيبوا لى » تفريع على أجيبُ أى إذا كنت أجيب دعوة الداعى فليجيبوا أوامرى ، واستجاب وأجاب بمعنى واحد .

وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على المنادى بالقدوم ، أو قولُ يدل على الاستمداد للحضور نحو ( لَبيك ) ، ثم أطلق مجازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب ، لأنه لما كان بتحقيقه يقطع مسألتَه فكأنَّه أجاب نداءه .

فيجوز أن يكون المراد بالاستجابة امتثال أم الله فيكون « وليؤمنوا بي » عطفا مغايرا والمقصود من الأم الأول الفعل ومن الأم الثاني الدوام ، ويجوز أن يراد بالاستجابة ما يشمل استجابة دعوة الإيمان ، فذكر وليؤمنوا عطف خاص على عام للاهمام به .

وقوله « لعلهم يرشدون » تقدم القول في مِثله والرشد إصابة الحق وفعله كنصر وفرِّ ح وضَرب ، والأشهر الأول.

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّياَمِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِباَسُ لَّكُمْ وَأَتْمُ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَتْمُ اللَّهُ لَكُمْ وَعَفا عَنكُمْ فَالْأَنَ اَللَّهُ وَهُنَّ وَٱبْنَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ وعَفا عَنكُمْ فالنَّنَ اَللْهُ لَكُمْ ﴾

انتقال في أحكام الصيام إلى بيان أعمال في بعض أزمنة رمضان قد يظن أنها تنافى عبادة الصيام، ولأجل هذا الانتقال فُصات الجلة عن الجل السابقة.

وذكروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مُبيّن فروى أبو داود عن معاذ بن حبل كان المسلمون إذانام أحدهم إذاصلى العشاء وسهر بعدها لم يأكل ولم يباشر أهله بعدذلك فجاء عمر بريد امرأته فقالت: إنى قد نمت فظن أنها تمتّلُ فباشرها ، وروى البخارى عن البراء

ان عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب بريد طعامه فقالت له امرأته : حتى فسخن لك شيئا فنام فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت : خيبة لك فبق كذلك فلما انتصف النهاد أنمى عليه من الجوع ، وفي كتاب التفسير من صحيح البخارى عن حديث البراء ابن عازب قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية ، ووقع لكمب بن مالك مثل ما وقع لعمر ، فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث ، فقيل : كان ترك الأكل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكما مشروعا بالشنة ثم فسخ ، وهذا قول جهور الفسرين ، وأنكر أبو مسلم الأصفهاني أن يكون هذا نسخا لشيء تقرر في شرعنا وقال : هو نسخ لما كان في شريعة النصارى .

وما شرع الصوم إلا إمساكا في النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة في أصل توقيت الصيام بالنهار ، والمقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا يتجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى العشاء ، لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأ كلوا إلا أكلة السحور وأنهم كانوا في أمر الجماك المعشاء في أمر الطعام وأنهم لما اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمساك الليلي ظنوا أن النوم إن حصل في غير إبانه المعتاد يكون أيضا مانما من الأكل والجماع إلى وقت السحور وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأكل دون الجماع ؟ إذ كانوا يتأثمون من الإصباح في رمضان على جنابة ، وقد جاء ف صحيح مسلم أن أبا هريرة كان يرى ذلك يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم لهذا قد سرى إليهم من أهل الكتاب كما يقتضيه ما رواه محمد وسلم، ولعل ذلك لم يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة التي شرع لهم فيها صيام رمضان ابن جرير من طريق السدى، ولعلهم الترموا ذلك ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لم يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة التي شرع لهم فيها صيام رمضان غدات هذه الحوادث المختلفة المتقاربة ، وذكر ابن العربي في العارضة عن أمن القاسم عن علم من أول الإسلام من رقد قبل أن يَطعم من الليل شيئًا فأنزل الله « فالنَّن عاشر وهن » فأ كلوا بعد ذلك فقوله تعالى « علم الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم عاشروهن » فأ كلوا بعد ذلك فقوله تعالى « علم الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم عاشروهن » فأ كلوا بعد ذلك فقوله تعالى « علم الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم عاشروهن » فأ كلوا بعد ذلك فقوله تعالى « علم الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم عالم المنات عليه المنات المرات الحكم المنات المؤلفة المؤلفة المؤلفة المنات المؤلفة المحكم عن اللهل على أن القرآن نزل بهذا الحكم عن المؤلفة المحكم المؤلفة المحكم عن المؤلفة المحكم عن المؤلفة المحكم عن المؤ

زيادة البيان؛ إذ علم الله ما ضيق به بعض المسلمين على أنفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذا يشير إلى أن المسلمين لم 'يفشوا ذلك ولا أخبروا به رسول الله ولذلك لا نجد في روايات البخارى والنسائى أن الناس ذكروا ذلك لرسول الله إلا في حديث قيس بن صِرمة عند أبى داود ولعله من زيادات الراوى .

فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه ، إذ ليس من شأن الدين الذى شرع الصوم أولَ مرة يوماً فى السنة ثم درَّجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطمام تخفيفا على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ونهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل.

وَكَيْلَةُ الصّيَامُ اللَّيلَةُ التَّى يَعْقَبُهَا صَيَامُ اليَّوْمُ المُوالَى لِهَا جَرِياً عَلَى استَمَالُ العرب في إضافة اللَّيلَةُ لليَّوْمُ المُوالَى لِهَا إلاّ ليلةَ عَرْفَةً فإن المراد بها اللَّيلَةُ التَّى بَعْدَ يَوْمُ عَرَفَة

والرَّفْ في الأساس واللسانِ أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذبهن ثم أطلق على الجاع كناية ، وقيل هو حقيقة فيهما وهو الظاهر ، وتعديته بإلى ليتمين المعنى المقصود وهو الإفضاء ، وقول « هن لباس لكم » جملة مستأنفة كالعلة لما قبلها أى أحل لمُسر الاحتراز عن ذلك .

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس فى الليل وهو وقت الاضطجاع لكان الإمساك عن قربان النساء فى ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة ليست موجودة فى الإمساك عن قربانهن فى النهار؛ لإمكان الاستعانة عليه فى النهار بالبعد عن المرأة ، فقوله تعالى « هن لباس لكم » استعارة بجامع شدة الاتصال حينئذ وهى استعارة أحياها القرآن ، لأن العرب كانت اعتبرتها فى قولهم : لا بَسَ الشيء الشيء ، إذا اتصل به لكنهم صيروها فى خصوص زنة المفاعلة حقيقة عُرفية فجاء القرآن فأحياها وصيرها استعارة أصلية جديدة بعد أن كانت تبعية منسية وقريث منها قول امرى القيس :

### \* فَسُلِّى ثَيَابِي مِن ثَيَابِكِ تَنْسِلِ \*

و « تختانون » قال الراغب : الاختيان ، مراودة الخيانة بممنى أنه افتعال من الخون وأصله تَخْتَو نُون فصاوت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وخيانة الأنفس تمثيل لتكليفها ما لم تكلف به كأن ذلك تغرير بها ؛ إذ يوهمها أن المشقة مشروعة عليها وهى ليست بمشروعة ، وهو تمثيل لمغالطتها في الترخص بفعل ماترونه محرما عليكم فتُقُدِ مُون تارة

وتحجمون أخرى كمن يحاول خيانة فيكون كالتمثيل فى قوله تمالى « 'يخادعون الله » . والمعنى هنا أنكم تلجئونها للخيانة أو تنسبونها لها ، وقيل : الاختيان أشد من الخيانة كالا كتساب والكسب كما فى الكشاف قلت : وهو استمال كما قال تمالى « ولا تجادل عن الذن يختانون أنفسهم » .

وقوله تعالى « فالنَّن كَبْشروهن » الأمم للإباحة ، وليس معنى قوله « فالنَّن » إشارة إلى تشريع المباشرة حينئذ بل معناه : « فالنَّن » اتضح الحكم فباشروهن ولا تختانوا أنفسكم والابتغاء الطلب ، وماكتبه الله : ما أباحه من مباشرة النساء في غير وقت الصيام أو اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد تحريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة وبقاء النوع في الأرض .

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَ بُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُم ْ عَلَكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ﴾

عطف على « كَشروهن » ، والخيط سلك الكتان أو الصوف أو غيرها يلفق به بين الثياب بشده بابرة أو بخيط، يقال خاط الثوب وخَيطه. وفى خبر قبور بنى أمية أنهم وجدوا معاوية رضى الله عنه فى قبره كالخيط ، والخيط هنا يراد به الشماع المتد فى الظلام والسوادُ المتد بجانبه قال أبو دُوَّاد من شعراء الجاهلية .

فَكُمَّا أَضَاءَت لَنَا سَدْفَةٌ (١) ولاَحَ من الصُّبْح خَيْطٌ أَنَارَا

وقوله « من الفجر » من ابتدائيه أى الشماع الناشى ، عن الفجر وقيل بيانية وقيل تبعيضية وكذلك قول أبى دُوَّاد « من الصبح » لأن الخيط شائع فى السلك الذى يخاط به فهو قرينة إحدى الممنيين للمشترك، وجعله فى الكشاف تشبهاً بليفا، فلعله لم يثبت عنده اشتهار إطلاقه على هذا المعنى فى غير بعض الكلام ، كالآية وبيت أبى دُوَّاد ، وعندى أن القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص فى المعنى المراد فى اللغة الفصحى دون إرادة التشبيه لأنه ليس بتشبيه واضح.

<sup>(</sup>١) السدفة الضوء بلغة قيس والظلمة بلغة تميم فهى من الأصداد في العربية .

وقد جيء في الغاية بحتى وبالتّبيّن للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر وهو الفجر الصادق ، ثم قوله تمالى « حتى يتبين » تحديد لنهاية وقت الافطار بصريح المنطوق؛ وقد علم منه لامحالة أنه ابتداء زمن الصوم، إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطر وانتهاء أحدها مبدأ الآخر فكان قوله « أتموا الصيام إلى اليّل » بيانا لنهاية وقت الصيام ولذلك قال تمالى « ثم أتموا » ولم يقل ثم صوموا لأنهم صأعون من قبل .

وإلى الليل غاية اختير لها ( إلى ) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف حتى، فالمرادهنا مقارنة إتمام الصيام بالليل .

واعلم أن ثم في عطف الجمل للتراخى الرتبي وهو اهتمام بتعيين وقت الإفطار ؟ لأن ذلك كالبشارة لهم، ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الحباز السمرقندى من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هاته الآية على صحة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أبى حنيفة من جواز تأخير النية إلى الضحوة المكبرى.

بناء على أن ثم للتراخى وأن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه فكأنه قال ثم بمد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بمد تراخ عن وقت الفجر وهو على ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفلة عن معنى التراخى في عطف (ثم) للجمل.

هـــذا ، وقد رويت قصة في فهم بمض الصحابة لهذه الآية وفي نزولها مفرقة ، فروى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم قال « لما نزلت وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجملتهما تحت وسادتى فجملت أنظر في الليل فلا يستبين لى الأبيض من الأسود فندوت على رسول الله فذ كرت كه ذلك فقال رسول الله: إن وسادك لمريض، وفي رواية : إنك لمريض القفا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ».

ورَوَيَا عن سهل بن سعد قال نزلت « وكلوا واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم ينزل « مِن الفجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأ كل حتى تنبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد « مِنَ الفجر » ، فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ماعله عدى ابن حاتم قد كان عمله غيره من قبله بمدة طويلة ، فإن عَدِيا أُسلَمَ سنة تسع أو سنة عشر ، وصيام رمضان فُرض

سنة اثنتين ولا يُمقل أن يبقى المسلمون سبع أو تماني سنين فى مثل هذا الخطأ ، فحل حديث سهل بن سمد على أن يكون ما فيه وقع فى أول مُدة شرع السيام ، ومحمل حديث عدى بن حاتم أن عديا وقع فى مثل الخطأ الذى وقع فيه مَن تقدموه ، فإن الذى عند مسلم عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبى عن عدى أنه قال لما نزلت «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفَجر » إلخ فهو قد ذكر الآية مستكملة ، فيتعين أن يكون محمل حديث سهل بن سمد على أن ذلك قد عمله بعض الناس فى الصوم المفروض قبل فرض رمضان أى صوم عاشوراء أو صوم النّذر وفى صوم التّطوع ، فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها «من الفجر » علموا أن ما كانوا يعملونه خطأ ، ثم حَدث مثل ذلك لمدى بن حاتم .

وحديث سهل ، لا شبهة في صحة سنده إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل «من الفجر» \_ وقوله \_ فأنزل الله بعد ذلك «من الفجر» مرويا بالمعنى فجاء راويه بعبارات قلقة غير واضحة ، لأنه لم يقع في الصحيحين إلا من رواية سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد فقال الراوى: « فأنزل بعد \_ أو بعد ذلك \_ من الفجر » وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد " وكلوا واشر بوا \_ إلى قوله \_ من الفجر » .

وأيًّا ما كان فليس في هذا شيء من تأخير البيان ، لأن معنى الحيط في الآية ظاهر المعرب ، فالتمبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل ، وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر ، فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فهموا أشهر معانى الخيط وظنوا أن قوله « من الفجر » متعلق بفعل « يتبين » على أن تكون ( مِنْ ) تعليلية أي يكون تبينه بسبب ضوء الفجر ، فصنعوا ما صنعوا ولذلك قال النبيء صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم « إنّ وسادك لعريض \_ أو إنك لعريض القفا » كناية عنقلة الفطنة وهي كناية موجهة من جوامع كله عليه السلام .

وقوله تعالى « ولا تُتَشَروهن وأنتم عَلَى خَلَفُون » عطف على قوله باشروهن لقصد أن يكون المعتكف صالحاً . وأجمعوا على أنه لا يكون إلا فى المسجد لهاته الآية، واختلفوا فى صفة المسجد فقيل لابد من المسجد الجامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب

مالك وأبى حنيفة والشافعي رحمهم الله ، وأحكامه في كتب الفقه وليست من غرض هذا المفسر

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلَكَ مُبَيِّنُ ٱللهُ ءَا يَتْهِ ِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ 187

تذييل بالتحذير من مخالفة ما شرع إليه من أحكام الصيام.

فالإشارة إلى ما تقدم ، والإحبار عنها بالحدود عيَّن أن المشار إليه هو التحديدات المشتمل عليها الكلام السابق وهي قوله : «حتى يتبين لكم الخيط وقوله: إلى اليل وأنتم عُكفون » من كل مافيه تحديد يفضى تجاوزه إلى معصية ، فلا يخطر بالبال دخول أحكام الإباحة في الإشارة مثل «أحِل لكم » ومثل « فالنَّن بَشروهن » .

والحدود الحواجز ونهايات الأشياء التي إذا تجاوزها المرء دخل في شيء آخر ، وشبهت الأحكام بالحدود لأن تجاوزها يخرج من حل إلى منع وفي الحديث وحَدَّ حدودا فلا تعتدوها ».

وقوله « فلا تقربوها » نهى عن مقاربتها الموقعة في الخروج منها على طريق الكناية لأن القرب من الحد يستلزم قصد الحروج غالباكما قال تعالى « ولا تَقْربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ، ولهذا قال تعالى في آيات أخرى « تلك حدود الله فلا تعتدوها» . كما سيأتي هنالك وفي معنى الآية حديث « من حام حول الجمي يوشك أن يقع فيه » .

والقول في «كذّ لك يبين الله عاياته للناس » تقدم نظيره في قوله « وكذّ لك جملنًكم أمة وسَطا » أى كما بين الله أحكام الصيام يبين آياته للناس أى جميع آياته لجميع الناس ، وقوله : والمقصد أن هذا شأن الله في إيضاح أحكامه لئلا يلتبس شيء منها على الناس ، وقوله : «لعلهم يتقون » ، أى إرادة لا تقائهم الوقوع في المخالفة ، لأنه لو لم يبين لهم الأحكام لما اهتدوا لطريق الامتثال ، أو لعلهم يلتبسون بناية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لهم صفة التقوى الشرعية ، إذ لو لم يبين الله لهم لأتوا بعبادات غير مستكملة للما أراد الله منها ؛ وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير

إلا أنهم لا يبلغون صفة التقوى أى كمال مصادفة مراد الله تعالى ، فلعل يتقون على هذا منزل منزلة اللازم لا يقدَّر له مفعول مثل هل يستوى الذين يعلمون ، وهو على الوجه الأول محذوف المفعول للقرينة .

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم رَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ 188

عطف جملة على جملة ، والمناسبة أن قوله « تلك حدود الله فلا تقربوها » تحذير من الجرأة على نخالفة حكم الصيام بالإفطار غير المأذون فيه وهو ضرب من الأكل الحرام فعطف عليه أكل آخر محرم وهو أكل المال بالباطل ، والمشاكلة زادت المناسبة قوة ، وهذا من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم في الجاهلية ، ولذلك عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام .

كان أكل المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية بل كان أكثر أحوالهم المالية فإن اكتسابهم كان من الإغارة ومن الميسر ، ومن غصب القوى مال الضعيف ، ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتاى ، ومن الغرر والمقامرة ، ومن المراباة ونحو ذلك . وكل ذلك من الباطل الذى ليس عن طيب نفس ، والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة من الفم وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع ؛ لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع جهانه ، ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل ، وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية ؛ إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخنى .

والأموال جمع مال ونُعرِّفه بأنه « ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجات والتحسينيَّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح » ، فلا يعد الهواء مالا ، ولا ماء المطر والأودية والبحار مالا ، ولا التراب مالا ، ولا كهوف الجبال وظلال الأشجار مالا ، ويعد الماء المحتفر بالآبار متالا ، وتراب المقاطع مالا ، والحشيش والحطب مالا ، وما ينحته المرء لنفسه في جبل مالا .

والمالُ ثلاثة أنواع: النوع الأول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء وهو الأطعمة كالحبوب، والثمار، والحيوان لأكله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه قال تمالى « وجعل لسكم من جلود الأنعَم بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومنأصوافها وأوبارها وأشعارها أثناً ومتعاً إلى حين» وقال «لتركبوا منها ومنها تأكلون» وقد سمت العرب الإبل مالا قال زهير:

### \* صَحِيحَاتِ مَالٍ طَالِمَاتٍ بَمَخْرَم \*

وقال عمر « لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حَمَيْتُ عليهم من بلادهم شبرا » ، وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها ، لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين ، فصاحبه ينتفع به زمن السلم وزمن الحرب وفي وقت الثقة ووقت الخوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه ، وفي الحديث ( يقول ابن ُ آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأمريت أو أعطيت فأغنيت ) فالحصر هنا للكال في الاعتبار من حيث النفع المادي والنفع العرضي .

النوع الثانى: ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء عليها ، والنار للطبخ والإذابة ، والماء لستى الأشجار ، وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك ، وهذا النوع دون النوع الثانى لتوقفه على أشياء ربما كانت فى أيدى الناس فضنت بها وربما حالت دون نوالها موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق .

النوع الثالث: ما تحصل الإقامة بموضه مما اصطلح البشر على جعله عوضا لما يراد تحصيله من الأشياء ، وهذا هو المبرّ عنه بالنّقد أو بالمُملة ، وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدنى الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس والودَع والحرزات وما اصطلح عليه المتأخرون من التعامل بالحديد الأبيض وبالأوراق المالية وهي أوراق المصارف المالية المعروفة وهي حجج الترام من المصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه ، وهذا لايتم اعتباره إلا في أزمنة السلم والأمن وهو مع ذلك متقارب الأفراد ، والأوراق التي تروجها الحكومات بمقادير مالية يتعامل بها رعايا تلك الحكومات .

وقولى في التمريف: حاصلا بكدح ، أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسمى فيه كلفة

ولذلك عبرت عنه بالكدح وذلك للإشارة إلى أن المال يشترط فيه أن يكون مكتسبة والاكتساب له ثلاثة طرق.

الطريق الأول: طريق التناول من الأرض قال تعالى « هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاً » وقال « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » وهذا كالحطب والحشيش والصيد البرى والبحرى وثمر شجر البادية والعسل ، وهذا قد مكون بلا مزاحمة وقد يكون بمزاحمة فيكون تحصيله بالسبق كسكنى الجبال والتقاط الكأة.

الطريق الثانى : الاستنتاج وذلك بالولادة والزرع والغرس والحلب ، وبالصنعة كصنع الحديدوالأوانى واللباس والسلاح .

الطريق الثالث: التناول من يد الغير فيما لا حاجة له به إما بتعامل بأن يعطى المرم ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه هو، أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالكه جدير بأن يأخذ به ما قُدِّر بمقداره كدينار ودرهم في شيء مقوم بهما، وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضي وعلى المياه.

والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا أي بدون وجه ، ولا شك أن الوجه هو ما يرضي صاحب المال أعنى العوض في البيوعات وحب المحمدة في التبرعات.

والضائر في مثل ولا تأكاوا أموالكم إلى آخر الآية عامة لجميع المسلمين ، وفعل ولا تأكاوا ، وقع في حَير النهى فهو عام ، فأفاد ذلك نهيا ليجميع المسلمين عن كُل أكل وفي جميع الأموال ، فلنا هنا جمعان جمع الآكلين وجمع الأموال المأكولة ، وإذا تقابل جمعان في كلام المرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد الجمع بكل فرد من أفراد الجمع الآخر على التوزيع نحو ركب القوم دوابهم وقوله تعالى « وخذوا حذركم \_قوا أنفسكم » ، واحتمل أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله « ولا تلمزوا أنفسكم » ، واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيئات » ، والتعويل في ذلك يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيئات » ، والتعويل في ذلك يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيئات » ، والتعويل في ذلك يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيئات » ، والتعويل في ذلك يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيئات » ، والتعويل في ذلك على القرائن .

وقد علم أن هذين الجمعين هنا من النوع الثانى أى لا يأكل بمضهم مال بمض آخر

بالباطل؛ بقرينة قوله: بينكم؛ لأن بين تقتضى توسطا خلال طرفين، فمُلم أن الطرفين آكل ومأكول منه والمال بينهما ، فلزم أن يكون الآكيل غيرَ المأكول وإلا لما كانت فائدة لقوله: بينكم .

ومعنى أكلها بالباطل أكلُها بدون وجه ، وهذا الأكل مراتب :

المرتبة الأولى : ما علمه جميع الساممين مما هو صريح في كونه باطلاكالفصب والسرقة والحيلة .

المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفيا عنهم وهذا مثل الربا ؛ فإنهم قالوا: إنّما البيع مثل الربا ، ومثل رشوة الحكام ، ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ فني الحديث : أرَأَيْتَ إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ، والأحاديث في ذلك كثيرة قال ابن العربي : هي خسون حديثا .

المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك ، فما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل ، والعلماء فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاسم وأشهب مِن المالكية وتفصيله في الفقه .

وقد قيل: إن هذه الآية نزلت فى قضية عبدان الحضرى وامرىء القيس الكندى اختصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذكورة فى صحيح مسلم ولم يذكر فيها أن هذه لآية نزلت فيهما وإنما ذكر ذلك ابن أبى حاتم.

وقوله تعالى « وتُدُّلُوا بها إلى الحكام » عطف على تأكلوا, أى لا تدلوا بها إلى الحكام للتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل .

وخص هذه الصورة بالنهى بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال بالباطل ؟ لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة ، وللدلالة على أن معطى الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره ، وجُوز أن تكون الواو للمعية وتدلوا منصوبا بأن مضمرة بعدها في جواب النهى فيكون النهى عن مجموع الأمرين أى لا تأكلوها بينكم مُدلين بها إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضى إلى أن المنهى عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيكون المراد الاعتناء بالنهى عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل .

والإدلاء في الأصل إرسال الدلو في البئر وهو هنا مجاز في التوسل والدفع .

فالمعنى على الاحتمال الأول ، لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأ كلوا بها فريقا من أموال الناس بالإثم ؛ فالإدلاء بها هو دفعها لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع بمال غيره فهى تحريم للرشوة ، وللقضاء بغير الحق ، ولاَّ كل المقضى له مالا بالباطل بسبب القضاء بالباطل .

والمعنى على الاحتمال الثانى لا تأكلوا أموالكم بالباطل فى حال انتشاب الخصومات بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام ، إلى أكل الأموال بالباطل حين لا تستطيعون أكلها بالغلب ، وكأن الذى دعاهم إلى فرض هذا الاحتمال هو مراعاة القصة التي ذكرت فى سبب النزول ، ولا يخنى أن التقيد بتلك القصة لا وجه له فى تفسير الآية ، لأنه لو صح سندها لكان حمل الآية على تحريم الرشوة لأجل أكل المال دليلا على تحريم الرشوة لأجل أكل المال دليلا على تحريم المناط .

وعلى ما اخترناه فالآية دلت على تحريم أكل الأموال بالباطل ، وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل ، وعلى أن قضاء القاضى لا يغير صفة أكل المال بالباطل ، وعلى تحريم الجور فى الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء ، لأن تحريم الرشوة إنماكان لما فيه من تغيير الحق ، ولا جَرم أن هاته الأشياء من أهم ماتصدًى الإسلام لتأسيسه تغييرا لماكانوا عليه فى الجاهلية فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكل أكون أموال الضعفاء قال صَنَّان اليَشْكُرى :

لَوْ كَانَ حَوْضَ حِمَادٍ مَا شَرِبْتَ بِهِ إِلَّا بِإِذِن حِمَادٍ آخِرَ الأَبَدِ لَكِنَّهُ حَوْضُ مَنْ أُوْدَى بِإِخْوَتِهِ رَيْبُ الْمَنُونِ فَأْمِسَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ

وأما إرشاء الحكام فقد كان أهل الجاهلية يبذلون الرُّشا للحكام ، ولمَّا تنافر عامر بن الطفيل وعَلْقَمَة بن علائة إلى هرم بن قطبة الفزارى بذل كل واحد منهما مائة من الإبل إن حكم له بالتفضيل على الآخر فلم يقض لواحد منهما بل قضى بينهما بأنهما كركبتى البعير الأَدْرَم الفَحْل تستويان في الوقوع على الأرض فقال الأعشى في ذلك من أبيات .

حَكَّمتُمُوه فقضى بينَكُم أَزْهَرُ مثلُ القَمر البَاهِرِ لَا يَقْبَل الرَّشُوَةَ فِي حُكمه وَلَا يُبالِي غَبَنِ الخاسر

ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضَمرة بن ضمرة النهَشلى بمائة من الإبل دفعها إليه عباد بن أنف الكلب في منافرة بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسي لينفّره

عليه ففعل، ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يَرَفَأُ غلامُ عمر بن الخطاب رشاه المفيرة ابن شعبة ليقدمه في الإذن بالدخول إلى عمر ؛ لأن يرفأ لما كان هو الواسطة في الإذن للناس وكان الحق في التقديم في الإذن للأسبق، إذ لم يكن مضطرا غيره إلى التقديم كان تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل المال لأجل تحصيله إرشاء ولا أحسب هذا إلا من أكاذيب أصحاب الأهواء للفض من عدالة بعض الصحابة فإن صح ولا إخاله: فالمفيرة لم ير في ذلك بأسا ؛ لأن الضر اللاحق بالغير غير معتدبه ، أو لعله رآه إحسانا ولم يقصد التقديم ففعله برفأ إكراما له لأجل نواله ، أمّا يرفأ فلعله لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم .

فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هاته الآية؛ لأنها إن كانت للقضاء بالجور فهى لأ كل مال بالباطل وليست هى أكل مال بالباطل فلذلك عطف على النهى الأول؛ لأن الحاكم موكّل المال لا آكل ، وإن كانت للقضاء بالحق فهى أكل مال بالباطل؛ لأن القضاء بالحق واجب ، ومثلها كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الحصوم إلا إذا لم يجمل له شيء من بيت المال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شيء معيّن على القضاء سواء فيه كلا الحصمين .

ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضى لا يؤثر ُ فى تغيير حرمة أكل المسال من قوله « وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » فجعل المال الذى يأكله أحد بواسطة الحسكم إنماوهو صريح فى أن القضاء لا يُحل حراما ولا ينفذُ إلا ظاهرا، وهذا مما لا شبهة فيه لولاخلاف وقع فى المسألة، فإن أباحنيفة خالف جمهور الفقهاء فقال بأن قضاء القاضى يُحل الحرام وينفذ باطناً وظاهراً إذا كان بحل أو حرمة وادَّعاه المحكوم له بسبب معين أى كان القضاء بعقد أو فسخوكان مستندا لشهادة شهود وكان المقضى به مما يصح أن يبتدأ، هذا الذى حكاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم يخصه بالنكاح واحتج على ذلك بها روى أن رجلا خطب امرأة هُودونها فأبت إجابته فادعى عليها، عند على أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا فقضى على شاهداك زوجاك ، وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابى وهو شاهداك زوجاك ، وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابى وهو شاهداك زوجاك ، وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابى وهو شاهداك يوجال الشرعية ولا الأحاديث المروية نحو حديث « فمن قضيت له بحق أخيه

فلا يأخُذُه فإنما أقتطع له قطعة من نار » ، على أن تأويله ظاهر وهو أن عليا اتهمها بأنها تريد بإحداث العقد بمد الحكم إظهار الوهن فى الحكم والإعلان بتكذيب المحكوم له ولعلها إذا طلب منها العقد أن تمتنع فيصبح الحكم معلقا .

والظاهر أن مراد أبى حنيفة أن القضاء فيما يقع صحيحا وفاسدا شرعا من كل ما ليس فيه حق العبد أن قضاء القاضى بصحته يتنزل منزلة استكال شروطه توسمة على الناس فلايخنى ضعف هذا ولذلك لم يتابعه عليه أحد من أصحابه .

وقوله « وأنتم تعلمون » حال مؤكدة لأن المدلى بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا محالة بصنعه ، فالمراد من هذه الحال تشنيع الأمرو تفظيعه إعلانا بأن أكل المال بهذه الكيفية هو من الذين أكلوا أموال الناس عن عِلم وعمد فجرمه أشد .

# ﴿ يَسْـُلُو نَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحُجِّ ﴾

اعتراض بين شرائع الأحكام الراجعة إلى إصلاح النظام ، دعا إليه ما حدث من السؤال، فقدروى الواحدي أنها نرلت بسبب أن أحد اليهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالها في الدقة إلى أن تصير بدرا ثم تتناقص حتى تختفي فسأل الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية ، ويظهر أن نزولها متأخر عن نزول آيات فرض الصيام ببضع سنين ؛ لأن آية «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » متصلة بها . وسيأتي أن تلك الآية نزلت في عام الحديبية أو عام عمرة القضية .

فناسبة وضعها فى هذا الموضع هى توقيت الصيام بحلول شهر رمضان، فكان من المناسبة ذكر المواقيت لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أكمل وجه. ومن كمال النظام ضبط الأوقات، ويظهر أن هذه الآية أيضا نزلت بعد أن شرع الحج أى بعد فتح مكة ، لقوله تعالى « قل هى مؤاقيت للناس والحج » .

وابتدئت الآية بـ « يسئلونك » لأن هنالك سؤالا واقما عن أمر الأهلة. وجميع الآيات التي افتتحت بـ « يسئلونك » هي متضمنة لأحكام وقع السؤال عنهافيكون موقعها في القرآن مع آيات تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت بها . وروى أن الذي سأله عن ذلك معاذ بن جبل

و ثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلىء ثم لايزال ينقص حتى يمود كما بدأ ، قال العراق لم أقف لهذا السبب على إسناد .

وجمع الضمير في قوله « يستَلونك » مع أن المروى أن الذي سأله رجلان \_ نظرا لأن المستول عنه يهم جميع السامه بن أثناء تشريع الأحكام ؛ ولأن من تمام ضبط النظام أن يكون المستول عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير منهم لمعرفته سواء في ذلك من سأل بالقول ومن سأل في نفسه ، وذكر فوائد خلق الأهلة في هذا المقام للإيماء إلى أن الله جمل للحج وقتا من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمهيدا لإبطال ماكان في الجاهلية من النسيء في أشهر الحج في بمض السنين .

والسؤال: طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخباراً بخبر، فإذا كان طلب بذل مُعدى فعل السؤال بنفسه وإذا كان طلب إخبار عدى الفعل بحرف «عن » أو ما ينوب منابه وقع تكررت في هذه السورة آيات مفتتحة بد «يستّلونك» وهي سبع آيات غير بعيد بعضها من بعض ، جاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهي أربع وبعضها معطوفا به وهي الثلاث الأواخر منها ، وأما غير المفتتحة بحرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تجردها عن الماطف ؟ لأنها في استئناف أحكام لا مقارنة بينها وبين مضمون الجمل التي قبلها فكانت جديرة بالفصل دون عطف ، ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعها .

وأما الجل الثلاث الأواخر المنتحة بالماطف فكل واحدة منها مشتملة على أحكام لها مزيد اتصال بمضمون ما قبلها فكان السؤال الحكى فيها بما شأنه أن ينشأ عن التى قبلها فكانت حقيقة بالوصل بحرف المطف كما سيتضح في مواقعها . والسؤال عن الأهلة لا يتملق بدواتها إذ النوات لا يسأل إلا عن أحوالها ، فيُعلم هنا تقدير وحذف أي عن أحوال الأهلة ، فعلى تقدير كون السؤال واقعابها غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحكمة ويحتمل السؤال عن الحكمة في عن السبب ، فإن كان عن الحكمة فالجواب بقوله «قل هي مواقيت للناس » جار على وفق السؤال ، وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف ، ولعل المقصود من السؤال حينئذ استثبات كون المراد الشرعي منها موافقا لما اصطلحوا عليه ، لأن كونها مواقيت ليس مما يخفي حتى يسأل عنه ، فإنه متعارف لهم ، فيتعين كون المراد من سؤالهم إن كان واقعا هو تحقق الموافقة للمقصد الشرعي . وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله «قل هي مواقيت »

غير مطابق للسؤال ، فيكون إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب ، تنبيها على أن ما صرف إليه هو المهم له ، لأنهم فى مبدأ تشريع جديد والمسئول هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان المهم لم أن يسألوه عما ينغمهم فى صلاح دنياهم وأخراهم ، وهو معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال الماملات والعبادات كالحيج والصيام والعدة ، ولذلك صرفهم عن بيان مسؤولهم إلى بيان فائدة أخرى ، لا سيا والرسول لم يجيء مبيناً لعلل اختلاف أحوال الأجرام الساوية ، والسائلون ليس لهم من أصول معرفة الهيئة ما يهيئهم إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرد البيان اللفظى بل ذلك يستدعى تعليمهم مقدمات لذلك العلم ، على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق العلم مقدمات لذلك العلم ، على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق العلم والمنافقين بتكذيبه ، فإنهم قد أسرعوا إلى التكذيب فيا لم يطلموا على ظواهره كقولهم : «هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لني خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة » وقولهم ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وعليه فيكون هذا الجواب بقوله «هى مواقيت للناس والحج » تخر بجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر كقول الشاعرانسده فى المفتاح ولم ينسبه ولم أفف على قائله ولم أده فى غيره :

أتت تشتكي منيّ مزاولة القرى وقد رأت الأضياف يَنْحَوْن منزلي فقلت لها لمّا سمعت كلامها هم الضيف حِددٌى في قراهم وعجّ لي

وإلى هذا نحا صاحب المفتاح وكأنه بناه على أنهم لا يظن بهم السؤال عن الحكمة في خلق الأهلة: لظهورها ، وعلى أن الوارد في قصة معاذ و ثملبة يشعر بأنهما سألاعن السببإذ قالا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً إلخ .

والأهلة: جمع هلال وهو القمر في أول استقباله الشمس كل شهر قمرى في الليلة الأولى والثانية، قيل والثالثة، ومن قال إلى سبع فإنما أراد الحجاز، لأنه يشبه الهلال، ويطلق الهلال على القمر ليلة ستوعشرين، وسبع وعشرين، لأنه في قدر الهلال في أول الشهر، وإنما سمى الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه ينادى بعضهم بعضاً لذلك، وإن هَلَّ وأهَلَّ بمعنى رفع صوته كما تقدم في قوله تعالى « وما أهل به الله الله».

وقوله « مواقيت للناس » أى مواقيت لليوقّ من أعمالهم فاللام للعلة أى لفائدة الناس وهو على تقدير مضاف أى لأعمال الناس ، ولم تذكر الأعمال الموقّة بالأهلة ليشمل الكلام كل عمل محتاج إلى التوقيت ، وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف المحذوف من عطف الحاص على العام للاهتمام به . واحتياج الحج للتوقيت ضروري ؛ إذ لو لم يوقّت لجاء الناس للحج متخالفين فلم يحصل المقصود من اجتماعهم ولم يجدوا ما يحتاجون إليه في أسفارهم وحلولهم بحكة وأسواقها ؛ بحلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة ، وبخلاف الصوم فإن توقيته بالمملال تكميلي له ؛ لأنه عبادة مقصورة على الذات فلو جاء بها المنفرد لحصل المقصد الشرعى ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على المكلفين ، فإن الصعب يخف بالاجتماع وفيكون حالهم في تلك المدة متماثلا فلا يشق أحد على آخر في اختلاف أوقات الأكل والنوم ومحوها .

والمواقيت جمع ميقات والميقات جاء بوزن اسم الآلة من وقَّ وسمى العرب به الوقت ، وكذلك سُمى الشهريشهره لدى الناس .

وسمى العرب الوقت المعين ميقاتا كأنه مبالغة و إلافهو الوقت عينه وقيل: الميقات أخص من الوقت ، لأنه وقت قُد رفيه عمل من الأعمال ، قلت: فعليه يكون صوغه بصيغة اسم الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعين يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتضار على الحج دون العمرة لأن العمرة لا وقت لها فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها .

وعجىء ذكر الحجفهاته الآية وهيمن أول مانزل بالمدينة، ولم يكن السلمون يستطيعون الحج حينئذ لأن المشركين يمنعونهم \_ إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن المشركين حالوا دون المسلمين ودونه (۱) . وسيأتى عند قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » فى سورة آل عمران وعند قولة « الحج أشهر معلومات » فى هده السورة .

<sup>(</sup>١) فيه نظر ؟ إذ الأظهر أن هذه الآية نزلت بعد فرض الحج كما قدمنا قريبا .

﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنِ ٱلْبِرُّ مَنِ ٱتَّقَاٰ وَلَـكِنِ ٱلْبِرُّ مَنِ ٱتَّقَاٰ وَأَتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّـكُمْ ۚ تُفْلِيحُونَ ﴾ 189

معطوفة على «يسألونك» وليست معطوفة على جملة «هي مواقيت» لأنه لم يكن مما سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن سبب نزولها كان مواليا أو مقارنا لسبب نزول الآية التي قبلها وأن مضمون كانتا الجملتين كان مثار تردد وإشكال عليهم من شأنه أن يسأل عنه ، فكانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من بابه أولا يدخل تجت سقف يحول بينه وبين السماء ، وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنَّموا على ظهور البيوت أو اتخذوا نقبا في ظهور البيوت إن كانوا من أهل المدر ، وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف الخيمة ، وكانالأنصار يدينون بذلك، وأما الخمس فلم يكونوا يفعلون هذا، والحمس جمع أحمس والأحمس المتشدد بأمر الدين لا يخالفه ، وهم: قريش . وكنانة . وخزاعة . وثقيف . وجُشم . وبنونصر ابن معاوية . ومدلج . وعَدوان . وعَصْل . وبنو الحارث بن عبد مناة ، وبنو عامر بن صعصعة وكامهم من سكان مكة وحرمها ما عدا بني عامر بن صعصة فإنهم تحمسوا لأن أمهم قرشية ، ومعنى ننى البر عن هذا ننى أن يكون مشروعا أو من الحنيفية ، وإنما لم يكن مشروعا لأنه غلو في أفعال الحج ، فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجعة إلى ترك الترفه عن البدن كترك المخيط وترك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريعه إعنات الناس بل إظهار التجرد وترك الترفه ، ولهذا لم يكن الحمس يفعلون، ذلك لأنهم أقرب إلى دين إبراهيم ، فالنفي في قوله «وليس البر» نني جنس البر عن هذا الفعل بخلاف قوله المتقدم «ليس البر أن تولوا وجوهكم» والقرينة هنا هي قوله « وأُتُوا البيوت من أبُوَابِها » ولم يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة شئتم ، والمقصود من الآيتين إظهار البر العظيم وهوما ذكر بعد حرف الاستدراك في الآيتين بقطع النظر عما نفي عنه البر ، وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآيتين .

روى الواحدى فى أسباب النزول أن النبىء صلى الله عليه وسلم أهَل عام الحديبية من المدينة وأنه دخل بيتا وأنأحدا من الأنصار قيل: اسمه قطبة بن عامر وقيل: رفاعة بن تابوت المدينة وأنه دخل بيتا وأناحدا من الأنصار قيل: اسمه قطبة بن عامر وقيل التحرير)

كان دخل دلك البيت من بابه اقتداء برسول الله فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟ فقال له الأنصارى: دخلت أنت فدخلت بدخولك فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم: إنى أحس فقال له الأنصارى: وأنا دينى دينك رضيت بهديك فنزلت الآية ، فظاهر هذه الروايات أن الرسول نهى غير المحلس عن ترك ما كانوا ينعلونه حتى نزلت الآية فى إبطاله ، وفى تفسير ابن جرير وابن عطية عن السدى ما يخالف ذلك وهو أن النبىء صلى الله عليه وسلم دخل بابا وهو محرم وكان معه رجل من أهل الحجاز فوقف الرجل وقال: إنى أحس فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا أحمى فنزلت الآية ، فهذه الرواية تقتضى أن النبىء أعلن إبطال دخول البيوت من ظهورها وأن الحمى هم الذين كانوا يدخلون البيوت من ظهورها ، وأقول : الصحيح من ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال : كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فا الصحيح ما يقتضى أن رسول الله أم بذلك فنزلت هذه الآية ، ورواية السدى وهم ، وليس في الصحيح ما يقتضى أن رسول الله أم بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منه ، وسياق الآية في الصحيح ما يقتضى أن رسول الله أم بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منه ، وسياق الآية .

وقوله «وَلَكِنَّ البِرَّ مَن أَتْقَىٰ» القول فيه كالقول فيقوله تعالى « وَلَكِن البر من ءامن بالله واليوم الآخر » .

و « اتَّقَىٰ » فعل منزل منزلة اللازم ؛ لأن المراد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات .

وجُر « بأن تأتوا » بالباء الزائدة لتأكيد النفى بلَيْس ، ومقتضى تأكيد النفى أنهم كانوا يظنون أن هذا المنفى من البر ظنا قويا فلذلك كانَ مقتضى حالهم أن يؤكّد نفى ُ هذا الظن .

وقوله « وأتوا البيوت من أبو بها » معطوف على جملة « وليس البر » عطف الإنشاء على الخبر الذى هو في معنى الإنشاء ؟ لأن قوله « ليس البر » في معنى النهى عن ذلك فكان كمطف أمر على نهى .

وهذه الآية يتمين أن تكون نزلت في سنة خمس حين أزمع النبيء صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الممرة في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة والظاهر أن رسول الله نوى أن يحج

بالمسلمين إن لميصدهالمشركون ، فيحتمل أنها نزلت في ذي القعدة أو قبله بقليل .

وقرأ الجمهورة البيوت في الموضعين في الآية بكسر الباء على خلاف صيغة جمع فَمْل على فُعول فهى كسرة لمناسبة وقوع الياء التحتية بعد حركة الضم للتخفيف كما قرأوا عيون . وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جمفر . بضم الباء على أصل صيغة الجمع مع عدم الاعتداد ببعض الثقل ؟ لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الموجب لتغيير الحركة ، قال ابن العربى في العواصم : والذي أُختاره لنفسي إذا قرأتُ أكسر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمزة فإنى أثركه أصلا إلا فيما يحيل المعنى أو يلبسه ولا أكسر باء بيوت ولا عَين عيون . وأطال بما في بعضه نظر ، وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات المشهورة على بعض .

وقد تقدم خلاف القراء في نصب ( البر ) من قوله « ليس البر » وفي تشديدنون لكن من قوله « ولكن البر » .

وقوله « وأتقوا الله لعلكم تفلحون » أى تظفَرون بمطلبكم من البر: فإن البر في اتباع الشرع فلاتفعلوا شيئًا إلا إذا كان فيه مرضاة الله ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحيج ما ليس من شرع إبراهيم .

وقد قيل في تفسير الآية وجوه واحتمالات أخرى كام ابعيدة: فقيل إن قوله « وليس البر » مثل ضربه الله لما كانوا يأتونه من النسيء قاله أبو مسلم وفيه بعد حقيقة ومجازا ومعنى؟ لأن الآيات خطاب للمسلمين وهم الذين سألوا عن الأهلة، والنسيء من أحوال أهل الجاهلية، ولأنه يئول إلى استعارة غير رشيقة، وقيل: مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لا يعلم وأمر هم بتفويض العلم إلى الله وهو بعيد جد الحصول الجواب من قبل، وقيل: كانوا ينذرون إذا تعسر عليهم مطلوبهم ألا يدخلوا بيوتهم من أبوابها فنهوا عن ذلك، وهذا بعيد معلى ، لأن الكلام مع المسلمين وهم لا يفعلون ذلك، وسَندًا، إذ لم يرو أحد أن هذا سبب النزول.

﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَمْتَدُواْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱللهُ عَلَي عُمِبُ

جملة « وَ قَتْلُوا » مُعْطُوفَة على جملة « وليس البر » إلخ ، وهو استبطراد دعا إليه استعداد

النبىء صلى الله عليه وسلم لهُمرة القضاء سنة ست وتوقع السلمين غدر المشركين بالمهد، وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله ((الذين يقاتلونكم » ، وهذه الآية أول آية نرلت في القتال وهن أبي بكر الصديق أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله تمالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا » في سورة الجج ورجحه ابن المربى بأنها مكية وآية سورة البقرة مدنية :

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله أرسل عَمَانَ بن عِفانَ إلى أهل مكم فأرجف بأنهم قتلوه فبايع الناس الرسولَ على الموت في قتال العدو ثم انكشف الأمر عن سلامة عثمان .

ونرول هذه الآيات عقب الآيات التي أشارت إلى الإحرام بالممرة والتي نراها نزلت في شأن الخروج إلى الحديبية بنبيء بأن المشركين كانوا قد أضمروا صد النبيء صلى الله علميه وسلم والمسلمين ثم أعرضوا عن ذلك لما رأوا تهيئوً المسلمين لقتالهم ، فقوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » إرشاد المسلمين بما فيه صلاح لهم يومئذ ، ألا ترى أنه لما انقضت الآيات المتكلمة عن القتال عاد الكلام إلى الغرض الذي فارقته وذلك قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » ، الآيات على أنه قد وقع في صلح الحديبية ضرب مدة بين المسلمين والمشركين لا يقاتل فريق منهم الآخر فخاف المسلمون عام عمرة القضاء أن يغدر بهم المشركون إذا حلوا ببلدهم وألا يفوا لهم فيصدوهم عن العمرة فأمروا بقتالهم إن هم فعلوا ذلك :

وهذا إذن في قتال الدفاع لدفع هجوم العدو ثم نرلت بعدها آية براءة « وقاتلوا المشركين كافة » ناسخة لمفهوم هذه الآية عند من يرى نسخ المفهوم ولا يرى الزيادة على النص نسخا ، وهي أيضاً ناسخة لها عند من يرى الزيادة على النص نسخا ولا يرى نسخ المفهوم ، وهي وإن نرلت لسبب خاص فهي عامة في كل حال يبادىء المشركون فيه المسلمين بالقتال ، لأن السبب لا يخصص ، وعن ابن عباس وعمر بن عبد الدزيز ومجاهد أن هاته الآية محكمة لم تنسخ، لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم أى لا تقا تلوا الشيوخ والنساء والصبيان، أى القيد لإخراج طائفة من المقاتلين لا لإخراج المحاجزين ، وقيل : المراد الكفار كلهم ، فإنهم بصدد أن يقاتلوا . ذكره في الكشاف ، أى ففعل يقاتلونكم مستعمل في مقارنة الفعل والتهيؤله كا تقدم في قوله تعالى « إن تَرك خيرا » .

والقاتلة مفاعلة وهي حصول الفعل من جانبين ، ولما كان فعلها وهو القتل لا يمكن حصوله من جانبين ؛ لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يَقْتُل كانت المفاعلة في هذه المادة

بمعنى مفاعلة أسباب القتل أى المحاربة ، فقوله وقاتلوا بمعنى وحاربوا والقتال الحرب بجميع أحوالها من هجوم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلادأو حصون .

وإذا أسندت المفاعلة إلى أحد فاعلَيْها فالمقصود أنه هو المبتدىء بالفعل، ولهذا قال تعالى « وقا تِلُوا فى سبيل الله » فجعل فاعل المفاعلة المسلمين ثم قال « الذين يقاتلونكم » فجعل فاعله ضمير عدوهم ، فلزم أن يكون المراد دافعوا الذين يبتدئونكم .

والمراد بالمبادأة دلائل القصد للحرب بحيث يتبين المسلمون أن الأعداء خرجوا لحربهم وليس المراد حتى يضربوا ويهجموا ؛ لأن تلك الحالة قد يفوت على المسلمين تداركها ، وهذا الحسكم عام فى الأشخاص لامحالة، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأرمنة والمؤزمنة على رأى المحققين ، أو هو مطلق فى الأحوال والأزمنة والبقاع ، ولهذا قال تعالى بعد ذلك « ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه » تخصيصا أو تقييدا ببعض البقاع .

فقوله « ولا تعتدوا » أى لا تبتدئوا بالقتال وقوله « إن الله لا يحب المعتدين » تحذير من الاعتداء ؛ وذلك مسالمة للمدو واستبقاء لهم وإمهال حتى يجيئوا مؤمنين ، وقيل: أراد ولا تعتدوا في القتال إن قاتلتم ففسر الاعتداء بوجوه كثيرة ترجع إلى تجاوز أحكام الحرب والاعتداء الابتداء بالظلم وتقدم عند قوله تعالى « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » آنفا .

﴿ وَٱقْتُكُو هُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُو هُ ۚ وَأَخْرِجُوهُ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُو كُمْ وَٱلْفِتِنَةُ ۚ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴾

هذا أمر بقتل من يعترعليه منهم وإن لم يكن في ساحة القتال، فإنّه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم عَمَّمَ المواقع والبقاع زيادة في أحوال القتل وتصريحا بتعميم الأماكن فإن أهمية هذا الغرض تبعث على عدم الاكتفاء باقتضاء عموم الإشخاص تعميم الأمكنة ليكون المسلمون مأذونين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال. فالمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم إن قاتلوكم.

وعطفت الجملة على التي قبلها وإن كانت هي مكملة لها باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص غير قتال الوغي فحصلت المفارة المقتضية العطف ، ولذلك قال هنا (د واقتلوهم ولم يقل: وقاتلوهم

مثل الآية قبلها تنبيها على قتل المحارب ولو كان وقت المثور عليه غيرَ مباشر للقتال وأنه من خرج محاربا فهو قاتل وإن لم يَقْتُلْ .

و « ثقفتموهم » بمعنى لقيتموهم لقاء حرب وفعله كفرح ، وفسره في الكشاف بأنه وجود على حالة قهر وغلبة .

وقوله « وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » أى يحل لهم حينئذ أن تخرجوهم من مكة التي أخرجوكم منها ، وفي هذا تهديد للمشركين ووعد بفتح مكة ، فيكون هذا اللقاء لهذه البشرى في نفوس المؤمنين ليسموا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بمد سنتين ، وفيه وعد من الله تعالى لهم بالنصر كما قال تعالى « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام » الآية .

وقوله « والفتنة أشد من القتل » تذييل وأل فيه للجنس تدل على الاستغراق في المقام الخَطَا بِيُّ ، وهو حجة للمسلمين و نني للتبعة عنهم في القتال بمسكمة إن اضطروا إليه .

والفتنة إلقاء الخوف واختلال نظام الكيش وقد تقدمت عند قوله تعالى «حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» ، إشارة إلى ما لقيه المؤمنون فى مكة من الأذى بالشتم والضرب والسخرية إلى أن كان آخره الإخراج من الديار والأموال ، فالمشركون محقوقون من قبل فإذا خفروا العهد استحقوا المؤاخذة بما مضى فياكان الصلح مانعا من مؤاخذ تهم عليه ؟ وإنماكانت الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف ألم القتل ، ويراد منها أيضا الفتنة المتوقعة بناء على توقع أن يصدوهم عن البيت أو أن يغدروا بهم إذا حلوا بمكة ، ولهذا اشترط المسلمون فى صلح الحديبية أنهم يدخلون العام القابل بالسيوف فى قرابها ، والمقصد من هذا إعلان عذر المسلمين فى قتالهم المشركين وإلقاء بغض المشركين فى قلوبهم حتى يكونوا على أهبة قتالهم والانتقام منهم بصدور حرجة حنقة .

وليس المراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار ، لأن التدييل يجب أن يكون أعم من الكلام المذيّل . ﴿ وَ لَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ حَتَىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ قَانِ تَتَلُوكُمْ فَا وَلَا تُقَتِلُوكُمْ فَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الجملة معطوفة على جملة, واقتلوهم حيث القفتموهم التي أفادت الأمر بتتبع المقاتلين بالتقتيل حيما حلوا سواء كانوا مشتبكين بقتال المسلمين أم كانوا في حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك لأن أحوال المحارب لا تنضبط وليست في الوقت سعة للنظر في نواياه والتوسم في أغراضه اف قد يبادر إلى اغتيال عدوه في حال تردده وتفكره الحيص المكان الذي عند المسجد الحرام من عموم الأمكنة التي شملها قوله «حيث القفتموهم » أي إن القفتموهم عند المسجد الحرام غير مشتبكين في قتال معكم فلا تقتلوهم ، والمقصد من هذا حفظ حرمة المسجد الحرام التي جعلها الله له بقوله « مقام إبر اهيم ومن دخله كان وامنا » ، فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المسركين عند المسجد الحرام ، و تدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال عند المسجد الحرام بدلالة لحن الحطاب أو فوى الحطاب .

وجملت غاية النهى بقوله «حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » أى فإن قاتلوكم عند المسجد فاقتلوهم عند المسجد الحرام ، لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام فلو تركت معاملتهم بالمثل لكان ذلك ذريمة إلى هزيمة المسلمين .

فإن قاتلوا المسلمين عند المسجد الحرام عاد أمر المسلمين بمقاتلتهم إلى ما كان قبل هــــذا النهى فوجب على المسلمين قتالهم عند المسجد الحرام وقتل من تقفوا منهم كذلك .

وفى قوله تمالى «فاقتلوهم» تنبيه على الإذن بقتام حينئذولو فى غير اشتباك ممهم بقتال ، لأنهم لايؤمنون من أن يتخذوا حرمة المسجد الحرام وسيلة لهزم المسلمين .

ولأجل ذلك جاء التعبير بقوله « فاقتلوهم » لأنه يشمل القتل بدن قتال والقتل بقتال . فقوله تعالى « فإن قاتلوكم » أى عند المسجد الحرام فاقتلوهم هنالك ، أى فاقتلوا من ثقفتم منهم حين المحاربة ، ولا يصدكم المسجد الحرام عن تقصى آثارهم لئلا يتخذوا المسجد الحرام ملجاً يلجؤون إليه إذا انهزموا .

وقد احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله « و تَعْلُوا في سبيل الله ــ إلى قوله هنا ــ كذاك جزاء الـكافرين » حتى لجأ بمضهم إلى دعوى نسخ بمضها ببعض

فزعم أن آيات متقارنة بمضها نسخ بمضا ؟ مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة الواحدة ترلت كذلك ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون بمضها قد نزل مستقلا عن سابقه وليس هنا ما يلجىء إلى دعوى النسخ ، ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتراكيب البلاغية وأعرض عن بيان الممانى الحاصلة من مجموع هاته الآيات . وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام ولم يعبأ بما جمله لهذا المسجد من الحرمة ؟ لأن حرمته حرمة نسبته إلى الله تمالى فلما كان قتال الكفار عنده قتالا لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين له ولذلك أمرنا بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام .

وقرأ الجمهور: ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيمه ثلاثتها بألف بمد القاف ، وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بدون ألف بمد القاف ، فقال الأعمش لحمزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتلا بمد أن صار مقتولا ؟ فقال حمزة: إن العرب إذا قتل منهم رجل « قالوا قتلنا اه يريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول كقوله :

# غَضِبَت تميم أَنْ تُقتَّل عامر يوم النسار فأَعْتِبُوا بالصَّيْلَم

و الممنى ولا تقتلوا أحداً منهم حتى يقتلوا بمضكم فإن قتلوا بمضكم فاقتلوا من تقدرون عليه منهم وكذلك إسناد قتلوا إلى ضمير جماعة المشركين فهو بمعنى قتل بعضهم بعض المسلمين لأن العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعها من ضمير كما هنا أو اسم ظاهر نحو قتلتنا بنو أسد .

وهذه القراءة تقتضى أن المهمى عنه القتل فيشمل القتل باشتباك حرب والقتل بدون ملحمة .

وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل المحارب إذا حارب في الحرم أو استولى عليه لأن الاستيلاء مقاتلة ؟ فالإجماع على أنه لو استولى على مكة عدو وقال : لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال ؟ نقله القرطبي عنى ابن خويز منداد من مالكية العراق . قال ابن خويز منداد : وأما قوله : « ولا تُقَلّمه عند المسجد الحرام حتى يُقلّم فيه » فيجوز أن يكون منسوخا بقوله «وقتلوهم حتى لاتكون فتنة» .

واختلفوا في دلالتها على جواز قتل الكافر المحارب إذا لجأ إلى الحرم بدون أن يكون قتال وكذا الجانى إذا لجأ إلى الحرم فارا من القصاص والعقوبة فقال مالك: بجواز ذلك واحتج على ذلك بأن قوله تعالى « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » الآية قد نسخ هاته الآية وهو قول قتادة ومقاتل بناء على تأخر نرولها عن وقت العمل بهذه الآية والعام التأخر عن العمل ينسخ الحاص اتفاقا ، وبالحديث الذي رواه في الموطأ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفقح وعلى رأسه المنفر فلما نرعه جاء أبوبرزة فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتلوه ، وابن خطل هذا هو عبد العزى بن خطل التيمي كان ممن أسلم ثم كفر بعد إسلامه وجعل دأ به سب رسول الله عليه وسلم يوم الفتح دمه فلما علم ذلك عاذ بأستار الكعبة فأمر النبيء صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دمه فلما علم ذلك عاذ بأستار الكعبة فأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بقتله حينتذ ، فكان قتل ابن خطل قتل حد لا قتل حرب ؛ لأن النبيء صلى الله عليه وسلم قد وضع المغفر عن رأسه وقد انقضت الساعة التي أحل الله له فها مكة .

و بالقياس وهو أن حرمة المسجد الحرام متقررة في الشريعة فلما أذن الله بقتل من قاتل في المدجد الحرام علمنا أن العلة هي أن القتال فيه تعريض بحرمته للاستخفاف ، فكذلك عياد الجانى به ، و بمثل قوله قال الشافعي ، لكن قال الشافعي إذا التجأ المجرم المسلم إلى المسجد الحرام يضيق عليه حتى يحرج فإن لم يخرج جاز قتله ، وقال أبوحنيفة: لا يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه لنص هاته الآية وهي محكمة عنده : غير منسوخة وهو قول طاووس و مجاهد ، قال ابن العربي في الأحكام: حضرت في بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحتى والقاضي الرنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل رجل عليه أطامار فسلم سلام العلماء و تصدر في المجلس ، فقال القاضي الرنجاني: من السيد؟ فقال: رجل من طلبة العلم بصاغان سلبه الشطار أمس ، ومقصدي هذا الحرم المقدس فقال القاضي الرنجاني: سلوه عن العادة في مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم ، ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ الى الحرم هل يقتل أم لا ، فأجاب بأنه لا يقتل ، فين قرىء ولا تقتلوهم فالآية نص وإن قرىء ولا تقتلوهم فهي تنبيه ، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهى المهمي تنبيه ، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهى

عن القتل فاعترض عليه الزنجاني منتصر المالكوالشافي وإن لم ير مذهبهما على العادة ، فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم » فقال الصاغاني هذا لا يليق بمنصب القاضى، فإن الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص فأبهرت القاضى الزنجاني ، وهذا من بديع الحكام اه.

وجواب هذا أن المام المتأخر عن العمل بالحاص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن الآية التي في براءة ناسخة لآيةالبقرة . وأما قول الحنفية وبعض المالكية: إن قتل ابن خطل كان في اليوم الذي أحل الله له فيه مكة فيدفعه أن تلك الساعة انتهت بالفتح وقد ثبت في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نرع حينئذ المغفر وذلك أمارة انتهاء ساعة الحرب .

وقال ابن العربى فى الأحكام: الكافر إذا لم يقاتل ولم يجن جناية ولجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل ، يريد أنه لا يقتل القتل الذي اقتصته آية « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وهو مما شمله قوله تعالى « ولا تُقَلّلوهم عند المسجد الحرام » .

وقوله: كذلك جزاء الكافرين ، الإشارة إلى القتل المأخوذ من قوله « فاقتلوهم » أى كذلك القتل جزاؤهم على حدما تقدم في قوله «وكذلك جملنًا كم أمة وسطا » و نكتة الإشارة تهويله أى لا يقل جزاء المشركين عن القتل ولا ، صلحة في الإبقاء عليهم ؛ وهذا تهديد لهم ، فقوله «كذلك » خبر مقدم للاهمام وليست الإشارة إلى « وقتلوا في سبيل الله » لأن المقاتلة ليست جزاء ؛ إذ لا انتقام فيها بل القتال سجال يوما بيوم .

وقوله « فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أى فإن انتهوا عن قتال فلا تقتلوهم ؛ لأن الله غفور رحيم ، فينبغى أن يكون الغفران سنة المؤمنين ، فقوله «فإن الله غفور رحيم» جواب الشرط وهو إيجاز بديع؛ إذ كل سامع يعلم أن وصف الله بالمنفرة والرحمة لا يترتب على الانتهاء فيعلم أنه تنبيه لوجوب المغفرة لهم إن انتهوا ( بموعظة ) وتأييد للمحذوف ، وهذا من إيجاز الحذف .

والانتهاء: أصله مطاوع نهى يقال: نهادفانتهي ثم توسع فيه فأطلق على الكف عن عمل

أو عن عزم ؛ لأن النهى هو طلب ترك فعل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو قبل تلبسه به قال النابغة :

لقد نهيت بني ذبيان عن أُقُرِ وعن تَرَبُّهم في كل إصفار أي عن الوقوع في ذلك .

﴿ وَ تَتْلِلُوهُ ۚ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۗ وَ يَكُونَ ٱلدِّينُ لِلهِ فَإِنِ ٱتَّهَوْا فَلَا عُدُواٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ 193

عطف على جملة «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم » وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف هذه الجملة ؛ لأنها مبينة لما أجمل من غاية الأمر بقتال المشركين ولكنها عطفت لما وقع من الحمل بينها وبين الجملة المبيَّنة . . .

وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام» إلى هنا تفصيلا لجملة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ؟ لأن عموم « الذين يقتلونكم » تنشأ عنه احتمالات في الأحوال والأزمنة والبقاع وقد انقضى بيان أحوال البقاع وأفضت التوبة الآن إلى بيان تحديد الإجوال بناية ألا تكون فتنة .

فإذا انتهت الفتنة فتلك غاية القتال، أى إن خاسوا بالعهد وخفروا الذمة فى المدة التى بينكم على ترك القتال فقد أصبحتم فى حسل من عهدهم فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أخرى من بعد يفتنونكم بها وحتى يدخلوا فى الإسلام، فهذا كاه معلق بالشرط المتقدم فى قوله: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإعادة فعل وقاتلوهم لتبنى عليه الغاية بقوله «حتى لا تكون فتنة » وبتلك الغاية حصلت المغايرة بينه وبين وقاتلوا فى سبيل الله وهى التى باعتبارها ساغ عطفه على مثله، ف (حتى ) فى قوله حتى لا تكون إما أن تجعل للغاية مرادفة إلى ، وإما أن تجعل بمعنى كى التعليلية وها متلازمان ؛ لأن القتال لما غيى بذلك تعين أن الغاية هى المقصد، ومتى كانت الغاية غير حسية نشأ عن (حتى) معنى التعليل، فإن العلة غاية اعتبارية كقوله تعالى « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم » .

وأيَّاما كان فالمضارع منصوب بعد حتى بأن مضمرة للدلالة على ترتب الغاية .

والفتنة تقدمت قريبا والمراد بها هناكالراد بها هنالك ، ولما وقعت هنا في سياق النق عمت جميع الفتن فلذلك ساوت المذكورة هنا المذكورة في قوله تعالى « والفقنة أشد من القتل» فإعادة الفتنة منكرة هنا لا يدل على المفايرة كاهو الشائع بين المعربين في أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى؛ لأن وقوعها في سياق النفي أفاد العموم فشمل جميع أفراد الفقنة مساويا للفقنة المعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرفي بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة أي حتى لا تكون فتنة منهم للمسلمين في أمر الدين وإلا فقد وقعت فتن بين المسلمين أنفسهم كما في حديث « ثم فتنة لا يبق بيت من العرب إلا دخلته » .

وانتفاء الفينة يتحقق بأحد أمرين : إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتزول فتنتهم فيه ، وإما بأن يقتلوا جميما فتزول الفتنة بفناءالفاتنين .

وقد أيفرض انتفاء الفتنة بظهور السلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام قوة المسلمين ، بحيث يخشون بأسهم ، إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دينهم وشركهم لم تكن بالتي تضمحل عند ضعفهم ، لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من الضعيف كاصدر من اليهود غير مرة في المدينة في مثل قصة الشاة المسمومة، وقتلهم عبد الله بن سهل الحارثي في خيبر ، ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين : إما دخولهم في الإسلام وإما إفناؤهم بالقتل ، وقد حصل كلا الأمرين في المشركين ففريق أسلموا ، وفريق قتلوا يوم بدر وغيره من الغزوات ، ومن ثم قال علماؤنا: لا تقبل من مشركي العرب الحزية ، ومن ثم فسر بمض المفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتبار المقصود من المعني لا باعتبار مدلول

وقوله « ويكون الدين لله » عطف على ولا تكون فتنة فهو معمول لأن المضمرة بعد حتى أى وحتى يكون الدين لله . أى حتى لا يكون دين هنالك إلا لله أى وحده .

فالتعريف فى الدين تعريف الجنس، لأن الدين من أسماء المواهى التى لا أفراد لها فى الحارج فلا يحتمل تعريفه معنى الاستغراق .

واللام الداخلة على اسم الجلالة لام الاختصاص أى حتى يكون جنس الدين محتصا بالله تمالى على نحو ما قرر في قوله: الحمد لله، وذلك يئول إلى معنى الاستغراق ولكنه ليس عينه ، إذ لانظر في مثل هذا للا فراد، والمعنى: ويكون دين الذين تقاتلونهم خالصالله لاحظ للإشراك فيه.

والمقصود من هذا تخليص بلاد المرب من دين الشرك وعموم الإسلام لها؛ لأن الله اختارها لأن تكون قلب الإسلام ومنبع معينه فلا يكون القلب صالحا إذا كان مخلوط العناصر.

وقد أخرج البخارى عن عبد الله بن عمر أثرا جيدا قال: جاء رجلان إلى ابن عمر أيام فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر وصاحب النبىء صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال : يمنعنى أن الله حرم دم أخى ، فقالا : ألم يقل الله تعالى «وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فقال ابن عمر : قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله ، قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن فى دينه إما فتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة .

وسيأتى بيان آخر في نظير هذه الآية من سورة الأنفال .

وقوله « فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظّلمين » ، أى فإن انتهوا عن نقض الصلح أو فإن انتهوا عن الفيل الذين أمنوا فلا عدوان عليهم ، وهذا تصريح بمفهوم قوله « الذين يُقَـٰتلونكم » واحتيج إليه لبعد الصفة بطول الكلام ولاقتضاء المقام للتصريح بأهم الغايتين من القتال ؛ لئلا يتوهم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال المشركين في كل حال .

وقوله « فلاعدوان إلا على الظلمين » قائم مقام جواب الشرط ؛ لأنه علة الجواب المحذوف ، والمعنى فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا عليه فلا تأخذوهم بالظنة ولا تبدءوهم بالقتال ، لأنهم غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إلا على الظالمين ، وهو مجاز بديع .

والعدوان هنا إما مصدر عدا بممنى وثب وقاتل أى فلا هجوم عليهم ، وإما مصدر عدا بممنى ظلم كاعتدى فتكون تسميته عدوانا مشاكلة لقوله « على الظامين » كما سمى جزاء السيئة بالسوء سيئة .

وهذه الشاكلة تقدرية .

﴿ اللَّهَ مِنْ الْخُرَامُ مِا لَشَّهْرِ الْخُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِعْلَمِ مَا اُعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُو ا أَنَّ اللهَ مَعَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُو ا أَنَّ اللهَ مَعَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُو ا أَنَّ اللهَ مَعَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُو ا أَنَّ اللهَ مَعَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُو ا أَنَّ اللهَ مَعَ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

جملة مستأنفة فصلت عن سوابقها ؛ لأنه استئناف بيانى؛ فإنه لما بين تعميم الأمكنة وأخرج منها المسجد الحرام في حالة خاصة كان السامع بحيث يتساءل عما يماثل البقاع الحرام وهو الأزمنة الحرام أعنى الأشهر الحرم التي يتوقع حظر القتال فيها .

فإن كان هذا تشريماً نازلا على غير حادثة فهو استكمال واستفصال لما تدعو الحاجة إلى بيانه في هذا المقام المهم، وإن كان نازلا على سبب كما قيل: إن المسلمين في عام القضية لل قصدوا مكة في ذي القعدة سنة سبع معتمر بن خشوا ألّا يني لهم المشركون بدخول مكة أو أن يغدروهم ويتمرضوا لهم بالقتال قبل دخول مكة وهم في شهر حرام، فإن دافعوا عن أنفسهم انتهكوا حرمة الشهر فنزلت هذه الآية ، أو ما روى عن الحسن أن المشركين قالوا للنبيء صلى الله عليه وسلم حين اعتمر عمرة القضية: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام قال: نعم ، فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فقاتلوهم أي أباح للم قتال المدافعة، فإطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه بالحرام ، والتقدير حرمة الشهر الحرام ، وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه بالحرام ، والتقدير حرمة الشهر الحرام ، وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه التعدد بل التكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أي انتها كهم حرمته تسوغ لكم انتهاكهم حرمته تسوغ لكم

وقيل: معنى قوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام » ، أن قريشا صدتهم عن البيت عام الحديبية سنة ست ويسر الله لهم الرجوع عام القضية سنة سبع فقال لهم: هذا الشهر الذى دخلتم فيه بدل عن الذى صددتم فيه ، ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى، يمنى أنه من قبيل قولهم « يوم بيوم والحرث سجال » .

والباء في قوله « بالشهر الحرام » للتعويض كقولهم : صاعا بصاع وليس ثمة شهران بل المراد انتهاك الحرمة منهم ومنكم وهما انتهاكان . والتمريف في الشهر هنا في الموضمين يجوز أن يكون تمريف الجنس وهو الأظهر ، لأنه يفيد حكما عاما ويشمل كل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون المقصود شهر عمرة القضية ، ويجوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر عمرة القضية ، والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة متتابعة هي ذوالقعدة وذوالحجة والحرم، وحرمتها لوقوع الحج فيها ذهابا ورجوعا وأداء ، وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان في الجاهلية شهر العمرة وقد حرامية مضر كلها ولذلك يقال له: ركب مضر، وقد أشير إليها في قوله تعالى « منها أربعة حرم ».

وقوله « والحرمات قصاص » تعميم للحكم ولذلك عطفه ليكون كالحجة لما قبله من قوله « ولا تقتلوهم عند المسحد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » وقوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام» إلخ » فالجملة تذييل والواو اعتراضية .

ومعنى كونها قصاصا أى مماثلة فى المجازاة والانتصاف، فن انتهكها بجناية يعاقب فيها جزاء جنايته، وذلك أن الله جعل الحرمة للا شهر الحرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه ، لأن حرمة الناس مقدمة على حرمة الأزمنة ، ويشمل ذلك حرمة المسكان كما تقدم فى قوله تعالى « ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو كم فيه »، والإخبار عن الحرمات بلفظ (قصاص) إخبار بالمصدر المبالفة .

وقوله « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » تفريع عن قوله «والحرمات قصاص » ونتيجة له ، وهذا وجه قول الكشاف : إنه فذلكه ، و سمى جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة على نحو ما تقدم آننا فى قوله « فلا عدوًان إلا على الظلمين » .

وقوله «بمثل ما اعتدى علميكم » .يشمل الماثلة في المقدار وفي الأحوال ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام .

وقوله « واتقوا الله » أمر بالاتقاء في الاعتداء أي بألا يتجاوز الحد ، لأن شأن المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط .

وقوله « واعلموا أن الله مع المتقين » افتتاح الكلام بكلمة « اعلم » إيذان بالاهتمام بما سيقوله، فإن قولك في الحطاب: اعلم إنباء بأهمية ما سيلق للمخاطب وسيأتي بسط الكلام فيه عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فى سورة الأنفال ، والمعية هنا مجاز فى الإعانة بالنصر والوقاية ، ويجوز أن يكون المعنى : واتقوا الله فى حرماته فى غير أحوال الاضطرار « واعلموا أن الله مع المتقين » فهو يجعلهم بمحل عنايته .

﴿ وَأَ نَفِقُوا ۚ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلْقُوا ۚ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَالُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ 195

هذه الجملة معطوفة على جملة « وقاتلوا فى سبيل الله إلخ» فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر منهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال فى سبيل الله ، فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص المقاتلين .

ووجه الحاجة إلى هذا الأمر مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع تنبيه المسلمين فإنهم قد يقصرون في الإتيان على منتهى الاستعداد لمدو قوى، لأنهم قد ملئت قلوبهم إعانا بالله وثقة به ، وملئت أسماعهم بوعدالله إياهم النصر وأخيرا بقوله : « واعلموا أن الله مع المنتين » نبهوا على أن تمهد الله لهم بالتأييد والنصر لا يسقط عنهم أخذ المدة المروفة فلا يحسب غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصرالتي هي أسباب ناط الله تعالى بها مسبباتها على حسب الحكمة التي اقتضاها النظام الذي سنه الله في الأسباب ومسبباتها، فقطلب المسببات دون أسبابها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها كي لا يكونوا كالذين قالوا لموسى « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون » فالمسلمون إذا بذلوا وسعهم ، ولم يفرطوا في شيء ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك فالله ناصرهم ، ومؤيدهم فيا لا قبل لهم بتحصيله ولقد نصرهم الله ببدر وهم أذلة، إذ هم يومئذ جملة المسلمين وإذ لم يستعدون لشيء ، فأما أقوام يتلفون في شيء فأما أقوام يتلفون بصرهم الله النسمين في شهواتهم ، ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون ، ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتغفريطهم ، ولعله يتداركهم في خلال ذلك بلطفه فيا يرجع إلى استبقاء الدين ، والإنفاق تقدم بتغويله تمالى « ومما درفناهم ينفقون » .

وسبيل الله طريقه ، والطريق إذا أضيف إلى شيء فإنما يضاف إلى ما يوصل إليه ، ولما علم أن الله لا يصل إليه الناس تعيَّن أن يكون المراد من الطريق العمل الموصل إلى مرضاة الله وثوابه ، فهو مجاز في الله ط ومجاز في الإسناد ، وقد غلب سبيل الله في اصطلاح الشرع في الجهاد . أي القتال للذب عن دينه وإعلاء كلته ، وفي للظرفية لأن النفقة تكون بإعطاء المتاد ، والخيل ، والزاد ، وكل ذلك مظروف للجهاد على وجه المجاز وليست (في) هنا مستعملة للتعليل .

وقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » عطف غرض على غرض ، عُقب الأمر بالإنفاق في سبيل الله بالنهى عن الأعمال التي لها عواقب ضارة إبلاغاً للنصحية والإرشاد لئلا يدفع بهم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة المدو ، فالنهى عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس ، ولذلك فالجملة فيها معنى التذبيل وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار أنها غرض آخر من أغراض الإرشاد .

والإلقاء رمى الشيء من اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى المرمى إليه بإلى وإلى المرمى فيه بني .

والظاهر أن الأيدى هى المفمول إذ لم يذكر غيره ، وأن الباء زائدة لتوكيد اتصال الفِعل بالمفعول كما قالوا للمنقاد « أُعطى بيده » أى أعطى يده لأن المستسلم فى الحرب و محوه يُشد بيده ، فزيادة الباء كزيادتها فى « وهُزى إليك بجِذْع النخلة » وقول النابغة :

#### لَكَ الْخَيْرُ إِنَّ وَأَرْتُ بِكَ الْأَرْضُ وَأَحِدا

والمعنى ولا تعطوا الهلاك أيديكم فيأخذ كم أخذ الموثق ، وجَعل النهلكة كالآخِذِ والآسِرِ استعارة بجامع الإحاطة بالملقى ، ويجوز أن تُجعل اليد مع هذا مجازا عن الذات بعلاقة البعضية لأن اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى ، وهذا في الأمرين كقول لبيد: حَتَّى إذا أَلْقَتْ يَداً في كَافِر

أى ألقت الشمس نفسها ، وقيل الباء سببية والأيدى مستعملة في معنى الدات كناية

(۱٤/۲ ـ التحرير)

عن الاختيار والمفعول محذوف أى لا تلقوا أنفسكم إلى التهاكم باختياركم .

والمهلكة بضم اللام اسم مصدر بمنى الهلاك ، وإنما كان اسم مصدر لأنه لم يعهد فى المصادر وزن التقفيلة بضم العين وإنما فى المصادر التفعلة بكسر العين لكنة مصدر مضاعف العين المعتل اللام كزكي وغطى ، أو المهموز اللام كزياً وهيأ، وحكى سيبويه له نظيرين فى المشتقات التّضرة والتّسرة بضم العين من أضر وأسر بمعنى الضّر والسّرور ، وفى الأسماء الجامدة التتنضبة والتتنفلة (الأول اسم شجر ، والثاني ولك التعلب) ، وفي تاج العروس أن الخليل قرأها المهلكة بكسر اللام ولا أحسب الحليل قرأ كذلك؛ فإن هذا لم يرو عن أحد من القراء فى المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وجه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط ، فإن الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور .

ومعنى النهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهى عن التسبب في إنلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك بدون أن يجتنى منه المقصودُ.

وعُطِف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علمة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الأمر به فإنَّ ترك الإنفاق في سبيل الله والحروجَ بدون عُدة إلقاء باليد للهلاك كما قيل :

## \* كساع إلى الهَيْجَا بغير سِلَاح \*

فلذلك وجب الإنفاق ، ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه في هزم الأعداء اعتقادٌ غير صحيح ، لأنه كالذي يلق بنفسه للهلاك ويقول سينجيني الله تعالى، فهذا النهي قد أفاد المنيين جميما وهذا من أبدع الإيجاز .

وفى البخارى عن ابن عباس وجماعة من التابعين فى معنى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » لا تتركوا النفقة فى سبيل الله وتخافوا العَيْلة وإن لم يكن إلّا سهم أو مشقص فأت به .

وقد قيل فى تفسير « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » أقوال : الأول أنَّ أنفقوا أمرَّ بالنفقة على العيال ، والتهلكة : الإسراف فيها أو البخل الشديد رواه البخارى عن حذيفة ، ويبعده قوله فى سبيل الله وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد .

الثانى أنها النفقة على الفقراء أى الصدقة والتهلكة الإمساك وببعده عدم مناسبة العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك .

الثالث الإنفاق في الجهاد ، والإلقاء إلى التهلكة الحروج بغير زاد . الرابع الإلقاء باليد إلىالمهلكة: الاستسلام في الحرب أي لا تستسلموا للائسر . الخامس أنه الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم .

روى الترمذى عن أسلم أبى عمران قال: كنا بمدينة الروم (القسطنطينية) فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فحرج إليهم من المسلمين مثابهم فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقانوا: سبحان الله يلق بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصارى فقال : ياأيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت فينا معاشر الأنصار لما أعزّ الله الإسلام كنو ناصروه قال بمضنا لبعض سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أشنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ماقلنا: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو اه، والآية تتحمل جميع المعانى المقبولة .

ووقوع فعل دتلقول في سياق النهى يقتضى عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أى كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهاعنه محرما مالم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى الهلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك .

فالتفريط في الاستعداد للجهاد حرام لا محالة لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة ، وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمين ، وقد اختلف العلماء في مثل هـذا الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو فقال القاسم بن محمد (من التابين) وعبد الملك بن الماجشون وابن خويز منداد (من المالكية) ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفه : لا بأس بذلك إذا كان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع في نجاة أو في نكاية العدو أو قصد تجرئة المسلمين عليهم، وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد عرأى النبيء صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن كذلك كان من الإلقاء إلى المهلكة .

وقوله تمالى « وأحسنوا » الإحسان فعل النافع الملائم، فإذا فعل فعلا نافعا مؤلما لا يكون محسنا فلاتقول إذا ضربت رجلا تأديبا: أحسنت إليه ولا إذا جاريته في ملذات مضرة أحسنت إليه، وكذا إذا فعل فعلا مضرا ملائما لايسمى محسنا .

و في حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن الإحسان مطاوب في كل حال ويؤيد. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ».

وفالأمر بالإحسان بمدذكر الأمم بالاعتداء على الممتدى والإنفاق في سبيل الله والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أنّ كلّ ها ته الأحوال يلابسها الإحسان و يحفّ بها، فني الاعتداء يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء والاقتناع بما يحصل به الصلاح المطلوب، وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمفلوب و بحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق، والمرب تقول: « ملكت فأسجح »، والحذر من الإلقاء باليد إلى التهلكة إحسان.

وقوله « إن الله يحب المحسنين » تدييل للترغيب فى الإحسان، لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس إذ محبة الله العبد سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة ، واللام للاستغراق العرفى والمراد المحسنون من المؤمنين .

﴿ وَأَ يَثُواْ الْخُجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اُسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَفَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مُن صِيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ﴾

هذا عود إلى الكلام على العمرة فهو عطف على قوله : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » إلخ . وما بينهما استطراد أو اعتراض ، على أن عطف الأحكام بعضها على بعض للمناسبة طريقة قرآنية فلك أن تجعل هذه الجلة عطفا على التي قبلها عطف قصة على قصة .

ولا خلاف في أنّ هذه الآية نزلت في الحديبية سنة ست حين صدالمسركون السلمين عن البيت كما سيأتى في حديث كوب بن عجز أة ، وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أن يفرض الحج

فالمقصود من السكلام هو الممرة؛ وإنما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيرا بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بمد ، وهذا من معجزات القرآن .

والإِتَّمَامُ إِكَالَ الشِّيءَ والإِتِّيانَ عَلَى بِقَايَا مَابَقِ مَنْهُ حَتَّى يَسْتُوءَبُ جَمِيمُهُ .

ومثل هذا الأم المتعلق بوصف فعل يقع في كلامهم على وجهين : أحدها وهوالأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف خاص للفعل المتعلق به الوصف كالإيمام في قوله تعالى « وأيموا الحيم ) أي كملوه إن شرعتم فيه ، وكذا قوله تعالى « ثم أيموا الصيام إلى الليل » على ما اخترناه وقوله تعالى « فأيموا إليهم عهدهم » ، ومثله أن تقول : أسرع السير للذي يسير سيرا بطيئا ، وثانيهما أن يجيء الأمر بوصف الفعل مرادا به تحصيل الفعل من أول وهلة على تلك الصفة نظير قوله تعالى « ولأتم المعيم عليكم » ، وذلك كقولك : أسرع السير فادع لى فلانا الصفة نظير قوله تعالى « ولأتم المعيم بعد ، فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة ، ونظيره قولهم : « وسع في السير بعد ، فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة ، ونظيره قولهم : « وسع كم الجبة وضيق جيبها » أى أوجدها كذلك من أول الأمر ، وهذا ضرب من ضروب التعبير ليس بكناية ولامجاز ، ولكنه أمر بيجموع شيّة في وهو أقل ؛ لأن الشأن أن يكون المطلوب بصيغة الأمر ابتداء هو الحدث الذي منه مادة تلك الصيغة .

والآية تحتمل الاستعالين ، فإن كان الأول فهى أمر بإكمال الحج والعمرة، بمعنى ألا يكون حجا وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب أو هى أمر بإكالهما وعدم الرجوع عنهما بعدالإهلال بهما ولا يصدهم عنهما شنآن العدو ، وإن كان الثاني فهى أمر بالإتيان بهما تامين أى مستكملين ما شرع فهما :

والمعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التى قبلها ، وكأنَّ هذا التحريض مشير إلى أن المقصود الأهم من الحج والعمرة هنا هما الصَّرورة فى الحج وكذا فى العمرة على القول بوجوبها .

واللام في الحج والعمرة لتعريف الجنس ، وها عبادتان مشهورتان عند المخاطبين متميزتان عن بقية الأجناس ، فالحج هو زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد للجاعة وفيه وقوف عرفة ، والعمرة زيارة الكعبة في غير موسم معين وهي لكل فرد بخصوصه ، وأصل الحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها تكرر القسسد إلى الشيء أو كثرة قاصديه . وعن

ابن السكيت : الحج كثرة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلانا أطالوا الاختلاف إليه وفالأساس: فلان تحجه الرفاق أى تقصده اه. فجمله مفيدا بقصد من جماعة كقول المخبل السعدى واسمه الربيع :

وأَشْهَدُ مَن عَوْفِ حُلمُولا كَثِيرةً يَحُجُّون سِبَ الرَّبْرَقَانِ المزعنرا والحج من أشهر العبادات عند العرب وهو مما ورثوه عن شريعة إبراهيم عليه السلام كما حكى الله ذلك . بقوله « وأذن في الناس بالحج » الآية حتى قيل : إن العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة الحج ، وهم يعتقدون أن زيارة الكعبة سعى لله تعالى قال النابغة يصف الحجيج ورواحلهم :

عَلَيْهِنَّ شُعْثُ عامدونَ لرَبِّهِم فهن كأطراف الحَنى خُواشِع وكانوا يتجردون عند الإحرام من مخيط الثياب ولا يسون الطيب ولا يقربون النساء ولا يصطادون ، وكان الحج طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة ووقوفا بعرفة ونحرا بمنى وربما كان بعض العرب لا يأكل مدة الحج أقطا ولا سمنا « أى لأنه أكل المترفهين » ولا يستظل بسقف ، ومنهم من يحج متجردا من الثياب ، ومنهم من لا يستظل من الشمس ، ومنهم من يحج صامتاً لا يتكلم ، ولا يشر بون الخمر في أشهر الحج ، ولهم في الحج مناسك وأحكام ذكرناها في تاريخ العرب ، وكان للأم المعاصرة للعرب حجوج كثيرة ، وأشهر الأمم في ذلك اليهود فقد كانوا يحجون إلى الموضع الذي فيه تابوت العهد أي إلى هيكل وأورشليم ) وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة ليذبحوا هناك فإن القرابين لا تصح إلا هناك ومن هذه المرات مرة في عيد الفصح .

واتخذت النصارى زيارات كثيرة ، حجا ، أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة عيسى عليه السلام وزيارة (أورشليم) ، وكذا زيارة قبر (ماربواس) وقبر (ماربطر س) برومة ، ومن حج النصارى الذى لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنهم كانوا قبل الإسلام يحجون إلى مدينة (عسقلان) من بلاد السواحل الشامية ، والمطنون أن الذي ابتدعوا حجها هم نصارى الشام من الغساسنة لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة وقد ذكره سحيم عبد بنى الحسحاس وهو من المخضر مين في قوله يصف وحوشا جرفها السيل:

كَأَنَّ الوُحُوشَ به عَسَقَلَا نُ صادفْنَ في قَرْن حَجِّ ذِيَافا

أى أصابهن سم فقتّالهن وقد ذكر ذلك أئمة اللغة ، وقد كان للمصريين والـكادان حج إلى البلدان المقدسة عندهم ، ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة مثل أولمبيا وهيكل (زفس) وللهنود حجوج كثيرة .

والمقصودمن هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها وذكر الحج معها إدماج ، لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذ، إذ كان الحج بيدالمشر كين فني ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين .

وأماالعمرة فهى مشتقة من التعمير وهو شغل المكان ضد الإخلاء ولكنها بهذا الوزن لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج ، وهى معروفة عند العرب وكانوا يجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذى الحجة والحرم وصفر ، فكانوا يقولون « إذا برىء الدبر ، وعفا الأثر ، وحرج صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر » ولعلهم جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من الحج وإراحة الرواحل .

واصطلح المضر يُون ، على جمل رجب هو شهر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب برجب مضر ، وتبعهم بقية العرب ، ليكون المسافر للعمرة آمنا من عدوه ؛ ولذلك لقبوا رجبا (منصل الأسنة ) وبرون العمرة في أشهر الحج فجورا .

وقوله « لله » أى لأجل الله وعبادته والحرب من عهد الجاهلية لا ينوون الحج إلا لله ولا العمرة إلا له ، لأن الحمية بيت الله وحرمه ، فالتقييد هنا بقوله « لله » تلويح إلى أن الحج والعمرة ليسا لأجل المشركين وإن كان لهم فيهمامنفعة وكانوا هم سدنة الحرم ، وهم الذين منعوا المسلمين منه ، كى لايسأم المسلمون من الحج الذي لاقوا فيه أدى المشركين فقيل لهم إن ذلك لا يصد عن الرغبة في الحج والعمرة ، لأنكم إنما يحجون لله لا لأجل المشركين ، ولأن الشيء السالح المرغوب فيه إذا حف به ما يكدره لا ينبغي أن يكون ذلك صارفا عنه ، بل يجب إذالة ذلك العارض عنه ، ومن طرق إزالته القتال المشار إليه بالآيات السابقة .

ويجوز أن يكون التقييد بقوله « لله » لتجريد النية مماكان يخاص نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام، فإن المشركين لما وضعوا هبلا على الكعبة ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع الله تعالى .

وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين .

وليس فى الآية حجة عند ما لكوأبى حنيفة رحمهما الله على وجوب الحج ولا العمرة ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندها غير هذه الآية ، وعليه فمحمل الآية عندها على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لهما ، فأما مالك فقد عدها من العبادات التي تجب بالشروع فيها وهي سبع عبادات عندنا هي الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، والطواف ، والاثمام ، وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع .

ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجعل حكم إتمامها كحسكم أصل الشروع فيها ويكون الأمم بالإتمام في الآية مستعملا في القدر المشترك من الطلب اعتمادا على القرائن ، ومن هؤلاء من قرأ ، والعمرة بالرفع حتى لا تسكون فيما شمله الأمر بالإتمام بناء على أن الأمم للوجوب فيختص بالحج .

وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج ، ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإنمامهما فإما أن يكون الأمر بالإنمام مرادا به الإنيان بهما تامين أى مستجمعى الشرائط والأركان، فالمراد بالإنمام إنمام المعنى الشرعى على أحد الاستمالين السابقين ، قالوا : إذ ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإنمام، ولأنه معضود بقراءة « وأقيموا الحج » وإما أن يكون المراد بالإنمام هنا الإنيان على آخر العبادة فهو يستلزم الأمر بالشروع ، لأن الإنمام يتوقف على الشروع ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الأمر بالإنمام كناية عن الأمر بالفعل .

والحق أن حمل الأمر في ذلك على الأمر بأصل الماهية لا بصفتها استعال قليل كما عرفت، وقراءة: « وأقيموا » لشذوذها لا تكون داعيا للتأويل، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد، إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحتمال الأول فلأن التكنى بالإنمام عن إيجاب الفعل مصير إلى خلاف الظاهر، مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر؛ بأن يدل على معنى: إذا شرعتم فأتموا الحج والعمرة، فيكون من دلالة الاقتضاء، ويكون حقيقة وإيجازا بديعاً، وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا، لأنهم كانوا نووا العمرة، على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه ان يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد فكيف يدعى الشافعية أن أتموا هنا مراد منه إيجاب الشروع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما أشار له العصام.

فالحق أن الآية ليست دليلا لحسكم الممرة وقد اختلف العلماء في حكمها : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة قال مالك : لا أعلم أحداً رخص في تركها وهذا هو مذهب جابر أبن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخمي من التابمين .

وذهب الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية إلى وجوبهما ، وبه قال عمر وابن عمر وابن عمر وابن عباس من الصحابة وعطاء ، وطاووس ، ومحاهد ، والحسن ، وأبن سيرين ، والشعبي وسعيد بن جبير ، وأبو بردة ، ومسروق ، وإسحاق بن راهويه .

ودليلنا حديث جار بن عبد الله ، قيل : يا رسول الله الممرة واجبة مثل الحج فقال : لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل ، أخرجه الترمذى ، ولأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة لأمربها النبيء صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وجوبها بتلفيقات ضعيفة ، وقد روى عن ابن مسمود أنه كان يقول : لولا التحرج وأنى لم أسمع من رسول الله فى ذلك شيئا لقلت : العمرة واجبة اه محل الاحتجاج قوله: لم أسمع إلخ ، ولأن الله تعالىقال « ولله على الناس حجالبيت» ولم يذكر العمرة ، ولأنه لا يكون عبادتان واجبتان ها من نوع واحد .

ولأن شأن العبادة الواجبة أن تكون مؤقتة، واحتج أصحابنا أيضا بحديث: بنى الإسلام على خمس وحديث جبريل فى الإيمان والإسلام ولم يذكر فيهما العمرة، وحديث الأعرابى الذي قال: لا أزيد ولا أنقص: فقال: أفلح إن صدق ولم يذكر العمرة ولم يحتج الشافعية بأكثر من هذه الآية، إذ قرنت فيها مع الحج، وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط.

واحتج عمر بن الحطاب بهذه الآية على منع التمتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل منها في مدة الحج ثم الحج في عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده ، فني البخارى أخرج حديث أبي موسى الأشعرى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء (عام حجة الوداع) فقال: بم أهللت ؟ فقلت: أهللت كإهلال النبيء قال: أحسنت هل معك من هدى! قلت: لا ، فأمرنى فطقت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرنى فأحللت فأتيت امرأة من قوى فمشطتني أو غسلت رأسي ، ثم أهللت بالحج فكنت أفتى الناس به حتى خلافة عمر فذكرته له فقال: أن نأخذ بكتاب الله ، فإنه يأمرنا بالتمام ، قال تعالى « وأتموا الحج والممرة لله » وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله ، يريد عمر والله أعلم أن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال النبيء صلى الله حتى بلغ الهدى محله ، يريد عمر والله أعلم أن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال النبيء صلى الله

عليه وسلم ، والنبيء كان مهلا بحجة وعمرة معا فهو قارن والقارن متلبس بحج ، فلا يجوز أن يحل في أثناء حجه وتمسك بفعل الرسول عليه السلام أنه كان قارنا ولم يحل ، وهذا مبنى على عدم تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو قوله في حديث فاطمة ابنة قيس في النفقة .

وقوله «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » عطف على(أتموا)، والفاء للتفريع الذكرى فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع من ذلك الإتمام .

ولا سيما الحج ؛ لأن وقته يفوت غالبا بمد أرتفاع المانع ، بخلاف العمرة ،

والإحصار في كلام العرب منع الذات من فعل ما ، يقال : أحصره منعه مانع قال تعالى «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » أى منعهم الفقر من السفر للجهاد وقال ابن ميادة: وما هَجرُ ليلي أَن تكون تباعدت عليك ولا أن أ "حصر "تك شغول

وهو فعل مهموز لم تكسبه همزته تعدية ، لأنه مرادف حصره ونظيرهما صده ، وأصده. هذا قول المحققين من أئمة اللغة ، ولكن كثر استمال أحصر المهموز في المنع الحاصل من غير العدو ، وكثر استعمال حصر المجرد في المنع من العدو ، قال « وخذوهم واحصروهم » فهو حقيقة في المعنيين ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهاكما قال الزمحشري في الكشاف، ومن اللغويين من قال: أحصر حقيقة في منع غير المدو وحصر حقيقة في منع العدو وهو قول الكسائي وأبي عبيده والزجاج، ومن اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جداً . وجاء الشرط بحرف ( إن ) لأن مضمون الشرط كريه لهم فألقى إليهم الكلام إلقاء الخبر الذي يشك في وقوعه ، والمقصود إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة وقد اختلفُ الفقيهاء في المراد من الإحصار في هذه الآية على نحوالاختلاف في الوضع أو في الاستعمال والأظهر عندى أن الإحصار هنا أطلق على ما يعم المنع من عدو أومن غيره بقرينة قوله تعالى عقبه: فإذا أمنتم فإنه ظاهر قوى في أن المراد منه الأمن من خوف العدو ، وأن هذا التعميم فيه قضاء حق الإيجاز في جمع أحكام الإحصار ثم تفريقها كما سأبينه عند قوله تعالى « فإذا أمنتم» ، وكأنَّ هذا هو الذي يراه مالك رحمه الله، ولذلك لم يحتج في الموطأ على حكم الاحصار بغير عدو بهذه الآية ، وإنما احتج بالسنة وقال جهور أصحابه أريد بها المنع الحاصل من مرض ونحوه دون منعالعدو، بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا المنع هو الأكثر في اللغة . ولأن هذه الآية جملت على المُحْصَر هدياً ولم ترد السنة بمشر وعية الهدى فيمن حصر دالمدو

أى مشروعية الهدى لأجل الإحصار أما من ساق معه الهدى فعليه نسكه لا لأجل الإحصار، وندلك قال مالك بوجوب الهدى على من أحصر بمرض أو نفاس أوكشر من كل ما يمنعه أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب الطواف والسعى عند زوال المانع ووجوب القضاء من قابل لما فى الموطأ من حديث معبد بن حزابة المخزوى أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل ابن عمر وابن الزبير ومهوان بن الحكم فكام أمره أن يتداوى ويفتدى ، فإذا أصح اعتمر . فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ، وأن عمر بن الخطاب أم بذلك أبا أبوب وهبار بن الأسود حين فاتهما وقوف عرفة ، بخلاف حصار الهدو ، واحتج فى الموطأ بأن النبيء صلى الله عليه وسلم لم يأم أحدا من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعردوا لشيء ، ووجّه أصحابنا ذلك بالتقرقة ؟ لأن المانع في الرض و نحوه من ذات الحاج ؟ فلذلك كان مطالبًا بالإتمام ، وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي ، والأظهر في الاستدلال فلذلك كان مطالبًا بالإتمام ، وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي ، والأظهر في الاستدلال أن أن ساحت لكل منع اكنها في منع غير العدو أظهر وقد تأيدت أظهر يتها بالسنة ، وقال أبو حنيفة : كل منع من عدو أو مرض فيه وجوب القضاء والهدى ولا يجب عليه طواف ولا سَعْي بعد زوال عذره بل إن نحر هديه حل والقضاء عليه .

ولا يلزمه ما يقتضيه حديث الحديبية؛ لأن الآية إن كانت نزلت بده فعمومها استخ خصوص الحديث ، وإن نزلت قبله فهو آحاد لا يخصص القرآن عنده ، على أن حديث الحديبية متوار؛ لأن الذين شهدوا النبيء صلى الله عليه وسلم يومئذ يزيدون على عدد التواتر ، ولم ينقل عنهم ذلك مع أنه مما تتوافر الدواعى على نقله .

وقال الشافى: المراد هنا منع العدو بقرينة قوله (فإذا أمنتم) ولأنها نزلت فى عام الحديبية وهو إحصار عدو ؟ ولذلك أوجب الهدى على المحصر أما محصر العدو فبنص الآية ، وأما غيره فبالقياس عليه .

وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت والسعي ، ولم يقل بوجوب القضاء عليه ؛ إذ ليس في الآيـة ولا في الحديث .

وقوله « فما استيسر من الهدى » جواب الشرط وهو مشتمل على أحد ركني الإسناد

وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقدير دل عليه قوله « من الهدى » وقدره في الكشاف فعليكم ، والأظهر أن يقدر فعل أمر أى فاهدوا ما استيسر من الهدى ، وكلا التقديرين دال على وجوب الهدى .

ووجوبه فى الحج ظاهر وفى العمرة كذلك؟ بأنها مما يجب إتمامه بعدالإحرام باتفاق الجهور.
و (استيسر) هنا بمعنى يسر فالسين والتاء للتأكيد كاستصعب عليه بمعنى صعب أى ما أمكن من الهدى بإمكان تحصيله وإمكان توجيهه ، فاستيسر هنا مراد به جميع وجوه التيسر والهدى اسم الحيوان المتقرب به لله فى الحج فهو فَعْل من أهدى، وقيل هو جمع هدية كما جمعت جدية السرج على جدى (١) ، فإن كان اسما فن بيانية ، وإن كان جمعا فمن تبعيضية ، وأقل ماهو معروف عندهم من الهدى الغنم ، ولذلك لم يبينه الله تعالى هنا ، وهذا الهدى إن كان ساقه قد ساقه قاصد الحج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب ، وإن لم يكن ساقه معه فعليه توجيهه على الحلاف فى حكمه من وجوبه وعدمه ، والقصود من هذا تحصيل بعض مصالح الحج بقدر الإمكان ، فإذا فاتت المناسك لا يفوت ما ينفع فقراء مكة ومن حولها .

وقوله « ولا تحلقوا رءوسكم » الآية بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدى ، وإنما خص النهبى عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيدا لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ويعلم استمرار حكم الإحرام فى البقية بدلالة القياس والسياق وهذا من مستنبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة .

والقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود في المناسك .

والمحل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول أو زمانه يقال: حل بالمكان يحل بكسر الحاء وهو مقام الشيء والمراد به هنا مبلغه وهو ذبحه للفقراء ، وقيل محله: هو محل ذبح الهدايا وهو منى والأول قول مالك .

وقوله « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » الآية ، المراد مرض يقتضى الحلق سواء كان المرض بالجسد أم بالرأس ، وقوله أو به أذى من رأسه يكناية عن الوسخ الشديد والقمل ، لكراهية التصريح بالقمل . وكلمة من للابتداء أى أذى ناشى عن رأسه .

<sup>(</sup>١) جدية السرج شيء محشو يجعل تحت دفتي السرج .

وفى البخارى عن كعب بن عجرة قال «حملت إلى النبىء والقمل يتناثر على وجهى ، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : صم ثلاثة أيامأو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك ، فنزلت هذه الآية في خاصة وهى لكم عامة اه » ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ .

وقوله « ففدية من صيام» محذوف المسند إليه لظهوره أى عليه . والمعنى فليحلق رأسه وعليه فدية ، وقرينة المحذوف قوله « ولا تحلقوا رءوسكم » وقد أجل الله الفدية ومقدارها وبينه حديث كعب بن عجرة ، والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد وهو المراد هنا مشتق من نسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمى العابد ناسكا ، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفى الحديث « والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم » يعنى الضحية .

﴿ فَإِذَ ا أَمِنتُم ۚ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْهُمْرَةِ إِلَى ٱلْحُجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي فَمَن لَمَّ عَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي فَمَن لَمَّ عَجِد فَصِياَمُ آلَكُةَ أَيَّامٍ فِي ٱلْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَمَن لَمَّ عَشَرَةٌ كَامِلَة ۚ ذَٰ لِكَ لِمَن لَمَّ يَكُن أَهُ لُهُ وَحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾

الفاءللعطف على أحصرتم إن كان المراد من الأمن زوال الإحصار المتقدم ، ولعلها نزلت بمدأن فرض الحج، لأن فيها ذكر التمتع وذكر صيام المتمتع إن لم يجد هديا ثلاثه أيام فى مدة الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلا بعد تمكنهم من فعل الحج والفاء لمجرد التعقيب الذكرى .

وجىء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه، والأمن ضد الحوف ، وهو أيضا السلامة من كل ما يخاف منه أمن كفرح أمنا، أمانا ، وأمنا ، وآمنة ، وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر بالنسبة إلى المأمون منه فيتعدى بمن تقول: أمنت من العدو ، ويتعدى إلى المأمون تقول: أمنت فلانا إذا جعلته آمنا منك، والأظهر أن الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وفى القرآن ثم أبلغه مأمنه فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الخوف من القتال وقد تقدم في قوله تعالى « ربّ اجعل هذا بلدا ءامنا » .

وهذا دليل على أن المراد بالإحصار فيا تقدم ما يشمل منع العدو ولذلك قيل إذا أمنتم ويؤيده أن الآيات نزلت في شأن عمرة الحديبية كما تقدم فلا مفهوم للشرط هنا ؟ لأنه خرج لأجل حادثة معينة ، فالآية دلت على حكم العمرة ، لأبها لا تكون إلا مع الأمن ، وذلك أن المسلمين جاءوا في عام عمرة القضاء معتمرين وناوين إن مكنوا من الحج أن يحجوا، ويعلم حكم المريض و يحوه إذا زال عنه المانع بالقياس على حكم الحائف .

وقوله « فمن تمتع » جواب إذا والتقدير فإذا أمنتم بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج وأمكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظروا الحج إلى عام قابل، واغتنموا خير العمرة فمن تمتع بالعمرة فعليه هدى عوضا عن هدى الحج ، فالظاهر أن صدر الآية أريد به الإحصار الذى لايتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة، وأن قوله فإذا أمنتم أريد به حصول الأمن مع إمكان الإينان بممرة وقد فات وقت الحج ، أى أنه فاته الوقت ولم يفته مكان الحج ، ويعلم أن من أمن وقد بق ما يسعه بأن يحج عليه أن يحج .

ومه بنى « تمتع بالعمرة إلى الحج » انتفع بالعمرة عاجلا ، والانتفاع بها إما بمعنى الانتفاع بثوابها ، أو بسقوط وجوبها إن قيل إنها واجبة مع إسقاط السفر لها إذ هو قد أداها فى سفر الحج ، وإما بمعنى الانتفاع بالحل منها ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بألا يبتى فى كافة الإحرام مدة طويلة ، وهذا رخصة من الله تعالى، إذ أباح العمرة فى مدة الحج بعد أن كان ذلك محظورا فى عهد الجاهلية إذ كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أعظم الفجور .

فالباء في قوله بالعمرة بيصلة فعل تمتع ، وقوله إلى الحج متعلق بمحذوف دل عليه معنى (إلى) تقديره متربصا إلى وقت الحج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة وقد فهم من كلمة إلى أن بين العمرة والحج زمنا لا يكون فيه المعتمر محرما وهو الإحلال الذي بين العمرة والحج في التمتع والقرآن ، فعليه ما استيسره من الهدى لأجل الإحلال الذي بين الإحرامين ، وهذا حيث لم يهد وقت الإحصار فيما أراه والله أعلم ، والآية جاءت بلفظ التمتع على المعنى اللغوى أى الانتفاع وأشارت إلى ما سماه المسلمون بالتمتع وبالقرآن وهومن شرائع الإسلام التي أبطل بها شريعة الجاهلية ، واسم التمتع يشملها لكنه خص التمتع بأن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى أفقه ، وخص القرآن بأن يقرن الحج والدمرة في إهلال واحدو يبدأ في فعله بالعمرة ثم يحل منها و يجوز له أن يردف الحج بأن يقرن الحج والدمرة في إهلال واحدو يبدأ في فعله بالعمرة ثم يحل منها و يجوز له أن يردف الحج

على العمرة كل ذلك شرعه الله رخصة للناس، وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجم، وفرض الله عليه الهدى جبرا لما كان يتجشمه من مشقة الرجوع إلى مكة لأداء العمرة كما كانوا في الجاهلية ولذلك سماه تمتما.

وقد اختلف السلف في التمتع وفي صفته فالجمهور على جوازه ، وأنه يحل من عمرته التي أحرم بها في أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك في حجة في عامه ذلك ، وكان عثمان بن عفان لايرى التمتع وينهى عنه في خلافته ، ولعله كان يتأول هــذه الآية بمثل ما تأولها ابن الزبير كما يأتى قريبا، وخالفه على وعمران بن حصين، وفي البخارى عن عمران بن حسين تمتعناعلي عهد النبيء وترل القرآن ثم قال رجل من برأيه ما شا، (بريدعمان) ، وكان عمر بن الحطاب لا يرى للقارن إذا أحرم بعمرة وبحجة معا وتمم السعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من إحرام حجه فقال له أبو موسى الأشعري إني جئت من اليمين فوجدت رسول الله بمكة محرما (أى عام الوداع) فقال لى بم أهلك ؟ قلت أهللت بإهلال كإهلال النبيء فقال لى هل معك هدى قلت لا فأمرنى فطفت وسعيت ثم أمرنى فأحللت وغسلت رأسي ومشطتني امرأة من عبد القيس ، فلما حدث أبوموسى عمر بهذا قال عمر « إن نأخذ بكتاب الله فهو يأمر نا بالإِتمام وإن نأخذ بسنة رسوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله » ، وجمهور الصحابة والفقهاء یخالفون رأی عمر ویأخذون بخبر أبی موسی ؟ \_ و بحدیث علی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « لولا أن معي الهدى لأحللت » ، وقد ينسب بعض الناس إلى عمر أنه لا يرى جواز التمتع وهو وهم إنما رأى عمر لا يجوز الإحلال من العمرة في التمتع إلى أن يحل من الحج وذلك معنى قوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله ، فلعه رأى الإحلال للمتلبس بنية الحج منافيا لنيته وهوماعبر عنه بالإتمام ولعله كان لا يرى ألآحاد مخصصا للمتواتر من كتاب أو سنةً لأن فعل النبيء ( صلى الله عليه وسلم ) هنا متواتر ، إذ قد شهده كثير من أصحابه ونقلوا حجه وأنه أهل بهما جميعا .

نعم، كان أبو بكر وعمريريان إفراد الحج أفضل من التمتم والقران وبه أخذمالك، روى عنه محدبن الحسن أنه يرجح أحد الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين ، وكان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه يرى التمتع خاصا بالمحصر إذا تمكن من الوصول إلى البيت بعد أن فاته وقوف

عرفة فيجمل حجته عمرة ويحجى العام القابل ، وتأول قوله تعالى إلى الحج أى إلى وقت الحج القابل والجمهور بقولون « إلى الحج » أى إلى أيام الحج .

وقوله « فمن لم بجد فصيام كَلَـٰنة أيام» الآية عطفت على فمن تمتع، لأن فمن تمتع معجوابه وهو « فما استيسر » مقدر فيه معنى فمن تمتع واجدا الهدى فعطف عليه فمن لم يجد .

وجعل الله الصيام بدلا عن الهدى زيادة في الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرقا فِعله عشرة أيام ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج .

فقولة « في الحج » أي في أشهره إن كان قد أمكنه الاعتمار قبل انقضاء مدة الحج ، فإن لم يدرك الحج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إليها في الآية .

وقوله « تلك عشرة كاملة » فذلكة الحساب أى جامعته فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعدا قال عند إرادة جمع الأعداد فذلك أى المعدود كذا فصيغت لهذا القول صيغة نحت مثل بسمل إذا قال باسمالله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فحروف فذلكة متجمعة من حروف فذلك كما قال الأعشى:

ثلاث بالغداة فَهُنَّ حَسى وستُّ حين يدْركني العِشاء فذلك تسعة في اليوم رَيِّي وشُرْب المرء فوق الرَّيِّ داء

فلفظ فذلكة كلة مولدة لم تسمع من كلام المرب علب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد ، وإن كان اللفظ الحكى جرى بغير كلة « ذلك » كما نقول في قوله « تلك عشرة كلملة » إنها فذلكة مع كون الواقع في المحكى لفظ «تلك» لا لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق: ثلاث واثنتان فتلك خمس وسادسة تميل إلى الشمام (أي إلى الشم والتقبيل)

وفى وجه الحاجة إلى الفذلكة فى الآية وجوه ، فقيل هو مجرد توكيد كما تقول كتبت بيدى يعنى أنه جاء على طريقة ما وقع فى شعر الأعشى أى أنه جاء على أسلوب عربى ولا يفيد إلا تقرير الحكم فى الذهن مرتين ولذلك قال صاحب الكشاف لما ذكر مثله «كقول العرب علمان خير من علم » .

وعن المبرد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بتى شىء مما يجب صومه ، وقال الزجاج قد يتوهم متوهم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام فى الحج أو سبمة أيام إذا رجع إلى بلده بدلا من الثلاثة أزيل ذلك بجلية المراد بقوله « تلك عشرة » وتبعه صاحب الكشاف فقال «الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن وابن سيرين ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة اله » وهو يريد من الإباحة أنها للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين .

وفى كلا الكلامين حاجة إلى بيان منشأ توهم معنى التخيير فأقول: إن هذا المعنى وإن كان خلاف الأصل فى الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا تردله ، وأن التخيير يستفاد من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين فى حالتين مختلفتين وجعل أقل العددين لأشق الحالتين وأكثرها لأخفهما ، فلا جرم طرأ توهمأن الله أوجب صوم ثلاثة أيام فقط وأن السبعة رخصة لمن أراد التخيير ، فبين الله ما يدفع هذا التوهم، بل الإشارة إلى أن مراد الله تعالى إيجاب صوم عشرة أيام ، وإنما تفريقها رخصة ورحمة منه سبحانه ، فصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلهية .

ونظيره قوله تعالى « ووَ عدنا موسى أَلَمْ يَنَ لَيلةً وَأَتَمَمْنَاها بَمْسَر فَتُم ميقَات ربه أربعين ليلة » إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناجاة أربعين ليلة ولكنه أبلغها إليه موزعة تيسيراً.

وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت بأنه لعله نشأ من جمع سبعة وثلاثة ؟ لأنهما عددان مباركان ، ولكن فائدة التوزيع ظاهرة ، وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؟ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففيها مشقة ، وحالة الاستقرار بالمنزل.

وفائدة جمل بعض الصوم في مدة الحج جمل بعض العبادة عند سببها ، وفائدة التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كلمهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية وقضائية .

وأما قوله «كاملة » فيفيد التحريض على الإتيان بصيام الأيام كام الاينقص منها شيء، مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال لصائمه ، فالكمال مستعمل في حقيقته ومجازه .

وقوله « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » إشارة إلى أقرب شيء في الكلام ، وهو هدى التمتع أو بدله وهو الصيام ، والمعنى أن الهدى على الغريب عن مكة كى لا يعيد السفر للممرة فأما المكى فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم يكن عليه هدى ، وهذا

قول مالك والشافعي والجمهور ، فلذلك لم يكن عندها على أهل مكة هدى في التمتع والقرآن ، لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة ، وقال أبو حنيفة ، الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة مع الحج ووجوب الهدى ، فهو لا برى التمتع والقرآن لأهل مكة وهو وجه من النظر .

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل بلدة مكة وما جاورها ، واختلف في تحديد ما جاورها فقال مالك : ما اتصل بمكة وذلك من ذى طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال الشافعي : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ المذهب .

وقال عطاء: حاضرو السجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة ، ومَر ، وعُرنة ، وضحنان ، والرجيع ، وقال الزهرى: أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه ، وقال ابن زيد : أهل مكة ، وذى طوى ، وفج ، وما يلى ذلك .

وقال طاووس: حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم، وقال أبو حنيفة: هم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو غيرهم ساكني الحرم أو الحل.

### ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ 196

وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من النهاون بها ، فالأمر بالتقوى عام ، وكون الحج من جملة ذلك هو من جملة العموم ، لأن الحكلام فيه .

وقوله «واعلموا أن الله شديد العقاب » افتتح بقوله « واعلموا» اهتماما بالحبر فلم يقتصر بأن يقال « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فإنه لو اقتصر عليه لحصل العلم المطلوب ، لأن العلم يحصل من الحبر ، لكن لما أريد تحقيق الحبر افتتج بالأمر بالعلم ، لأنه في معنى تحقيق الخبر ، كأنه يقول : لا تشكوا في ذلك ، فأفاد مفاد إن، وتقدم آنفا عند قوله تعالى « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » .

# ﴿ ٱلْحُجُّ أَشْهُرُ ۗ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحُجِّ اللهِ الْحُجِّ اللهِ الْحُجِّ اللهِ الْحُجِ اللهِ الْحُجِ اللهِ اللهِ الْحُجِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

استئناف ابتدائى للإعلام بتفصيل مناسك الحج ، والذى أراه أن هذه الآيات نزلت بعد نزول قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» في سورة آل عمران فإن تلك الآية نزلت بفرض الحج إجمالا ، وهده الآية فيها بيان أعماله ، ، وهو بيان مؤخر عن المبين ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة واقع غير مرة ، فيظهر أن هذه الآية نزلت في سنة تسع ، تهيئة لحج المسلمين مع أبى بكر الصديق .

وبين نزولهذه الآية ونزول آية «وأتموا الحج والعمرة لله» نحو من ثلاثسنين فتكون ( فيا نرى ) من الآيات التي أمر الرسول عليه السلام بوضعها في هذاالموضع من هذه السورة للجمع بين أعمال الحج وأعمال العمرة .

وهى وصاية بفرائض الحج وسننه ومما يحق أن يراعى فى أدائه ، وذكر ما أراد الله الوصاية به من أركانه وشعائره .

وقد ظهرت عناية الله تمالى بهذه العبادة العظيمة ، إذ بسط تفاصيلها وأحوالها مع تنيير ما أدخله أهل الجاهلية فمها .

ووصف الأشهر بمعلومات حوالة على ما هو معلوم للعرب من قبل ، فهى من الموروثة عندهم عن شريعة إبراهيم ، وهى من مبدأ شوال إلى نهاية أيام النحر ، وبعضها بعض الأشهر الحرم ، لأنهم حرموا قبل يوم الحج شهرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة والحرام كلّه ، لتكون الأشهر الحرم مدة كافية لرجوع الحجيج إلى آفاقهم ، وأما رجب فإنما حَرَّ مته مُضر لأنه شهر العمرة .

فقوله: « الحج أشهر معلومَت» أى فىأشهر ، لقوله بعده « فمن فرض فيهن الحج » ولك أن تقدر: مدة الحج أشهر ، وهو كقول العرب « الرطب شهرا ربيع » .

والمقصود من قوله «الحج أشهر » يحتمل أن يكون تمهيدا لقوله «فلا رفث ولا فسوق» تهوينا لمدة ترك الرفث والفسوق والجدال ، الصعوبة ترك ذلك على الناس، ولذلك تُعللت بجمع القلة ، فهو نظير ما روى مالك في الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير ياابن أختى إنما هي

عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه ، تعنى أكل لحم الصيد ، ويحتمل أن يكون تقريرا لما كانوا عليه في الجاهلية من تعيين أشهر الحج فهو نظير قوله إد إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرلم الآية ، وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أنتلج له .

والأشهر القصودة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا غير ، وإنمسا اختلفوا في أن ذا الحجة كانه شهر أو العشر الأوائل منه أو التسع فقط ، أو ثلاثة عشر يوما منه ، فقال بالأول ابن مسعود وابن عمر والزهمي وعروة بن الزبير وهو رواية ابن المندر عن مالك ، وقال بالثاني ابن عباس والسسدى وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك . وقال بالثالث الشافعي، والرابع قول في مذهب مالك ذكره ابن الحاجب في المختصر غير معزو.

وإطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الشهر عند أسحاب القولين الثالث والرابع مخرج على إطلاق الجمع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول فى الشهر أو السنة كاستكاله ، كما قالوا: ابن سنتين لمن دخل فى الثانية ، وثمرة هذا الخلاف تظهر فيمن أوقع بمض أعمال الحج مما يصح تأخيره كطواف الزيارة بعد عاشر ذى الحجة ، فمن يراه أوقعه فى أيام الحج لم ير عليه دما ومن يرى خلافه يرى خلافه.

وقد اختلفوا في الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج ، فقال مجاهد وعطاء والأوزاعي والشافعي وأبوثور: لا يجزئ ويكون له عمرة كمن أحرم للصلاة قبل وقبها ، وعليه: يجب عليه إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشهر الحج ، واحتج الشافعي بقوله تعالى « الحج أشهر مملومات » ، وقال أحمد: يجزىء ولكنه مكروه ، وقال مالك وأبو حنيفة والنخمي: يجوز الإحرام في جميع السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة ، لأن عمر ابن الخطاب كان ينهي عن ذلك ويضرب فاعله بالدّرة ، ودليل مالك في هذا ما مضي من السنة ، واحتج النخمي بقوله تعالى «يستَّلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» إذ بعمل جميع الأهلة مواقيت للحج ولم يفصل ، وهذا احتجاج ضعيف ، إذ ليس في الآية تمميم جميع الأهلة لتوقيت الحج بل مساق الآية أن جميع الأهلة صالحة للتوقيت إجمالا ، مع التوزيع في التفصيل فيوقت كل عمل بما يقارنه من ظهور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب والسنة .

ولاحمال الآية عدة محامل في وجه ذكر أشهر الحج لاأرى للأئمة حجة فيها لتوقيت الحج. وقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج » تفريع على هاته المقدمة لبيان أن الحج يقع فيها وبيان أهم أحكامه .

ومعنى فرض: نوى وعزم، فنية الحج هى العزم عليه وهو الإحرام، ويشترط فى النية عند مالك وأبى حنيفة مقارنتها لقول من أقوال الحج وهو التلبية، أو عمل من أعماله كسو ق الهدى، وعند الشافعى يدخل الحج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح ؟ لأن النية فى العبادات لم يشترط فيها مقارنتها لجزء من أعمال العبادة، ولا خلاف أن السنة مقارنة الإهلال للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة براكها.

وضمير « فيهن » للأشهر ، لأنه جمع لغير عاقل فيجرى على التأنيث .

وقوله « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » جواب من الشرطية ، والرابط بين جملة الشرط والجواب ما فى معنى « لارفث » من ضمير يعود على ( من ) ؛ لأن التقدير فلا رفث .

وقد نقى الرفث والفسوق والجدال نفى الجنس مبالغة فى النهى عنها وإبعادها عن الحاج ، حتى جعلت كأنها قد نهى الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها ، ونظير هذا كثير فى القرآن كقوله تعالى « والمطلقات يتربصن » وهو من قبيل التمثيل بأن شبهت حالة المأمور وقت الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنه امتثل وفعل المأمور به فصار بحيث يخبر عنه بأنه فَعَل كا قرره فى الكشاف فى قوله « والمطلقات يتربصن » ، فأطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبه .

وقرأ الجمهور بفتح أواخر الكلمات الثلاث المنفية بلا ، على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع رفث وفسوق على أن ( لا ) أخت ليس نافية للجنس غير نص وقرآ (ولاجدال) بفتح اللام على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جملة على جملة فروى عن أبى عمرو أنه قال « الرفع بمعنى لا يكون رفث ولا فسوق » يعنى أن خبر لا محذوف وأن المصدرين نائبان عن فعليهما وأنهما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل رفع « الحمد لله » وانتهى الكلام ثم ابتدأ النفي فقال: « ولا جدال في الحجج » على أن في الحجج خبر ( لا ) ، والكلام على القراءتين خبر مستعمل في النهى.

والرفث اللغو من الكلام والفحش منه قاله أبو عبيدة واحتج بقول العجاج: وَرَبُّ أَسْرِ اللهِ حَجَيْج مِ كُظَّم عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّم وفعله كنصر ، وفرح وكرم والمراد به هنا الكناية عن قربان النساء.

وأحسب أن الكناية بهذا اللفظ دون غيره لقصد جمع المعنيين الصر محوالكناية ، وكانوا في الجاهلية يتوقون ذلك ، قال النابغة :

حَيَّاكُ رَبِّى فَإِنَّا كَا يَحِلُّ لِنَا لَهُوُ النَّسَاءِ وَإِنَّ الدِّينَ قَدْ عَزَمَا رِيد مِن الدِينِ الحَجِوَقِد فَسِرُوا قُولُه : لهو النَسَاء بالغزل .

وهذا خبر مراد به مبالغة اأنهى اقتضى أن الجماع فى الحج حرام ، وأنه مفسد للحج وقد بينت السنة ذلك بصراحة ، فالدخول فى الإحرام يمنع من الجماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة وذلك جميع وقت الإحرام، فإن حصل نسيان فقال مالك هو مفسد ويعيد حجه إذا لم يمض وقوف عرفة ، وإلا قضاه فى القابل نظرا إلى أن حصول الالتذاذ قد نافى تجرد الحج والزهد المطلوب فيه بقطع النظر عن تعمد أو نسيان ، وقال الشافعي فى أحد قوليه وداود الظاهرى : لا يفسد الحج وعليه هدى ، وأما مغازلة النساء والحديث فى شأن الجماع المباح فذريعة ينبغى سدها ، لأنه يصرف القلب عن الانقطاع إلى ذكر الله فى الحج .

وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذي فيه ذكر الغزل؟ إذ ليس القصد منه إنشاء الرفث، وقد حدا ابن عباس راحلته وهو محرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفُث وأنت محرم؟ فقال: إن الرفث ماكان عند النساء أي الفعل الذي عند النساء أي الجاع.

والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة ، وقد قيل أراد به هنا النهى عن الذبح للأصنام وهو تفسير مروى عن مالك ، وكأنه قاله لأنه يتملق بإبطال ما كانواعليه في الجاهلية غير أن الظاهر شمول الفسوق لسائر الفسق وقد سكت جميع المفسرين عن حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام .

وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج يقتضى أن إتيان الفسوق في مدة الإحرام مفسد للحج كذلك ، ولم أر لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فقال في الحكى : إن مذهب الظاهرية أن المعاصى كلها مفسدة للحج ، والذي

يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح واللهأعلم .

والجدال مصدر جادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى « ولا تجادل عن الذن يختانون أنفسهم » في سورة النساء ، إذ فاتنا بيانه هنا .

واختلف في المراد بالجدال هنا فقيل السباب والمفاضبة ، وقيل تجادل العرب في الجتلافهم في الموقف ؛ إذ كان بعضهم يقف في عرفة وبعضهم يقف في جمع وروى هذا عن مالك .

واتفق العلماء على أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهى عنه ، وقد سمعت من شيخنا العلامة الوزير أن الزنخشرى لما أتم تفسير الكشاف وضعه فى الكعبة فى مدة الحج بقصد أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسم وقال : من بدا له أن يجادل فى شىء فليفعل ، فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائلا : بماذا فسرت قوله تعالى « ولا جدال فى الحج » وأنه وجم لها ، وأنا أحسب إن صحت هذه الحكاية أن الزنخشرى أعرض عن مجاوبته ، لأنه رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع فى الحج وبين الجدال فى العلم ، واتفقوا على أن المجادلة فى إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليستمن المنهى عنه فالمنهى عنه فالمنهى عنه فالمنهى عنه فالمنهى عنه المناضبة والمشاتمة وينافى حرمة الحج ولأجل ما فى أحوال الجدال من التفصيل كانت الآية مجملة فيما يفسد الحج من أنواع الجدال فيرجم فى بيان ذلك إلى أدلة أخرى .

وقوله « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » عُقب به النهى عن المنهيات لقصد الاتصاف بأضداد تلك المنهيات فكأنه قال : لا تفعلواما نهيتم عنه وافعلوا الخير فما تفعلوا يعلمه الله ، وأطلق علم الله وأريد لازمه وهو المجازاة على المعلوم بطريق الكناية فهو معطوف على قوله: « فلا رفث » إلخ :

### ﴿ وَ تَزَوَّدُوا ۚ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَىٰ وَٱتَّقُونِ يَلْ أَوْلِي ٱلْأَلْبِ ﴾ 197

معطوف على جملة « وماتفعلوا من خير يعلمه الله » باعتبارما فيهامن الكناية عن الترغيب في فعل الخير، والمعنى وأكثروا من فعل الخير.

والترود إعداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر ، وهو تفعَّل مشتق من اسم جامد وهو الزاد كما يقال تَعَمَّم وتقَمَّص أي جعل ذلك معه .

فالتزود مستمار للاستكثار من فعل الحير استعداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد المسافر الزاد لسفره بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت. قال الأعشى في قصيدته التي أنشأها. لمدح النبيء صلى الله عليه وسلم وذكر فيها بعض ما يدعو النبيء إليه أخذا من هذه الآية وغيرها: إذا أنْتَ لم تَرْحَلْ بزاد من التق ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندِمْتَ أَنْ لا تكونَ كَمِثْلِه وأنَّكُ لم تُرْصِدْ بحاكان أرْصَدا

فقوله « فإن خير الزاد التقوىٰ » بمنزلة التــذبيل أى التقوى أفضل من النزود للسفر فكونوا علمها أحرص.

ويجوز أن يستعمل الترود مع ذلك في معناه الحقيق على وجه استمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمراً بإعداد الزاد لسفر الحج تعريضا بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحسج دون أي زاد ويقولون نحن متوكلون على الله (۱) فيكونون كلا على الناس بالإلحاف.

فقوله « فإن خير الزاد » إلخ إشارة إلى تأكيد الأمر بالنزود تنبيها بالتفريع على أنه من التقوى؛ لأن فيه صيانة ماء الوجه والمرض .

وقوله « وانقون » بمنزلة التأكيد لقوله « فإن خير الزاد التقوى » ولم يزد إلا قوله « يَــٰ أُولى الألبّب » المشير إلى أن التقوى مما يرغب فيه أهل العقول .

والألباب: جمع لب وهوالعقل، واللب من كل شيء: الخالص منه، وفعله لَبُب يلُب بضم اللام قالوا وليس في كلام العرب فَمُل يفمُل بضم العين في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس وقال ثعلب ما أعرف له نظيرا.

فقوله « فإن خير الزاد التقوى » بمنزلة التذييل أى التقوى أفضل من النزود للسفر فكونوا عليها أحرص، وموقع قوله « واتقون يَنَأُ ولى الألبّب » على احبال أن يُرَاد بالنزود معناه الحقيق مع المجازى إفادة الأمر بالتقوى التي هي زاد الآخرة بمناسبة الأمر بالنزود لحصول التقوى الدنيوية بصَوْن العرض.

<sup>(</sup>۱) كانوا يقولون : كيف تحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ وكانوا يقدمون مكه بثيابهم التي قطعوا بهه سفرهم بين اليمن ومكه فيطوفون فيها ، وكان بقية العرب يسمونهم الطلس ؟ لأنهم يأتون طلسا من الغبار ،

والتقوى مصدر اتقى إذا حذر شيئاً ، وأصلها تقيى قلبوا ياءها واوا للفرق بين الاسم والصفة، فالصفة بالياء كامرأة تَشْكَي كُخَزْ بي وصَدْ يَى ، وقدأ طلقت شرعا على الحذر من عقاب الله تمالى باتباع أوامره واحتناب نواهيه وقد تقدمت عند قوله تمالى « هُدًى للمتقين » .

## ﴿ لَبْسَ عَلَيْكُم \* جُنَاحَ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

جملة معترضة بين المتعاطفين بمناسبة النهى عن أعمال فى الحج تنافى المقصد منه فنقل السكلام إلى إباحة ماكانوا يتحرجون منه فى الحج وهو التجارة ببيان أنها لا تنافى المقصد الشرعى إبطالا لما كان عليه المشركون ، إذ كانوا يرون التجارة للمُحْرم بالحج حراما .

فالفضل هنا هوالمال، وابتغاء الفضل التجارة لأجل الربح كما هو فى قوله تعالى «وءَاخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل الله » .

وقد كان أهـــل الجاهلية إذا خرجوا من سوق ذى المجاز إلى مكة حرم عنـــدهم البيع والشراء قال النابنة :

كَادَتْ تُسَاقِطُنَى رَحْلَى ومِيثَرَ تِى بِذِى الْجَازِ وَلَمْ تُحسَسُ بِهِ نَفَمَا (١) مِن صَوْتِ حِرْمِيَّةٍ قَالَتْ وقد ظَعْنُوا هُلُ فَى مُخْفِيِّكُمُ مَنْ يَشْتَرَى أَدَمَا قَلْتُ لَهَا وَهِى تَسْمَى تَحْتَ لَبَّتِهَا لَا تَحْطِمَنَّكِ إِنَّ البيعَ قد زَرِما قلتُ لَهَا وَهِى تَسْمَى تَحْتَ لَبَّتِها لا تَحْطِمَنَّكِ إِنِ البيعَ قد زَرِما

أى انقطع البيع وحَرُم ، وعن ابن عباس،: كانت عكاظ ، ومَجَنَّة ، وذو المجاز أسواقا فالحاهلية فتأَثَّمُوا أنْ يَتَّحِرُوا فالمواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج اه. أي قرأها ابن عباس بزيادة في مواسم الحج .

وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذى القددة وتدوم عشرين يوما وفيها تباع نفائس السلع وتتفاخر القبائل ويتبارى الشعراء ، فهى أعظم أسواق العرب وكان موقعها بين نَخْلَة والطائف ، ثم يخرجون من عكاظ إلى مَجَنَّة ثم إلى ذى المَجاز ، والمظنون أنهم يقضون بين هاتين السوقين بقية شهر ذى القعدة؛ لأن النابغة ذكر أنه أقام بذى المجاز أربع ليال وأنه خرج من ذى المجاز إلى مكة فقال يذكر راحلته :

<sup>(</sup>١) الضمائر الثلاثة المستنرة في الأفعال في هذا البيت عائدة إلى الراحلة المذكورة في أبيات قبله .

باتَت ثلاثَ ليالٍ ثم واحِــدَةً بذى الجاز تُراعِي مَثْرِلًا زِيَمَا ثم ذكر أنه خرج من هنالك حاجًا فقال:

#### \* كَادَتْ تُساقِطني رَحْلي ومِيثَرَ تِي \*

### ﴿ فَإِذَ ا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحُرَامِ ﴾

الفاء عاطفة على قوله « فلا رفث ولافسوق » الآية ، عطف الأمر، على النهى ، وقوله : إذا أفضتم شرط للمقصود وهو : فاذكروا الله .

والإفاضة هنا: الخروج بسرعة وأصلها من فاض الماء إذا كثر على ما يحويه فبرز منه وسالَ ؛ ولذلك سموا إجالة القداح في الميسر إفاضة والمجيل مُفيضا ، لأنه يُخْرِج القداح من الرِّبَابَة بقوة وسرعة أى بدون تَخَيَّرُ ولا جَسَّ لينظر القدح الذي يخرج ، وسمَّوا الخروج من عرفة إفاضة لأنهم يخرجون في وقت واحد وهم عدد كثير فتكون لخروجهم شدة ، والإفاضة أطلقت في هاته الآية على الخروج من عرفة والخروج من مندلفة .

والعرب كانوا يسمون الحروج من عرفة الدَّفْع ، ويسمون الحروج من ممدلفة إفاضة ، وكلا الإطلاقين مجاز ؟ لأن الدفع هو إبعاد الجسم بقوة ، ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة على الحروجين ؟ لما في أفاض من قرب المشابهة من حيث معنى الكثرة دون الشدة .

ولأن فى تجنُّب دَفَعْتُم تجنُّبا لتوهم السامعين أن السير مشتمل على دفع بعض الناس بعضاً ؛ لأنهم كانوا يجعلون فى دفعهم ضَوْضَاء وجلبة وسرعة سير فنهاهم النبىء صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى حجة الوداع وقال « ليس البر ُ بالإيضاع فإذا أفضتم فعليكم بالسَّكينة والوَقار » .

و (عرفات) اسم واد ويقال: بطن وهو مَسيلُ متَسع تنحدر إليه مياه جبال تحيط به تعرف بجبال عرفة بالإفراد، وقد جُمل عرفات علَماً على ذلك الوادى بسيغة الجمع بألف وتاء، ويقاله : عرفة بصيغة المفرد، وقال الفراء: قول الناس يومُ عَرفة مولَّد ليس بعربى محْض وخالفه أكثر أهل العلم فقالوا: يقال عرفات وعرفة، وقد جاء في عدة أحاديث «يوم عرفة»، وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: يوم عرفات، وفي وسط وادى عرفة جُبيل يقف عليه ناس ممن يقفون بعرفة و يخطب عليه الخطيب بالناس يوم تاسع ذى الحجة عند الظهر، ووقف عليه

النبىء صلى الله عليــه وسلم راكبا يوم عرفة ، وُبنى فى أعلى ذلك الجبيل عَلَمَ فى الموضع الذى وقف فيه النبىء عليه الصلاة والسلام فيقف الأئمة يوم عرفة عنده .

ولا يُدرَى وجه اشتقاق فى تسمية المكان عَرَفات أو عَرَفة ، ولا أنه علم منقول أو مرتجل ، والذى يظهر أن أحد أو مرتجل ، والذى يظهر أن أحد الاسمين أصل والآخر طارئ عليه وأن الأصل (عرفات) من العربية القديمة وأن عرفة تخفيف جرى على الألسنة ، ويحتمل أن يكون الأصل (عرفة) وأن عرفات إشباع من لغة بعض القبائل .

وذكر ( عرفات ) باسمه فى القرآن يشير إلى أن الوقوف بعرفة رُكن الحج وقال النبىء صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » .

سمى الموضع عرفات الذى هو على زنق الجمع بألفٍ وتاء فعاملوه معاملة الجمع بألفٍ وتاء ولم يمنعوه الصرف مع وجود العلمية .

وجمع المؤنث لا يُمنع من الصرف ؟ لأن الجمع يزيل ما فى المفرد من العلمية ؛ إذ الجمع بتقدير مُسَمَّيَات بكذا ، فما مجمع إلا بعدَ قصد تنكيره ، فالتأنيث الذى يمنع الصرف مع العلمية أو الوصفية هو التأنيث بالهاء .

وذكر الإفاضة من (عرفات) يقتضى سبق الوقوف به ؟ لأنه لا إفاضة إلا بعد المحلول بها ، وذكر (عرفات) باسمه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن فلم أيذكر من المناسك باسمه غير عرفة والصفا والمروة ، وفى ذلك دلالة على أنهما من الأركان ، خلافا لأبى حنيفة فى الصفا والمروة ، ويؤخذ ركن الإحرام من قوله « فمن فرض فيهن الحج » ، وأما طواف الإفاضة فثبت بالسنة وإجماع الفقهاء .

و ( من ) ابتدائية .

والمعنى فإذا أفضتم خارجين من عرفات إلى المزدلفة .

والتصريح باسم (عرفات) في هذه الآية للرد على قريش؛ إذ كانوا في الجاهلية يقفون في (جَمْع) وهو المزدلفة؛ لأنهم حُمْس، فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم، ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون بها ولا يرضون بالوقوف بعرفة ، لأن عرفة من الحل كاسيأتى ، ولهذا لم يذكر الله تعالى المزدلفة في الإفاضة الثانية باسمها وقال « مِنْ حيثُ

أَفَاضَ الناسُ » لأن المزدلفة هو المكان الذى يفيض منه الناس بمد إفاضة عرفات ، فذلك حوالة على ما يملمونه .

و ( المشعر ) اسم مشتق من الشعور أى العِلْم ، أو من الشَّعَار أى العَلَامة ، لأنه أقيمت فيه علامة كالمنار من عهد الجاهلية ، ولعلهم فعلوا ذلك لأنهم يدفعون من عرفات آخر المساء فيدركهم غبس ما بعد الغروب وهم جماعات كثيرة فحشوا أن يضلوا الطريق فيضيق عليهم الوقت .

ووصف المشمر بوصف ( اكحرام ) لأنه من أرض الحرم بخلاف عرفات .

والشمر الحرام هو (المزدلفة) ، سميت مزدلفة لأنها ازدلفت من مِسَنى أى اقتربت ؟ لأنهم ببيتون بها قاصدين التصبيح في منى .

ويقال للمزدلفة أيضا (جَمْع) لأن جميع الحجيج يجتمعون في الوقوف بها ، اُلحْمُس وغيرُهم من عهد الجاهلية ، قال أبو ذؤيب .

فَبَاتَ بَجَمْعٍ ثُمَ راح إلى منى فأصبح رَاداً يبتغى المَرْ جَ بالسَّحْل (١) فَن قال : إن تسميتها جما لأنها يُجْمع فيها بين المغرب والعشاء فقد عفل عن كونه اسماً من عهد ما قبل الإسلام.

وتسمى المزدلفة أيضا (قُرَح) بقاف مضمومة وزاى مفتوحة ممنوعا من الصرف ، باسم قرن جبل بين جبالٍ من طَرَف مزدلفة ويقال له : الميقَدَة لأن العرب في الجاهلية كانوا يوقدون عليه النيران ، وهو موقف قريش في الجاهلية ، وموقف الإمام في المزدلفة على قُر ح .

روى أبو داود والترمذى أن النبىء صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجَمَّع أتى قُرَحَ فوقف عليه وقال: هذا قُرَح وهو الموقف وجَمْعُ كالها موقف، ومذهب مالك أن المبيت سنة وأما النزول حصة فواجب.

وذهب علقمة وجماعة من التابمين والأوزاعي إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من الحج فن فاته بطل حجه تمسكا بظاهر الأمريق قوله فاذكروا الله .

<sup>(</sup>١) من أبيات يصف فيها رجلاف الحج طلبأن يشترى عسلا من منى والراد الطالب ، والمزج من أسماء العسل ، والسحل النقد وأطلقه في البيت على الدراهم المنقودة من الوصف بالمصدر .

. وقد كانت العرب في الجاهلية لا يفيضون من عرفة إلى المزدلفة حتى يجيزهم أحد (بني صُوفَة) وهم بنو الغوث بن مُر بن أدَّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر وكانت أمه جرهمية، لقب الغوث بصُوفَة ؟ لأن أمه كانت لا تلد فنذرت إنْ هي ولدت ذكرا أن تجمله لخدمة الكعبة فولدت الغوث وكانوا يجعلون صوفة يربطون بها شعر رأس الصبي الذي ينذرونه لحدمة الكعبة وتسمى الرَّبيط ، فكان الغوث يلي أمر الكعبة مع أخواله من ينذرونه لخدمة الكعبة وتسمى الرَّبيط ، فكان الغوث ثم يقيت في بنيه حتى جرهم فلما غلب قصى بن كلاب على الكعبة جعل الإجازة للفوث ثم بقيت في بنيه حتى انقرضوا ، وقيل إن الذي جمل أبناء الغوث لإجازة الحاج هم ملوث كندة ، فكان الذي يجيز بهم من عرفة يقول :

لَا هُمَّ إِنَّى تَابِع تباعَه إِن كَانَ إِثْمُ فَعَلَى تُضاعه

لأنقضاعة كانت تُحل الأشهر الحرم، ولما انقرض أبناء صوفة صارت الإجازة لبني سعد ابن زيد مناءة بن تميم ورثوها بالقُمدد فكانت في آل صَفْوان منهم وجاء الإسلام وهي بيد كرب بن صفوان قال أوس بن مَغْراء:

لَا يَبْرَحُ الناسُ مَا حَجُّوا مُمَرَّ فَهُم حَتَّى يُقالَ أَجِيرُوا آلَ صَفُوانَا ﴿ وَأُذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَ لَـكُمْ وَ إِن كُنتُم مِّن قَبْ لِهِ مِلْنَ ٱلضَّا لِيْنَ ﴾ 198

الواو عاطفة على قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » والعطف يقتضى أن الذكر المأمور به هنا غير الذكر المأمور به فى قوله « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » فيكون هذا أمراً بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص فهو فى معنى التذييل بعد الأمم بالذكر الخاص في المشعر الحرام .

و يجوز أن يكون المراد من هذه الجملة هو قوله «كما هَدَكُمُ » فموقعها موقع التذبيل . وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف بل تُفْصَل وعدل عن مقتضى الظاهر فعطفت بالواو باعتبار مفارتها للجملة التي قبلها بما فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهي مغايرة ضعيفة الكنها تصحح العطف كما في قول الحارث بن همام الشيباني :

أَيَّا أَبْنَ زَيَّا بَهَ إِنْ تَلْـُقَنَى لَا تَلْقَنَى فَى النَّمَمِ الْمَازِبِ وَتَلْقَنَى يَشْتَدُ إِنْ تَلْقَنَى فَى النَّمَمِ الْمَازِبِ وَتَلْقَنَى يَشْتَدُ إِنِ الْجَرَدُ مُسْتَقْدِمِ الْبِرْكَةَ كَالِراكِ

فإن جملة تلقنى الثانية هى بمنزلة بدَل الاشتمال من لا تلقنى فى النعم العازب لأن معناه لاتلقنى راعى إبل وذلك النفى يقتضى كونه فارسا ؛ إذ لا يخلو الرجل عن إحدى الحالتين فكان الظاهر فصل جملة تلقنى تشتد في أجرد لكنه وصلها لمغايرة مَّما .

وقوله «كما هَدَنكُم » تشبيه للذكر بالهدى وما مصدرية .

ومعنى التشبيه في مثل هذا المشابهة في التساوى أى اذكروه ذكراً مساوياً لهدايته إيا كم فيفيد معنى المجازاة والمكافأة فلذلك يقولون إن الكاف في مثله للتمليل وقد تقدم الفرق بينها وبين كاف المجازاة عند قوله تعالى « فنتبراً منهم كما تبراً وا مناً » وكثر ذلك في المكاف التي اقترنت بها (ما )كيف كانت ، وقيل ذلك خاص بما الكافة والحق أنه وارد في المكاف المقترنة بما وفي غيرها .

وضمير « من قبله » يرجع إلى الهدى المأخوذ من ما المصدرية و « إِنْ » مخففة . من إنَّ الثقيلة .

والمراد ضلالهم في الجاهلية بمبادة الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك .

﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ 199

الذى عليه جمهور المفسرين أن ثم للتراخي الإخبارى للترقى فى الخبر وأن الإفاضة المأمور بها هنا هى عين الإضافة المذكورة فى قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » وأن العطف بثم للعودة إلى الـكلام على تلك الإفاضة .

فالمقصود من الأمرهومتعلق أفيضوا أىقوله « من حيث أفاض الناس» إشارة إلى عرفات فيكون متضمنا الأمر بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم الحج الأكبر على ( قُزَح ) المسمى بجمع وبالمشعر الحرام فهو من المزدلفة وكان سائر العرب وغيرهم يقف بعرفات فيكون المراد بالناس في جمهورهم من عدا قريشا .

عن عائشة أنها قالت: كانت قريش ومن دَان دينها يقفون بيوم عرفة في المزدلفة وكانوا يسمون الحش وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس »ا ه

فالمخاطب بقوله: «أفيضوا » جميع المسلمين والراد بالناس عموم الناس يعنى من عدا قريشا ومن كان من الحمس الذين كانوا يفيضون من المزدلفة وهم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم. روى الطبرى عن ابن أبى بجميح قال: كانت قريش لا أدرى قبل الفيل أم بعده ابتدعت أمر الحمس رأيا قالوا: يحن ولاة البيت وقاطنوا مكة فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا فلا تعظموا شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم « يعنى لأن عرفة من الحل » فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحر مكم وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فلذلك تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم فى ذلك اه . يعنى فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة بأن ينتظروا الحجيج حتى يردوا من عرفة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم فى مزدلفة ولعل هذا وجه تسمية مزدلفة بجمع ، لأنها يجمع بها الحس وغيره فى الإفاضة فتكون الآية قد ردت على قريش الاقتصار على الوقوف بمزدلفة .

وقيل: المراد بقوله «ثم أفيضوا» الإفاضة من مزدلفة إلى منى، فتكون ثم المتراخي والترتيب في الزمن أى بعد أن تذكروا الله عند المشعر الحرام وهي من السنة القديمة من عهد إبراهيم عليه السلام فيا يقال، وكان عليها العرب في الجاهلية وكانت الإجازة فيها بيد خُزاعة ثم صارت بعدهم لبني عَدُوان من قيس عَيلان، وكان آخر من تولى الإجازة منهم أبا سَيَّارة مُعيلة بن الأعزل أجاز بالناس أربعين سنة إلى أن فتحت مكة فأبطلت الإجازة وصار الناس يتبعون أمير الحج ، وكانوا في الجاهلية يخرجون من مزدلفة يوم عاشر ذي الحجة بعد أن تطلع الشمس على تُمير وهو أعلى جبل قُرب مني وكان الذي يُجيز بهم يقف قبيل طلوع الشمس في سُمير وهو أعلى جبل قُرب مني وكان الذي يُجيز بهم يقف قبيل طلوع الشمس في سُميحائنا ، واجمل المال في سُميحائنا ، اللهم كن لنا جارا ممن نخافه ، أوْفُوا بعهد كم، وأكرموا جاركم، وأقروا ضيفكم». في سُميحائنا ، اللهم كن لنا جارا ممن نخافه ، أوْفُوا بعهد كم، وأكرموا جاركم، وأقروا ضيفكم». فإن قرب طلوع الشمس قال : « أَشْرِقْ ثَبير كيا نُفير » ويركب أبو سيارة حارا أسود فإذا طلمت الشمس دَفَع مهم وتبعه الناس وقد قال في ذلك راجزهم :

خَلُوا السبيلَ عن أبي سَيَّاره وعن مَواليه بني فَزاده حتَّى يُجِيز سالما حماره مستقبل القبلة يَدْعو جَاره أي يدعو الله تمالي لقوله: اللهم كن لنا جارا ممن نخافه .

فقوله: « من حيث أفاض الناس » أى من المكان الذى يفيض منه سائر الناس وهو حزدلفة .

وعبر عنه بذلك لأن العرب كلهم يجتمعون في مردلفة ، ولولا ما جاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله بعد : فإذا قضيتم مناسككم .

وقوله: «واستنفروا الله» عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس أمرهم بالاستنفار كما أمرهم بذكر الله عند المشعر الحرام وفيه تعريض بقريش فيما كانوا عليه من ترك الوقوف بعرفة.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَادُ كُواْ اللهَ كَذِكْرِكُمْ ءِابَاءَكُم أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِهَنَ النَّانِيَ وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ وَفِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيا عَذَابَ النَّارِ أَوْ لَلَهُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ( ) وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَوْ لَكَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ( )

تفريع على قوله: « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » لأن تلك الإفاضة هى الدفع من من مندلفة إلى منى أولانها تستلزم ذلك ومنى هى محل رمى الجمار ، وأشارت الآية إلى رمى جمرة العقبة يوم عاشر ذى الحجة فأمرت بأن يذكروا الله عند الرمى ثم الهدى بعد ذلك وقد تم الحج عند ذلك، وقضيت مناسكه.

وقد أجموا على أن الحاج لا يرى يوم النحر إلا جرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ثم ينحر بعد ذلك، ثم يأتى الكعبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج كل شي إلا قربان النساء.

والمناسك جمع مَنْسَكمشتق من نسك نَسْكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم في قوله تمالى «وأرنامناًسكنا» فهوهنا مصدر ميمي أوهواسم مكان والأول هو المناسب لقوله: قضيم؟ لئلا نحتاج إلى تقدير مضاف أي عبادات مناسككم .

وقرأ الجميع مناسككم بفك الكافين وقرأه السوسي عن أبي عمرو بإدغامهما وهو الإدغام الكبير.

وقوله: « فاذكروا الله » أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمر به وبالاستنفار تحضيضا عليه وإبطالا لماكانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال بفضول القول والتفاخر، فإنه يجر إلى المراء والجدال، والقصد أن يكون الحاج منغمسا في العبادة فعلا وقولا واعتقادا.

وقوله «كذكركم واباءكم » بيان لصفة الذكر، فالجار والمجرور نعت لمصدر محذوف أى ذكراكذكركم الخ إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال فى أيام منى بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم ، فكانوا يقفون بين مسجد منى أى موضعه وهو مسجد الحيف وبين الجبل . (أى جبل منى الذى مبدؤه العقبة التي ترى مها الجمرة) فيفعلون ذلك .

وفى تفسير ابن جرير عن السدى : كان الرجل يقوم فيقول: اللهم إن أبى كان عظيم القبة عظيم المقبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته . فلا يذكر غير أبيه وذكر أقوالا بحوا من ذلك .

والمراد تشبیه ذکر الله بذکر آبائهم فی الکثرة والتکریر وتعمیر أوقات الفراغ به ولیس فیه ما یؤذن بالجمع بین ذکر الله وذکر الآباء .

وقوله «أوأشد ذكرا » أصل أو أنها للتخيير ولما كان المعطوف بها في مثل ما هنا أولى عضمون الفعل العامل في المعطوف عليه أفادت (أو) معنى من التدرج إلى أعلى، فالمقصود أن يذكروا الله كثيرا، وشبه أولا بذكر آبائهم تعريضا بأنهم يشتغلون في تلك المناسك بذكر لا ينفع وأن الأجدر بهم أن يعوضوه بذكر الله فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر.

ولهذا قال أبو على الفارسي وابنجني : إن (أو) في مثل هذا للإضراب الانتقالي ونفياً الشتراط تقدم نني أو شهه واشتراط إعادة العامل .

وعليه خُرجةوله تعالى «وأرسلناه إلى مائة ألف أويزيدون»، وعلى هذا فالمراد من التشبيه أولا إظهار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه أحق بالذكر.

و (أشد) لا يخلو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصوب على أنه مفعول مطلق بعدقوله كذكركم آباءكم قتحة أشدالتي بعدقوله كذكركم آباءكم قتحة نصب، فنصبه بالعطف على الصدر المحذوف الذي دل عليه قوله كذكركم والتقدير:

ذكراكذكركم آباءكم ، وعلى هذا الوجه فنصب (ذكرا) يظهر أنه تمييز لأشد ، وإذ قد كان أشدو صفالذكر اللقدر صار مآل التمييز إلى أنه تمييز الشيء بمرادفه وذلك ينافي القصد من التمييز الذي هو لإزالة الإبهام ، إلا أن مثل ذلك يقع في الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تنافي الفصاحة اكتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين ، مع إفادة التمييز حينئذ توكيد المميز كما الفصاحة اكتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين ، مع إفادة التمييز عينئذ توكيد المميز كم سيبويه أنهم يقولون: هو أشح الناس رجلا ، وها خير الناس اثنين ، وهذا مادرج عليه الزحاج في تفسيره ، قلت: وقريب منه استمال تمييز (نم ) توكيدا في قول جرير:

تَزَوَّدُ مثلَ زاد أبيك فينا فنيْم الزاد زادُ أبيك زَادا

ويجوز أن يكون نصب «أشد» على الحال من ( ذكر ) الموالى له وأن أصل أشد نعت له وكان نظم الكلام: أو ذكرا أشد، فقدم النعت فصار حالا ، والداعى إلى تقديم النعت حينئذ هو الاهتمام بوصف كونه أشد ، وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه ، وليباعد ما بين كلمات الذكر المتكررة ثلاث ممات بقدر الإمكان .

أو أن يكون (أشد) معطوفا على (ذكر) المجرور بالكاف من قوله «كذكركم» ولا يمنع من ذلك ما قيل من امتناع العطف على المجرور بدون إعادة الجار لأن ذلك غير متفق عليه بين أمّة النحو ، فالكوفيون لا يمنعونه ووافقهم بعض المتأخرين مثل ابن مالك وعليه قراءة حمزة «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بجر الأرحام وقد أجاز الزمخشري هنا وفي قوله تعالى «كشية الله أو شد خشية » في سورة النساء أن يكون العطف على المجرور بالحرف بدون إعادة الجار ، وبعض النحويين جوزه فيما إذا كان الجر بالإضافة لا بالحرف كما قاله ابن الحاجب في إيضاح المفصل، وعليه ففتحة أشد نائبة عن الكسرة، لأن أشد ممنوع من الصرف وعلى هذا الوجه فانتصاب « ذكرا » على التمييز على نحو ما تقدم في الوجه الأول عن سيبويه والزجاج .

ولصاحب الكشاف تخريجان آخران لإعراب (أو أشدَّ ذكرا) فيهما تعسف دعاه اليهماالفرارمن ترادف التمييز والمميز، ولابن جنى تبعا لشيخه أبى على تخريج آخر، دعاه إليه مثل الذي دعا الزنخشري وكان تخريجه أشد تعسفا ذكره عنه ابن المنير في الانتصاف، وسلكه الزنخشري في تفسير آية سورة النساء.

وهذه الآية من غرائب الاستعمال العربي، ونظيرتها آية سورة النساء، قال الشيخ ابن عرفة

فى تفسيره « وهذه مسألة طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إلا ابن عبد السلام وابن الحباب وما قصر الطيبي فيها وهو الذى كشف القناع عنها هنا وفى قوله تعالى فى سورة النساء « يخشون الناس كشية الله أوأشد خشية » وكلامه فى تلك الآية هوالذى حمل التونسيين على نسخه ؛ لأنى كنت عند ابن عبد السلام لما قدم الواصل بكتاب الطيبي فقلت له: ننظر ما قال: في أشد خشية فنظرناه فوجدنا فيه زيادة على ما قال الناس فحض الشيخ إذ ذاك على نسخها اه ».

وقوله « فن الناس من يقول » إلخ ، الفاء للتفصيل ؟ لأن ما بعدها تقسيم لفريقين من الناس المخاطبين بقوله « فاذ كروا الله » إلخ فقد علم السامعون أن الذكر يشمل الدعاء ؟ لأنه من ذكر الله وخاصة في مظان الإجابة من الزمان والمكان ، لأن القاصدين لتلك البقاع على اختلاف أحوالهم ما يقصدون إلا تيمنا ورجاء فكان في الكلام تقدير كأنه قيل ، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واد عوه . شمأريد تفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذين تجمعهم تلك لملناسك ، وإنما لم يفصل الذكر الأعم من الدعاء ، لأن الذكر الذي ليس بدعاء لا يقع إلا على وجه واحد وهو تمجيد الله والثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه إلى ما ليس بمحمود ، والمقسم إلى الفريقين جميع الناس من المسلمين والمشركين ؟ لأن الآية نزلت قبل تحجير الحج على المشركين بآية براءة ، فيةمين أن المراد بمن ليس له في الآخرة من خلاق هم المشركون ؟ لأن المسلمين الدعاء لخير الآخرة ما بلغت بهم الغفلة ، فالمقصود من الآية التعريض بذم حالة المشركين ، فإنهم لايؤمنون بالحياة الآخرة .

وقوله « ءَاتنا » ترك المفعول الثانى لتنزيل الفعل منزلة ما لا يتعدى إلى المفعول الثانى لعدم تعلق الغرض ببيانه أى أعطنا عطاء فى الدنيا ، أو يقدر المفعول بأنه الإنعام أو الجائزة أو محذوف لقرينة قوله (حسنة ) فيما بعد ، أى « آتنا فى الدنيا حسنة ».

و ( الخلاق ) بفتخ الحاء الحظ من الخير والنفيس مشتق من الخلاقة وهي الجدارة ، يقال خلق بالشيء بضم اللام إذا كان جديرا به ، ولما كان معنى الجدارة مستلزما نفاسة ما به الجدارة دل ما اشتق من مرادفها على النفاسة سواء قيد بالمجرور كما هنا أم أطلق كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من خلاق له أي في الخير وقول البعيث بن حريث . ولَسْتُ وإن قُرِّبُّتُ يَوْماً ببائيع خَلاَقي ولادِبني أبتِغاء التَّحَبُّبِ

وجملة « وما له فى الآخرة من خَلَق » معطوفة على جملة من يقول فهى ابتدائية مثلها ، والمقصود: إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له فى الآخرة ، لأن المراد من هذا الفريق الكفار ، فقد قال ابن عطية: كانت عادتهم فى الجاهلية ألا يدعوا إلا بمصالح الدنيا إذ كانوا لا يعرفون الآخرة .

ويجوز أن تـكون الواو للحال ، والمعنى من يقول ذلك فى حال كونه لا حظ له في الآخرة ولعل الحال للتعجيب .

و «حسنة » أصلها صفة لفعلة أو خصلة ، فحذف الموصوف ونزل الوصف منزلة الاسم مثل تنزيلهم الخير منزلة الاسم مع أن أصله شيء موصوف بالخيرية ، ومثل تنزيل صالحة منزلة الاسم في قول الحطيئة :

كيفَ الهجاء وما تنفك صالحة من آل لَأَم بِظهر الغَيْب تَأْتِيدِنِي ووقعت حسنة في سياق الدعاء فيفيد العموم، لأن الدعاء يقصد به العموم كقول الحررى:

#### \* يا أَهْل ذا المَنْمَني وُقِيتُمْ ضُرًّا \*

وهو عموم عرفي بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين .

وإنما زاد فى الدعاء « وقنا عذاب النار » لأن حصول الحسنة فى الآخرة قد يكون بمد عذاب ما فأريد القصر يح فى الدعاء بطلب الوقاية من النار .

وقوله « أولئك لهم نصيب مما كسبوا »إشارة إلى الفريق الثانى ، والنصيب: الحظ المعطى لأحد في خير أو شر قليلا كان أو كثيرا ووزنه على صينة فعيل ، ولم أدر أصل اشتقاقه فلعلهم كانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص ، وهذا ظاهر كلام الزمخشرى في الأساس والراغب في مفردات القرآن أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى فاعل ولا معنى مفعول ، وإطلاق النصيب على الشقص المشاع في قولهم نصيب الشفيع مجاز بالأول .

واعلم أنه وقع فى لسان العرب فى مادة (كفل) أنه لا يقال هذا نصيب فلان حتى يكون قد أعد لغيره مثله فإذا كان مفرداً فلا يقال نصيب وهذا غريب لم أره لغيره سوى أن الفخر نقل مثله عن ابن المظفر عند قوله تعالى « يكن له كفل منها » فى سورة النساء. ووقع فى كلام

الزجاج وابن عطية فى تفسير قوله تعالى « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » قال الزجاج تقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا، وقال ابن عطية قولهم جعل من كذا وكذا نصيبا يتضمن بقاء نصيب آخر ليس بداخل فى حكم الأول ا هـ .

وهذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين في تلك المواقف المباركة إلا أنه وعد بإجابة شيء مما دَعوابه بحسب ما تقتضيه أحوالهم وحكمة الله تعالى، وبألا يجر إلى فساد عام لا يرضاه الله تعالى فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والكثير وأما إجابة الجميع إذا حصلت فهي أقوى وأحسن ، وكسبوا بمعنى طلبوا ، لأن كسب بمعنى طلب ما يرغب فيه .

ويجوز أن يراد بالكسب هنا العمل وبالنصيب نصيبُ الثواب فتكون ( من ) ابتدائية .

واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » ، للتنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة ، أى أن الله استجاب لهم لأجل إيمانهم بالآخرة فيفهم منه أن دُعاء السكافرين فى ضلال .

وقوله « والله سريع الحساب » تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة ، وزيادةً تبشير لأهل ذلك الموقف ، لأن إجابة الدعاء فيه سريمة الحصول ، فعلم أن الحساب هناأطلق على مراعاة العمل والجزاء عليه .

والحساب في الأصل العد ، ثم أطلق على عد الأشياء التي يراد الجزاء عليها أو قضاؤها، فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق يقال حاسبه أى كافأه أو دفع إليه حقه ، ومنه سمى يوم القيامة يوم الحساب وقال تعالى « إن حسا بهم إلّا على ربى \_ وقال \_ جزاء من ربك عطاء حساباً » أي وفاقا لأعمالهم ، وههنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به ، فاستفادة التبشير بسرعة حصول مطاوبهم بطريق العموم ؛ لأن إجابتهم من جملة حساب الله تعالى عباده على ما و عدهم فيدخل في ذلك العموم .

والممنى فإذا أعمتم أيها المسلمون مناسك حجكم فلا تنقطموا عن أن تذكروا الله بتعظيمه وجمده ، وبالالتجاء إليه بالدعاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة ، ولا تشتغلوا بالتفاخر ،

فإن ذكر الله خير من ذكركم آباءكم كماكنتم تذكرونهم بعد قضاء المناسك قبل الإسلام وكما يذكرهم المشركون الآن .

ولا تكونواكالذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفكرون في الحياة الآخرة ، لأنهم ينكرون الحياة بعد الموت فإنكم إن سألتموه أعطاكم نصيبا مما سألتم في الدنيا وفي الآخرة وإن الله يعجل باستجابة دعائكم .

# فهرِّ للقسم الأول من الجزء الثاني

# سورة البقسرة

| 5  | سيقول السفهاء من الناس ـ إلى ـ صراط مستقيم                    |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 14 | كذلك جعلنكم أمـة وسطا ـ إلى ـ عليكم شهيدا                     |
| 22 | رما جعلنا القبلة _ إلى _ الذين هدى الله                       |
| 24 | رماكان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم           |
| 26 | ند نری نقلب وجهك في السماء ـ إلى ـ وجوهكم شطره                |
| 33 | رإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون ـ إلى ـ عما يعملون             |
| 35 | رئن أتيت الذين أوتوا الكتاب _ إلى _ لمن الظالمين              |
| 39 | لذين آتينهم الكتاب _ إلى _ وهم يعلمون                         |
| 41 | الحق من ربك فلا تكونن من الممترين                             |
| 41 | ولكل وجهة هو موليها ـ إلى ـ على كل شيُّ قدير                  |
| 44 | ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ـ إلى ـ ولعلكم تهتدون |
| 48 | كما ارسلنا فيكم رسولا _ إلى _ تعلمون                          |
| 50 | فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون                         |
| 51 | يايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ـ إلى ـ لاتشعرون    |
| 54 | ولنبلونكم بشيّ من الخوف ـ إلى ـ والأنفس والثمرات              |
| 56 | وبشر الصابرين ـ إلى ـ هم المهتدون                             |
| 58 | ان الصفا والمروة من شعائر الله _ إلى _ شاكر عليم              |
| 65 | ان الذين يكتمون ما انزلنا _ إلى _ التواب الرحيم               |
| 72 | ان الذين كفروا وماتوا _ إلى _ ولاهم ينظرون                    |
| 74 | والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم                   |
| 76 | ان في خلق السماوات والارض _ إلى _ لقوم يعقلون                 |

| 89  | ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا _ إلى _ حبًا لله            |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 93  | ولو ترى الذين ظلموا ـ إلى ـ شديد العذاب                          |
| 96  | إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا _ إلى _ من النار            |
| 101 | يا أيها النَّاسَ كلوا مما في الارض ـ إلى ـ ما لاتعلمون           |
| 106 | وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله _ إلى _ ولايهتدون               |
| 110 | ومثل الذين كفروا ـ إلى ـ فهم لايعقلون                            |
| 114 | يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبت مارزقناكم _ إلى _ اياه تعبدون   |
| 115 | انما حرم عليكم الميتة والدم ـ إلى ـ غفور رحيم                    |
| 122 | ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب _ إلى _ ولهم عذاب أليم    |
| 124 | اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ـ إلى ـ على النار              |
| 126 | ذلك بان الله نزل الكتب بالحق _ إلى _ شقاق بعيد                   |
| 127 | ليس البر أن تولُّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب _ إلى _ هم المتقون |
| 134 | يايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص _ إلى _ بالانثى               |
| 140 | فمن عفي له من أخيه شيّ ـ إلى ـ ورحمـة                            |
| 144 | فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم                                  |
| 144 | ولكم في القصاص حياة ياولى الباب لعلكم تتقون                      |
| 146 | كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت _ إلى _ حقاً على المتقين           |
| 152 | فمن بدله بعدما سمعه _ إلى _ سميع عليم                            |
| 153 | فمن خاف من موص جنفا _ إلى _ غفور رحيم                            |
| 154 | يايها الذين امنواكتب عليكم الصيام _ إلى _ أياما معدودات          |
| 162 | فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر                  |
| 166 | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين                              |
| 167 | فمن تطوع خيرا فهو خير له                                         |
| 168 | وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون                                |
| 168 | شهر رمضان الذين انزل فيه القرآن _ إلى _ والفرقان                 |
| 173 | فمن شهد منكم الشهر فليصمه _ إلى _ من أيام أخر                    |

| 175 | يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 175 | ولتكملوا العدة _ إلى _ ولعلكم تشكرون                         |
| 178 | واذا سالك عبادي عني فاني ُقريب _ إلى _ لعلهم يرشد ون         |
| 180 | احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم _ إلى _ ما كتب الله لكم |
| 183 | وكلوا واشربوا _ إلى _ وانتم عاكفون في المساجد                |
| 186 | تلك حدود الله فلا تقربوها _ إلى _ لعلَّهم يتقون              |
| 187 | ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل _ إلى _ وأنتم تعلمون        |
| 193 | يسالونك عن الأهلة عل هي مواقيت للناس والحج                   |
| 197 | وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها _ إلى _ لعلكم تفلحون    |
| 199 | وقاتلوا في سبيل الله _ إلى _ لايحب المعتديـن                 |
| 201 | واقتلوهم حيث ثقفتموهم _ إلى _ والفتنة أشد من القتل           |
| 203 | ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام _ إلى _ غفور رحيم             |
| 207 | وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة _ إلى _ الا على الظالمين            |
| 210 | الشهر الحرام بالشهر الحرام ـ إلى ـ مع المتقين                |
| 212 | وانفقوا في سبيل الله ـ إلى ـ يحب المحسنين                    |
| 216 | وأتموا الحج والعمرة لله _ إلى _ أونسك                        |
| 225 | فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج _ إلى _ المسجد الحرام   |
| 230 | واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب                      |
| 231 | الحج اشهر معلومت ـ إلى ـ ولاجدال في الحج                     |
| 235 | وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولى الألباب         |
| 237 | ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم                        |
| 238 | فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام           |
| 241 | واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين               |
| 242 | ثم افیضوا من حیث افاض الناس ـ إلی ـ غفور رحیم                |
| 244 | فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله _ إلى _ سريع الحساب          |
|     |                                                              |

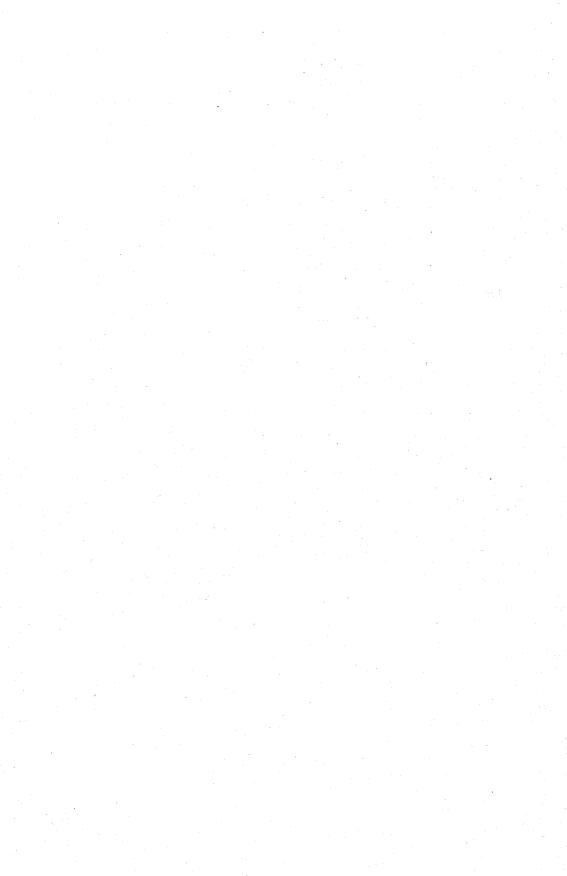

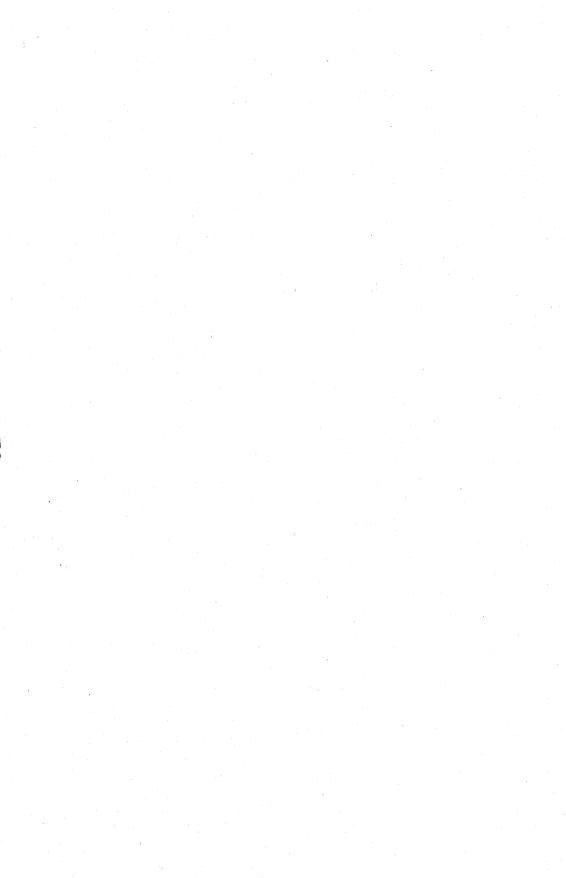

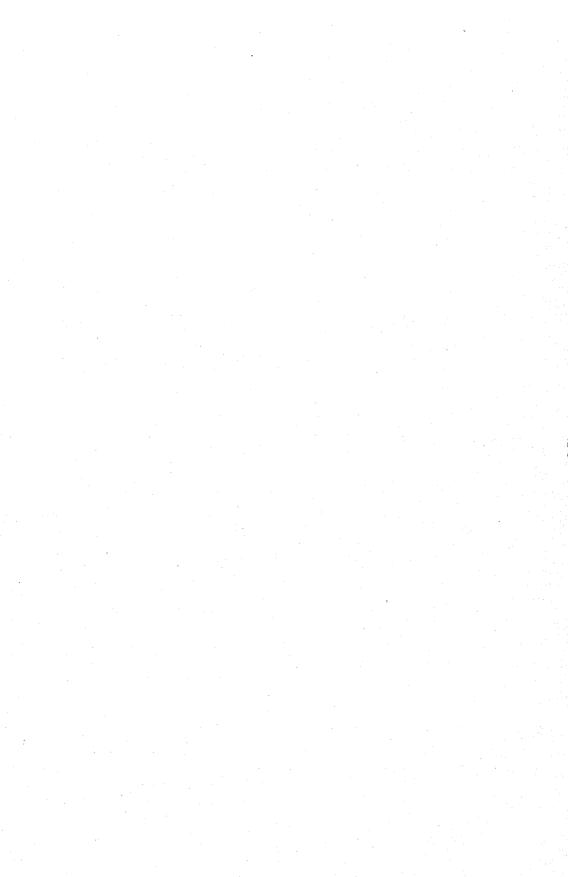

الحب زوالثابی ایجتابالثابی



## بست مرالله الرّح ن الرّجيمُ مرالله على الرّحيمُ الرّجيمُ الله ويحسَدِم على أشوف بمسلين

﴿ وَٱذْ كُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامٍ مَّمْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ 203

معطوف على « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » وما بينهما اعتراض ، وإعادة فمل اذكروا ليبنى عليه تعليق المجرور أى قوله « فى أيام معدودات» لبعد متعلقه وهو «فاذكروا الله كذكركم. آباءكم » ، لأنه أريد تقييد الذكر بصفته ثم تقييدُه بزمانه ومكانه .

فالذكر الثانى هو نفس الذكر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى المايرة بماعلق به من زمانه .

والأيام المعدودات أيام منى ، وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، يقيم الناس فيها بمنى وتسمى أيام النشريق ، لأن الناس يقددون فيها اللحم ، والتقديد تشريق ، أو لأن الهدايا لا تنحر فيها حتى تشرق الشمس .

وكانوا يعلمون أن إقامتهم بمنى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيعلمون أنها المدودات أيام منى وهى أنها المراد هنا بالأيام المعدودات ، ولذلك قال جمهور الفقهاء الأيام المعدودات أيام منى وهى بعد اليوم العاشر وهو قول ابن عمر ومجاهد وعطاء وقتادة والسدى والضحاك وجابر بن زيد ومالك ، وهى غير المراد من الأيام المعلومات التى فى قوله تعالى « ليذ كروا اسم الله فى أيام معلومات » فى سورة الحج .

فالأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة ، وهي اليوم العاشر ويومان بعده .

والممدودات أيام مني بعد يوم النحر ، فاليوم ألماشر من المعلومات لا من المعدودات ،

واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، واليوم الرابع من المعدودات فقط، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى « ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» لأن اليوم الرابع لا نحر فيه ولا ذَبح إجماعا، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات وهي يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الرابع عندها معلوما ولا معدودا، وعن الشافعي الأيام المعلومات من أول ذى الحجة حتى يوم النحر وما بعد ذلك معدودات، وهو رواية عن أبى حنيفة.

ودلت الآية على طلب ذكر الله تعالى فى أيام رمى الجمار وهو الذكر عند الرمى وعند نحر الهدايا .

وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام ، لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء ، قال العرجي :

حَــُتَى 'يفَرِّقَ بيننَا النَّفْر

ما نَلتقِي إلا ثلاثَ مِـنَّى وقال عمر بن أبي ربيعة :

وكَفُ خَضِيبٌ زُينَّتُ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِبَنَانَ بِشَمَانِ بِشَمَانِ

بَدَ الِّي منها معصم حينَ جَمَّرَتْ فو الله ما أدرى وإِنْ كُنْتُ دَارِياً

لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر ، بعد أن أمسكوا عن ملاذهم مدة طويلة فكانوا يعودون إليها ، فأمرهم الله تعالى بذكر الله فيها وذكر الله فيها هو ذكره عند رمى الجار .

والأيام المعدودات الثلاثة ترمى الجمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال يبتدأ بالجمرة التي تلى مسجد منى بسبع حصيات ، ثم ترمى الجرتان الأخريان كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ، وآخرها جمرة العقبة ، وفي أحكام الرمى ووقته وعكس الابتداء فيه بجمرة مسجد منى والمبيت بغير منى خلافات بين الفقهاء .

والآية تدل على أن الإقامة في منى في الأيام المدودات واجبة فليس للحاج أن يبيت في تلك الليالى إلا في منى ، ومن لم يبت في منى فقد أخل بواجب فعليه هدى ، ولا يرخص في المبيت في غير منى إلا لأهل الأعمال التي تقتضى المغيب عن منى فقد رخص النبىء صلى الله عليه وسلم

للعباس المبيت بمكة لأجل أنه على سقاية زمزم ، ورخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم إلى رعى الإبل في المراعى البعيدة عن منى وذلك كاه بعد أن يرموا جمرة العقبة يوم النحر ويرجعوا من الغد فيرمون ، ورخص للرعاء الرمى بليل ، ورخص الله في هذه الآية لمن تعجل إلى وطنه أن يترك الإقامة بمنى اليومين الأخير بن من الأيام المعدودات .

وقوله « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » تفريع لفظى الإذن بالرخصة فى ترك حضور بعض أيام منى لمن أمجله الرجوع إلى وطنه ، وجىء بالفاء لتعقيب ذكر الرخصة بعد ذكر العزعة رحمة منه تعالى بعباده .

وفملاً تَمَجَّلُ وتأَخَّر : مشعران بتعجل وتأخر في الإقامة بالمكان الذي يشعر به اسم الأيام المعدودات ، فالمراد من التعجل عدم اللبث وهو النفر عن مني ومن التأخر اللبث في مني إلى يوم نفر جميع الحجيج ، فيجوز أن تكون صيغة تعجل وتأخر معناها مطاوعة عجله وأخره فإن التفعل يأتي للمطاوعة كأنه عجل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر فيكون الفعلان قاصرين لا حاجة إلى تقدير مفعول لهما ولكن المتعجل عنه والمتأخر إليه مفهومان من اسم الأيام المعدودات ، أي تدجل النفر وتأخر النفر ، ويجوز أن تكون صيغة التفعل في الفعلين لتكلف الفعل كأنه اضطر إلى العجلة أو إلى التأخر فيكون المفعول محذوفا لظهوره أي فمن تعجل النفر ومن تأخره .

فقوله « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ظاهر المنى في نفي الإثم عنه ، وإنما قوله « ومن تأخر فلا إثم عليه » يشكل بأن نفي الإثم يقتضى توهم حصوله فيصير التأخر إلى اليوم الرابع رخصة مع أنه هو العزيمة ، ودُفع هذا التوهم بما روى أن أهل الجاهلية كانوا على فريقين ؛ فريق منهم يبيحون التعجيل ، وفريق يبيحون التأخير إلى الرابع فوردت الآية للتوسعة في الأمرين ، أو تجمل معنى نفي الإثم فيهما كناية عن التخيير بين الأمرين ، والتأخير أفضل، ولا مانع في الكلام من التخيير بين أمرين وإن كان أحدها أفضل كما خير المسافر أبين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل .

وعندى أن وجه ذكر « ومن تأخر فلا إثم عليه » أن الله لما أمر بالذكر في أيام منى وترك ما كانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال فيها بالفضول كما تقدم ، وقال بعد ذلك « فمن تعجل في ومين فلا إثم عليه » خيف أن يتوهم أن التعجيل بالنفر أولى تباعدا عن مواقعة مالا

يحسن من الكلام، فدفع ذلك بقوله « ومن تأخر فلا إثم عليه » فإذا نني هذا التوهم علم السامع أنه قد ثبتت للمتأخر فضيلة الإقامة بتلك المنازل المباركة والمشاركة فيها بذكر الله تعالى، ولذلك عقبه بقوله « لمن اتتى » أى لمن اتتى الله فى تأخره فلم يرفث ولم يفسق فى أيام منى ، وإلا فالتأخر فيها لمن لم يتق إثم فهو متعلق بما تدل عليه ( لا ) من معنى النفى ، أو هو خبر مبتدأ ، أى ذلك « لمن اتتى » وبدون هذا لا يظهر وجه لزيادة قوله « لمن اتتى » وإن تكلفوا فى تفسيره بما لا تميل النفس إلى تقريره .

وقوله « واتقوا الله » وصاية بالتقوى وقعت فى آخر بيان مهام أحكام الحج ، فهى معطوفة على واذكروا الله أو معترضة بين «ومن تأخر » وبين «ومن الناس من يعجبك» إلخ .

وقد استُحضر حال المخاطبين بأحكام الحج في حال حجهم ؟ لأن فاتحة هاته الآيات كانت بقوله : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث إلخ ولما ختمت بقوله « واذكروا الله في أيام معدودات » وهي آخر أيام الحج وأشير في ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله فمن تعجل في يومين إلخ ، عُقب ذلك بقوله تعالى « واتقو الله » وصية جامعة للراجعين من الحج أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم ولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كماكانت تفعله المجاهلية فإذا انقضى الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون ، وكما يفعله كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان .

وقوله « واعلموا أنكم إليه تحشرون » تحريض على التقوى وتحذير من خلافها ؛ لأن من علم ذلك سمى لما يجلب رضا المرجوع إليه وتجنب سخطه .

فالأمر في ( اعلموا ) للتذكير ، لأن ذلك معلوم عندهم وقد تقدم آنفا عند قوله « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

والحشر : الجمع بمدالتفرق. فلذلك ناسب قوله يحشرون حالتي تفرق الحجيج بعد انقضاء الحج واجتماع أفرادكل فريق منهم إلى بلده بعد ذلك .

واختير لفظ ( تحشرون ) هنا دون تصيرون أو ترجعون ، لأن تحشرون أجمع لأنه يدل على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون مجتمعين كالهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حالهم فى هــــــذا الخطاب وهو اجتماع الحج ، ولأن الناس بعد الحج يحشرون إلى مواطنهم فذكرهم بالحشر العظيم ، فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة ، والعرب

كانوا يتفرقون رابع أيام منى فيرجعون إلى مكة لزيارة البيت لطواف الوداع ثم ينصرفون فيرجع كل فريق إلى موطنه ، قال امرؤ القيس يذكر التفرق يوم رابع النحر وهو يوم الحصب فى منى :

ق أَشَتَ وأَنْأَى مِنْ فِراقِ الْمُحَسَّبِ
لَهُ وَآخَرُ مُنِيمٍ جَازِعٌ نَجْدَ كَبْكَب

فلله عَيْنَا مَنْ رَأَى مِنْ تَفَرُّقِ غَداةَ غَدَوْا فَسَالِكُ بَطْنَ نَخْلَةً وقال كثير:

ومسح بالأركان من هو ماسح ولم ينظر الغادى الذى هو رائح وسالت بأعناق المطى الأباطح. ولما قضينا من منى كل حاجة وشدت على دهم المهارى رحاً لنا أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

والمعنى ليكن ذكركم الله ودعاؤكم فى أيام إقامتكم فى منى ، وهى الأيام المعدودات الثلاثة الموالية ليوم الأضحى ، وأقيموا فى منى تلك الأيام فمن دعته حاجاته إلى التعجيل بالرجوع إلى وطنه فلا إثم عليه أن يترك يومين من أيام منى وهما الثانى عشر من ذى الحجة والثالث عشر منه .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنيا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّنيا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّنيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّنيا وَيُشْفِدَ فِيها وَيُهْ لِكَ قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّن وَاللهُ الْخُصَامِ وَاللهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّى اللهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَةُ الْعَرْتُ وَاللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

عطف على جملة فن الناس من يقول ربنا آننا فى الدنيا الله ذكر هنالك حال المشركين الصرحاء الذين لاحظ لهم فى الآخرة ، وقابل ذكرهم بذكر المؤمنين الذين لهم رغبة فى الحسنة فى الدنيا والآخرة ، فانتقل هنا إلى حال فريق آخرين ممن لاحظ لهم فى الآخرة وهم متظاهرون بأنهم راغبون فيها ، مع مقابلة حالهم بحال المؤمنين الخالصين الذين يؤثرون الآخرة والحياة الأبدية على الحياة فى الدنيا، وهم المذكورون فى قوله «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله». و (من ) بمعنى بعض كما فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله » فهى صالحة

للصدق على فريق أو على شخص معين (ومن) الموصولة كذلك صالحة لفريق وشخص . والإعجاب إيجاد العجب في النفس والعجب : انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خنى سببه .

ولما كان شأن ما يخنى سببه أن ترغب فيه النفس، صار العجب مستلزما للاستحسان فيقال أعجبنى الشيء بمعنى أوجب لى استحسانه ، قال الكواشي يقال فى الاستحسان: أعجبنى كذا، وفى الإنكار: عجبت من كذا، فقوله: يعجبك أى يحسن عندك قوله.

والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على حاله فى الإيمان والنصح للمسلمين ، لأن ذلك هو الذى يهم الرسول ويعجبه ، وليس المراد صفة قوله فى فصاحة وبلاغة ؛ إذ لا غرض فى ذلك هنا لأن المقصود ما يضاد قوله : وهو ألد الخصام إلى آخره .

والحطاب إما للنبيء صلى الله عليه وسلم أى ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو الإيمان وحبالحير والإعراض عن الكفار ، فيكون المراد ، «مَن» المنافقين ومعظمهم من المهرد ، وفيهم من المشركين أهل يثرب وهدا هو الأظهر عندى ، أو طائفة معينة من المنافقين ، وقيل : أريد به الأخلس بن شريف الثقني واسمه أبي وكان مولى لبني زهرة من قريش وهم أخوال النبيء -صلى الله عليه وسلم وكان يظهر المودة للنبيء -صلى الله عليه وسلم وكان يظهر المودة للنبيء -صلى الله عليه وسلم وكان ينظهر إلى المشركين في واقعة بدر بل خنس أى تأخر عن الخروج معهم إلى بدر وكان له ثلاثمائة من بني زهرة أحلافه فصدهم عن الانضام إلى المشركين فقيل : إنه كان يظهر الإسلام وهو منافق ، وقال ابن عطية : لم يثبت أنه أسب لم قط ، ولكن كان يظهر الود للرسول فلما انقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا للمسلمين وقتل حميرا لهم فنزلت فيه هاته الآية ونزلت فيه أيضا «ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم» ونزلت فيه «ويل لكل همزة لمزة » ، وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبيتهم ليلا فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم فنزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرهم وأفسد .

ويجوز أن الخطاب لغير معين ايم كل محاطب تحذيرا للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين وتنبيه لهم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك لابد منه والظرف من قوله « في الحياة الدنيا » يجوز أن يتعلق ( بيمحبك ) فيراد بهذا الفريق من الناس المنافقون الذين يظهرون كلة الإسلام والرغبة فيه . على حصد قوله تعالى « وإذا لقوا الذين عامنوا قانوا عامنا » أى إعجابك بقولهم لا يتجاوز الحصول في الحياة الدنيا فإنك في الآخرة

تجدهم بحالة لا تمجبك فهو تمهيد لقوله في آخر الآية « فحسبه جهم » والظرفية المستفادة من (ف) ظرفية حقيقية .

ويجوز أن يتعلق بكلمة ( قوله ) أى كلامه عن شئون الدنيا من محامد الوفاء فى الحلف مع المسلمين والود للنبيء ولا يقول شيئا فى أمور الدين ، فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهر بالإسلام فيراد بهذا الأخنس بن شريق .

وحرف ( فى ) على هذا الوجه للظرفية المجازية بمعنى ( عن ) والتقدير قوله « عن الحياة الدنيا »

ومعنى يشهد الله على ما فى قلبه انه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد الله تعالى على أن ما فى قلبه مطابق لما فى لفظه ، ومعنى إشهاد الله حلفه بأن الله يعلم إنه لصادق .

وإنماأناد مافى قلبه معنى المطابقة لقوله لأنهلا أشهدالله حين قالكلاما حلواً تعين أن يكون مدعيا أن قلبه كلسانه قال تعالى « يحلفون بالله لكم ليرضوكم » .

ومعنى «وهو ألد الخصام» أنه شديد الخصومة أى العداوة مشتق من لده يلده بفتح اللام لأنه من فعل، تقول: لددت يا زيد بكسر الدال إذا خاصم، فهو لاد ولدود فاللدد شدة الخصومة والألد الشديد الخصومة قال الحماسي ربيعة بن مقروم :

وأَلَدَّ ذِي حَنَقٍ عِلَى ۚ كَأَنَّهَا ۚ تَعْلَىي حَرَارَةُ صَدْرِهِ فِي مِرْجَلِ

فألد صفة مشبهة وليس اسم تفضيل، ألا ترىأن مؤنثه جاء على فعلاء فقالوا: لداء وجمه جاء على فعُمل قال تعالى « وتندر به قوما لُدًّا » وحينئذ فني إضافته للخصام إشكال ؟ لأنه يصير معناه شديد الخصام من جهة الخصام فقال في الكشاف: إما أن تكون الإضافة على المبالغة فجمل الخصام ألّد أى نُزِّل خصامه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين فصحت الإضافة على طريقة الجازالعقلى ، كأنه قيل: خصامه شديد الخصام كما قالوا: جُنَّ جُنُو نُه وقالوا: جَدَّ جَدُّه ، أو الإضافة على معنى في أى وهو شديد الخصام في الخصام أى في حال الخصام ، وقال بعضهم يقدر مبتدأ محذوف بمد ( وهو ) تقديره : وهو خصامه ألد الخصام وهذا التقدير لا يصح لأن الخصام لا يوصف بالألد فتعين أن يُوَّوَّل بأنه جعل بمنزلة الحصم وحينئذ فالتأويل مع عدم التقدير أولى ، وقيل الخصام هنا جمع خصم كصمب وصعاب وليس هو مصدرا وحينئذ تظهر التقدير أولى ، وقيل الخصام هنا جمع خصم كصمب وصعاب وليس هو مصدرا وحينئذ تظهر التقدير أولى ، وقيل الخاصمن .

وقوله تمالى « وإذا تولَّىٰ سَعَىٰ في الأرض » إذا ظرف تضمن معنى الشرط .

وتولى إما مشتق من التولية : وهي الإدبار والانصراف يقال ولى وتولى وقد تقدم قوله تعالى « ما وَلَنْهُم عن قبلتهم » أي وإذا فارقك سمى في الأرض ليفسد .

ومتعلق تولى محذوف تقديره تولى عنك ، والخطاب المقدر يجرى على الوجهين المتقدمين وإما مشتق من الوَلاية : يقال وَلِيَ البلد وتولاه ، أى وإذا صار واليا أى إذا تزعم ورأس الناس سعى فى الأرض بالفساد ، وقد كان الأخنس زعيم مواليه وهم بنو زهرة .

وقوله « سمَى فى الأرض ليفسد فيها » السعى حقيقته المشى الحثيث قال تعالى « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » ويطلق السعى على العمل والكسب، قال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعمها » وقال امرؤ القيس :

\* فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة البيتين \*

ويطلق على التوسط بين الناس لإصلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرار قال عمرو إن كلثوم:

ومِنَّا قَبْلُهُ السَّاعِي كُلَيْبٌ فَأَيُّ الفضل إلاَّ قَدْ ولِينَا

وقال لبيد :

وهم السُّماة إذا العشيرة أفظعت البيتَ

ويطلق على الحرص وبذل العزم لتحصيل شيء كما قال تعالى فى شأن فرعون « ثم أدْ بَرَ يسعَىٰ » فيجوز أن يكون هنا بالمعنيين الأول والرابع أى ذهب يسير فى الأرض غازيا ومغيرا ليفسد فها .

فيكون إشارة إلى ما فعله الأخنس بزرع بعض المسلمين ، لأن ذلك مؤذن بكفره وكذبه فى مودة النبىء صلى الله عليه وسلم ، إذ لوكان وده صادقا لما آذى أتباعه .

أو إلى ما صنعه بزرع ثقيف على قول من قال من المفسرين إن الأخنس بيت ثقيفا وكانت بينه وبينهم عداوة وهم قومه فأغار عليهم بمن معه من بنى زهرة فأحرق زروعهم وقتل مواشيهم .

لَأَنَّ صنيمه هذا بقوم وإن كانوا يومئذ كفارا لا يهم المسلمين ضُرهم ، ولأنه لم يفعله انتصاراً للإسلام ولم يكن في حالة حرب معهم فكان فعله ينم عن خبث طوية لا تتطابق

مع ما يظهره من الحير ولين القول ؟ إذ من شأن أخلاق المرء أن تتماثل وتقظاهر فالله لايرضى بإضر ارعبيده ولو كفارا ضرا لا يجر إلى نفعهم؟ لأنهم لم يغزهم حملا لهم على الإيمان بل إفسادا وإتلافا ولذلك قال تعالى « والله لا يحب الفساد » .

وقوله « في الأرض » تأكيد لمدلول لرسعي الرفع توهم المجاز من أن يراد بالسعى العمل والاكتساب فأريد التنصيص على أن هذا السعى هو السير في الأرض للفساد وهو الغارة والتلصص لغير إعلاء كلة الله ، ولذلك قال بعده « ليفسد فيها » فاللام للتعليل ، لأن الإفساد مقصود لهذا الساعى .

و يجوز أن يكون (سمَى ) مجازا في الإرادة والتدبير أي دَبر الكيد لأن ابتكار الفساد وإعمال الحيلة لتحصيله مع إظهار النصح بالقول كَيْدُ ويكون ليفسد مفعولا به لفعل (سعى) والتقدير أراد الفساد في الأرض ودبرَّه، وتكون اللام لام التبليغ كما تقدم في قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر \_ إلى قوله \_ ولتُكْمِلوا العدة » فاللام شبيه بالزائد وما بعد اللام من الفعل المقدَّرة معه (أن ) مفعول به كما في قوله تعالى « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقول جَزْ عَبنِ كُلَيْبٍ الفَقَعسى:

تبغَّى ابن كوز والسفاهة كاسمها ليستادَ منَّا أَنْ شَتَوْنَا لَيَالِياً

إذ التقدير تبغّى الاستيادَمنا، قال المرزوق « أنى بالفعل واللام لأنّ تبغى مثل أراد فكما قال الله عز وجل « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والمعنى يريدون إطفاء نور الله كذلك قال تبغى ليستاد أى تبغى الاستياد منا اه .

وأقول: إن هذا الاستعال يتأتى في كلموضع يقع فيه مفعول الفعل علة ً للفعل مع كونه مفعولاً به يعلم من تقدير (أَن) المصدرية .

ويكون قوله « فى الأرض » متعلقا بسعى لإفادة أن سعيه فى أمر من أمور أهل أرضكم ، وبذلك تكون إعادة « فيها » من قوله «ليفسد فيها » بيانا لإجمال قوله «فى الأرض» مع إفادة التأكيد .

وقوله « ويهلك الحرث والنسل » بضم الياء أى يتلفه .

والحرث هنا مراد منه الزرع ، والنسل أطفال الحيوان مشتق من نسل الصوف نسولاً

إذا سقط وانفصل ، وعندى أن إهلاك الحرث والنسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس، وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد خصوص هذين بل المراد ضياع ما به قوام الناس، وهذا جار بحرى المثل، وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلى ماصنع الأخنس بن شريق، وأياما كان فالآية دالة على أن من ينسب في مثل ذلك صريحا أو كناية مستحق للمقاب في الآخرة ولذلك عقب بجملة التذبيل وهي « والله لا يحب الفساد » تحذيرا وتوبيخا .

ومعنى نقى المحبة نقى الرضا بالفساد ، وإلا فالمحبة \_ وهى انفعال النفس وتوجّه طبيعى يحصل نحو استحسان ناشىء \_ مستحيلة على الله تمالى فلا يصح نفيها فالمراد لازمها وهو الرضا عندنا وعند المعترلة : الإرادة والمسألة مبنية على مسألة خلق الأفعال .

ولا شك أن القدير: إذا لم يرض بشىء يماقب فاعله ، إذ لا يعوقه عن ذلك عائق وقد سمى الله ذلك فسادا وإن كان الزرع والحرث للمشركين ؛ لأن إتلاف خيرات الأرض رزء على الناس كامم وإنما يكون القتال بإتلاف الأشياء التي هي آلات الإتلاف وأسباب الاعتداء.

والفساد ضدالصلاح، ومعنى الفساد: إتلاف ماهو نافع للناس نفعا محضاأو راجحا، فإتلاف الألبان مثلا إتلاف نفع محض، وإتلاف الحطب بعلة الخوف من الاحتراق إتلاف نفع راجح والمراد بالرجحان رجحان استعماله عند الناس لارجحان كمية النفع على كمية الضر، فإتلاف الأدوية السامة فساد، وإن كان التداوى بها نادرا لكن الإهلاك بها كالمعدوم لما في عقول الناس من الوازع عن الإهلاك بها فيتفادى عن ضرها بالاحتياط في رواجها وبأمانة من تسلم إليه، وأما إتلاف المنافع المرجوحة فليس من الفساد كا تلاف الحمور بَله إتلاف ما لا نفع فيه بالمرة كا تلاف الحيات والعقارب والفيران والكلاب الكلية، وإنما كان الفساد غير محبوب عند الله : لأن في الفساد بالتفسير الذي ذكرناه تعطيلا لما خلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح الناس فإن الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمة، فقتال العدو ياتلاف للضر الراجح ولذلك يقتصر في القتال على ما يحصل به إتلاف الضر بدون زيادة، ومن أجل ذلك نهى عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار إلا إذا رجح في نظر أمير الجيش أن بقاء شيء من ذلك يزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسلمين أن ينقلب إلى هزيمة وذلك يرجع إلى قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.

وقوله « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أى وإذا وعظه واعظ بما يقتضى تذكيره بتقوى الله تعالى غضب لذلك ، والأخذ أصله تناول الشيء باليد ، واستُعمل مجازا مشهورا فى الاستيلاء قال تعالى « وخُذوهم واحصروهم» وفى القهر نحو فأخذناهم بالباساء» .

وفى التلقى مثل « أخذ الله ميثلق النبيين » ومنه أخذ فلان بكلام فلان ، وفى الاحتواء والإحاطة يقال أخذته الحمى وأخذتهم الصيحة ، ومنه قوله هنا أخذته العزة أى احتوت عليه عنمة الحاهلية .

والعزة صفة : يرى صاحبها أنه لا يقدر عليه غيره ولا يُعارَض في كلامه لأجل مكانته في قومه واعترزاه بقوتهم قال السموأل :

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول

ومنه العزة بممنى القوة والغلبة وإنما تكون غالبا فى العرب بسبب كثرة القبيلة ، وقد تغنى الشجاعة عن الكثرة ومن أمثالهم: وإنما العزة للكاثر، وقالوا: لن نغلب من قلة وقال السموأل وما ضَرَّنًا أَنَّا قليل وجَارُنا عَزيز وجَارُ الأَ كُثَرينَ ذَليل

ومنها جاء الوصف بالعزيز كما سيأتى في قوله « فاعلموا أن الله عن يز حكيم » .

أفرالمزة المرد أى العزة المروفة لأهل الجاهلية التي تمنع صاحبها من قبول اللوم أو التغيير عليه ، لأن العزة تقتضى معنى المنعة فأخذ العزة له كناية عن عدم إصغائه لنصح الناصحين .

وقوله « بالإثم» الباء فيه للمصاحبة أى أخذته العزة الملابسة للإثم والظلم وهو احتراس لأن من العزة ما هو محمود قال تعالى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » أى هنعته من قبول الموعظة وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده لا رعوى عنه وهما قرينان.

وقوله فحسبه جهنم تفريع على هاته الحالة ، وأصل الحسب هو الكافى كما سيجىء عند قوله تمالى وقالوا « حسبنا الله ونعم الوكيل » في آل عمران .

ولما كان كافي الشيء من شأنه أن يكون على قدره ومما يرضيه كما قال أبو الطيب «على قدرأهل العزم تأتى العزائم» أطلق الحسب على الجزاء كما هنا .

وجهنم علم على دار العقاب الموقدة نارا ، وهو اسم ممنوع من الصرف قال بمض النحاة للعلمية والتأنيث ، لأن العرب اعتبرته كأسماء الأماكن وقال بمضهم للعلمية والعُجمة وهو قول الأكثر: جاء من لغة غير عربية ، ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه ، ومن جعله عربيا زعم أنه مشتق من الجهم وهو الكراهية فزعم بعضهم أن وزنه فَمَنَّل بزيادة نونين أصله فعنل بنون واحدة ضعفت وقيل وزنه فعلل بتكرير لامه الأولى وهي النون إلحاقاً له بالخاسي ومن قال: أصلها بالفارسية كَهَنَّام فعربت جهنم .

وقيل أصلها عبرانية كهِنّام بكسر الكاف وكسر الهاء فعربت وأن من قال إن وزن فعنل لا وجود له لا يلتفت لقوله لوجود دَوْنَك اسم واد بالعالية وحَفَّنْكَى اسم المضعيف وهو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين ونون ساكنة وكاف وألف وها نادران ، فيكون جهنم نادرا ، وأما قول العرب رَكِيّة بهم أى بعيدة القعر فلا حجة فيه ، لأنه ناشىء عن تشبيه الركية بجهنم ، لأنهم يصفون جهنم أنها كالبئر العميقة الممتلئة نارا قال ورقة بن نوفل أو أميّة بن أبى الصّائت يرثى زيدا بن عمرو بن نُفَيْدل وكانا معا ممن ترك عبادة الأوثان في الجاهلية :

رَشَدْتَ وَأَنِعِمَتِ ابْنَ عَمْرُو وَإِنَّمَا لَا تَجَنَّبْتَ تَنُّورًا مِنِ النَّارِ مُظْلَمَا

وقد جاء وصف جهنم فى الحديث بمثل ذلك وسماها الله فى كتابه فى مواضع كثيرة نارا وجعل« وقودها الناس والحجارة » وقد تقدم القول فى ذلك عند قوله تعالى « فاتقوا النار التى وَقودها الناسو الحجارة».

و قوله « ولبئس المهاد » أى جهنم ، والمهاد ما رُيْمهد أى رُيَهَــيَّأَ لمن ينام ، وإنما سمى جهنم مهادا تهــكما ، لأن العُصاة رُيْلقُون فيها فتصادف جنوبهم وظهورهم .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِغَاۤ ۦ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ ۗ بِالْعِبَادِ ﴾ 207

هذا قسيم « ومن الناس من يدجبك قوله » وذكره هنا بمنزلة الاستطراد استيعابا لقسمى الناس، فهذا القسم هو الذي تمحض فعله للخير حتى بلغ غاية ذلك وهو تعريض نفسه التي هي أنفس الأشياء عليه للهلاك لأجل تحصيل ما يرضى الله تعالى وإنما رضا الله تعالى بفعل الناس للخير الذي أمرهم به .

وليشرى)ممناه يبيع كما أن يشترى بمعنى يبتاع وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » .

واستعمل يشرى مهنا فى البدل مجازا ، والمعنى ومن الناس من يبدل نفسه للهلاك ابتغاء مرضاة الله أى هلاكا فى نصر الدين وهذا أعلى درجات الإيمان ، لأن النفس أغلى ما عند الإنسان . و « مرضاة الله » رضاه فهو مصدر رضى على وزن المفعل زيدت فيه التاء سماعا كالمدعاة

والمسعاة ، في أسباب النزول قال سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان النّمر كى بن النمر بن قاسط (1) الملقب بالرُّومي ؛ لأنه كان أسرَه الروم في الجاهلية في جهات الموصل واشتراه بنو كلب فكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجرالنبي صلى الله عليه وسلم خرج صهيب مهاجرا فلحق به نفر من قريش ليوثقوه فنزل عن راحلته وانتثل كناننه وكان راميا وقال لهم لقد علمتم أنى من أرماكم وأَيْم الله لا تصاون إلى حتى أرمى بما في كنانتي مأضرب بسيني ما بتى في يدى منه شيء ، فقالوا: لا نتركك تخرج من عندنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا ، ولكن دلنا على مالك و نخلى عنك وعاهدوه على ذلك فدلهم على ماله ، فلما قدم على النبىء صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه رَبح البيع أبا يحبي وتلا عليه هذه الآية ، وقيل إن كفار مكه عذ بوا صهيبا لإسلامه فافتدى منهم بماله وخرج مهاجرا ، وقيل : غير ذلك ، والأظهر أنها عامة ، وأن صهيبا لإسلامه فافتدى منهم بماله وخرج مهاجرا ، وقيل : غير ذلك ، والأظهر أنها عامة ، وأن صهيبا أو غيره ملاحظ في أول من تشمله .

وقوله «والله رؤوف بالعباد» تذييل أى رؤوف بالعباد الصالحين الذين منهم من يشرى. نفسه ابتغاء مرضاة الله ، فالرأفة كناية عن لازمها وهو إيتاء الحيرات كالرحمة .

والظاهر أن التعريف فى قوله ( العباد ) تعريف استفراق ، لأن الله رؤوف بجميع عباده وهم متفاو تون فيها فنهم من تناله رأفة الله فى الدنياوفى الآخرة على تفاوت فيهما يقتضيه علم الله وحكمته ، ومنهم من تناله رأفة الله فى الدنيا دون الآخرة وهم المشركون والكافرون ؟ فإن من رأفته بعيم أنه أعطاهم العافية والرزق ، ويجوز أن يكون التعريف تعريف العهد أى بالعباد الذين من هذا القبيل أى قبيل الذى يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله .

ويجوز أن يكون ( أَلْ ) عوضًا عن المضاف إليه كقوله فإن الجنةهي المأوَى ، والعباد إذا

<sup>(</sup>۱) كان صهيب من المؤمنين الأولين ، أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدد ، شهد بدرا ، وتوفي سنة ٣٧هـ .

أضيف إلى اسم الجلالة يراد به عباد مقربون قال تعالى « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » في سورة الحجر .

ومناسبة هذا التذييل للجملة أن المخبر عنهم قد بذلوا أنفسهم لله وجعلوا أنفسهم عبيده فالله رءوف بهم كرأفة الإنسان بعبده فإن كان مَا صْدَق ( مَنْ ) عاما كما هو الظاهر في كل من بذل نفسه لله ، فالمعني والله رءوف بهم فعدل عن الإضمار إلى الإظهار ليكون هسذا التذييل بمنزلة المثل مستقلا بنفسه وهو من لوازم التذييل ، وليدل على أن سبب الرأفة بهم أنهم جعلوا أنفسهم عبادا له ، وإن كان ما صْدَق ( مَنْ ) صهيبا رضى الله عنه فالمعنى والله رءوف بالعباد الذين صهيب منهم ، والجلة تذييل على كل حال . والمناسبة أن صهيبا كان عبدا للروم ثم لطائفة من قريش وهم بنو كلب وهم لم يرأفوا به ، لأنه عذب في الله فلما صار عبدا لله رأف به .

و في هذه الآية وهي قوله « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا \_ إلى قوله \_ رءوف بالعباد» معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلم المؤمنين واجب التوسم في الحقائق ودواخل الأمور وعدم الاغترار بالظواهر إلا بعد التجربة والامتحان، فإن من الناس من يغر بحسن ظاهره وهو منطو على باطن سوء ويعطى من لسانه حلاوة تعبير وهو يضمر الشر والكيد قال المعرى:

وقد يُخْلِفُ الإنسانُ ظَنَّ عَشِيرةٍ وإن رَاقَ منه مَنْظُرُ ورُواء

وقد شمل هذا الحال قول النبيء صلى الله عليه وسلم «إن من البيان لسحرا» بأحد معنييه المحتوى عليهما وهو من جوامع الكَلم وتبلغهله دينه إلى حد أن يُشهد الله على أن ما يقوله صدق وهو بعكس ذلك يبيت في نفسه الحصام والكراهية .

وعلامة الباطن تـكون في تصرفات المرء فالذي يحب الفساد ويهلك الحرث والنسل لا يكون صاحب ضمير طيب، وأن الذي لا يصغى إلى دعوة الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتزاز بالظلم لا يرعوى عن غيه ولا يترك أخلاقه الذميمة ، والذي لا يشح بنفسه في نصرة الحق ينبىء خلقه عن إيثار الحق والحير على الباطل والفساد ومن لا يرأف فالله لا يرأف به .

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَبَّعُواْ خُطُواتِ السَّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَبَّعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوْ ثَبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُو الْأَنَّ ٱللهَ عَزِيز ٓ حَكِيم ﴿ 209

استئناف على طريقة الاعتراض انتهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول في السلم ، ومناسبة ذكره عقب ما قبله أن الآيات السابقة اشتملت على تقسيم الناس تجاه الدين مراتب ، أعلاها «من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله لأن النفس أغلى ما يبذل ، وأقلها من يعجبك قوله في الحياة الدنياويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أى يضمر الكيد ويفسد على الناس مافيه نفع الجميع وهو خيرات الأرض ، وذلك يشتمل على أنه اعتدى على قوم مسالمين فناسب بعد ذلك أن يدعى الناس إلى الدخول فيا يطلق عليه اسم السلم وهذه المناسبة تقوى و تضعف بحسب تعدد الاحتمالات في معنى طلب الدخول في السلم .

والخطاب بيأيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين على عادة القرآن في إطلاق هـذا العنوان ، ولأن شأن الموصول أن يكون بمنزلة المعرف بلام العهد .

و ( الدخول ) حقيقته نفوذ الجسم فى جسم أو مكان محوط كالبيت والسجد ، ويطلق محازا مشهورا على حلول المحكان الواسع يقال دخل بلاد بنى أسد وهو هنا مستمار للاتباع والالتزام وشدة التلبس بالفعل .

و (السَّم) بفتح السين وكسرها مع سكون اللام، قرأ نافع وابن كثير والكسائى وأبو جمفر بفتح السين وقرأ باقى العشرة بكسر السين، ويقال سلم بفتح السين واللام قال تعالى « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا » وحقيقة السلم الصلح وترك الحرب قال عباس ابن مرداس:

السَّلْمُ تَأْخُذُ منها ما رَضِيتَ به والحَرْبُ تَكَفِيكُمنَأَنْفَاسِهاجُزَع وشواهدهذا كثيرة في كلامهم وقال زهير:

وقد قلمًا إن ندرك السِّلم واسعا

بكسر السين واشتقاقه من السلامة وهي النجاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسلم نفسه لفلان أي أعطاء إياها بدون مقاومة ، واستسلم طلب السّلم أي ترك المقاومة ، وتقول العرب: أسلم

أم حرب ، أى أأنت مسالم أم محارب ، وكلما معان متولد بعضها من بعض فلذلك جرم أعمة اللغة بأن السلم بكسر السين وفتحها وبالتحريك يستعمل كل واحد منها فيهايستعمل فيه الآخر قالوا ويطلق السلم بلغاته الثلاث على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وأنشدوا قول امرئ القيس بن عابس الكندى في قضية ردة قومه :

دَعَوْت عشيرتى للسَّلْم لَمَّا رايتهموا تَوَلَّوْا مُدبينا فلستُ مبـــدًّلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسَّلم دينــــا

وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولم يذكره الراغب في مفردات القرآن ولا الزنخشرى في الأساس وصاحب لسان العرب وذكره في القاموس تبعا للمفسرين وذكره \_ الزنخشرى في الأساس حكاية قول في تفسير السِّلم هنا فهو إطلاق غير موثوق بثبوته وبيت الكندى يحتمل معنى المسالمة أى المسالمة للمسلمين ويكون قوله « دينا » بمعنى العادة اللازمة كا قال المثقب العدى :

وعن أبى عمرو بن العلاء السِّلم بكسر السين هو الإسلام والسَّلم بفتح السين المسالمة ، ولذلك قرأ ادخلوا في السِّلم في هـذه السورة بكسر السين لا غير وقرأ التي في سورة الأنفال والتي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بفتح السين قال الطبرى توجيها منه لمعناه هنا إلى أنه الإسلام دون الآيتين الأخريين .

وأنكر المبرد هـذه التفرقة وقال: اللغة لا تؤخذ هكذا وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس ويحتاج من فَرَّق إلى دليل .

فكون السلم من اساء الصلح لا خلاف فيه بين أئمة اللغة فهو مماد من الآيه لا محالة وكونه يطلق على الإسلام إذا صحذلك جاز أى يكون ممادا أيضا ويكون من استعمال المشترك في معنييه.

فعلى أن يكون المراد بالسلم المسالمة كما يقتضيه خطابهم بيأيها الذين آمنوا الذي هو كاللقب للمسلمين كان المعنى أُمْرَهم بالدخول فى المسالمة دون القتال ، وكما تقتضيه صيغة الأمر فى (ادخلوا) من أن حقيقتها طلب تحصيل فعل لم يكن حاصلا أو كان مُفرَّطا فى بعضه .

فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هـذه الآية عقب ما تقدم هي أن قوله تعالى

«وقتاوا في سبيل الله الذين أيقًا تاون كم » الآيات تهيئة لقتال المشركين لصدهم المسلمين عن البيت وإرجافهم بأنهم أجمعوا أمرهم على قتالهم ، والإرجاف بقتل عثمان بن عفان بمكة حين أرسله رسول الله إلى قريش ، فذكر ذلك واستطرد بعده ببيان أحكام الحج والعمرة فلما أقضى حق ذلك كله وألحق به ما أمر الله بوضعه في موضعه بين تلك الآيات ، استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عام الحديبية ، لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه ومنهم عمر بن الخطاب فقد قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فكيف نعطى الدّنية في ديننا رواه أهل الصحيح فتكون مدة ما بين ترول المسلمين بالحديبية وتردد الرسل بينهم وبين قريش وما بين وقوع الصلح هي مدة ترول الآيات من قوله تعالى «وقتاوا في سبيل الله الذين أيقاً تلون كم إلى هنا . واعلم أنه إذا كان الضمير في قوله تعالى «هل ينظرون » راجعا إلى من الناس من يعجبك أو من الناس من يشرى نفسه كما سيأتي يكون قوله «كياً بها الذين عامنوا ادخلوا في السلم » اعتراضا بين الجملة ذات المعاد والجملة يكون قوله «كياً بها الذين عامنوا ادخلوا في السلم » اعتراضا بين الجملة ذات المعاد والجملة ذات المعاد والجملة دات المعاد والجملة دات المعاد والجملة دات المعاد والمحمد في الناس من يتسرى نفسه كما سيأتي يكون قوله «كياً بها الذين عامنوا ادخلوا في السلم » اعتراضا بين الجملة ذات المعاد والجملة ذات المعاد والمحمد في المناس من يتسمى نفسه كما سيأتي المناس من يشتري المحمد في قوله المناس من يشرى المحمد في الناس من يتسمى نفسه كما سيأتي المحمد في قوله المحمد في الناس من يشرى المحمد في الناس من يشرى المحمد في قوله المحمد في قوله المحمد في الناس من يشرى المحمد في الناس من يشرى المحمد في قوله المحمد في المحمد في الناس من يشرى المحمد في ا

فأما إذا فسر السلم بالإسلام أى دين الإسلام فإن الخطاب بيأيها الذين آمنوا وأمر المؤمنين بالدخول في الإسلام يُوَوَّلُ بأنه أمر بزيادة التمكن منه والتغلغل فيه لأنه يقال دخل الإيمان في قلبه إذا استقر و تمكن ، قال تعالى « ولمَّا يَدْخُل الإيمانُ في قلوبكم » .

وقال النابغة :

أَبَى غفلتي أَني إذا ما ذكرتُه تَحَرَّكُ دا؛ في أَفَوْادِي دَاخِلُ

وهذا هو الظاهر . فيراد بالأمر في ( ادخلوا ) الدوام على ذلك وقيل أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان فتكون خطابا للمنافقين .

فيؤوً لقوله «الذين عامنوا» بمعنى أظهروا الإيمان فيكون تهكمابهم على حد قوله «وقانوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » فيكون خطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لأن الذين آمنوا صار كاللقب لمن اتبع الدين اتباعاً حقا ، ولأن الظاهر على هذا أن يثبت للمناقين وصف الإسلام ويطلب منهم الإيمان دون العكس ، بدليل قوله تعسالى «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ».

وقيل المراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سَكَرَم فيُوَّوَّلُ ادْخَلُوا بمعنى

شدة التلبس أى بترك مالم يجىء به الدين، لأنهم استمروا على تحريم السبت وترك شرب ألبان الإبل وبعض ما اعتادوه من أحوالهم أيام تهودهم إذا صح ما رواه أهل أسباب النزول أن طائفة من مؤمنى اليهود فعلوا ذلك .

ويجوز أن يكون المراد من السلم هناالمهنى الحقيقى ويراد السلم بين المسلمين يأمرهم الله تعالى بعد أن اتصفوا بالإيمان بألا يكون بعضهم حربا لبعض كما كانوا عليه فى الجاهلية ، وبتناسي ما كان بين قبائلهم من العداوات ، ومناسبة ذكر هذا عقب ما تقدم أنهم لما أمروا بذكر الله كذكرهم آباءهم وكانوا يذكرون فى موسم الحج تراتهم ويفخرون فحرا قد يفضى إلى الحمية، أمروا عقب ذلك بالدخول فى السلم ولا تربعول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » فتكون الآية تكملة للأحكام المتعلقة بإصلاح أحوال العرب التي كانوا عليها فى الجاهلية ، وبها تكون الآية أصلا فى كون السلم أصلا للإسلام وهو رفع النهارج كما قال الشاطبي أى التقاتل وما يفضى إليه ، وإما أن يكون المراد من السلم هنا السلم مع الله تعالى على معنى المجاز : أى ادخاوا فى مسالمة الله تعالى با تباع أوامره واجتناب منهياته كما أطلق الحرب على المعصية مجازا فى قوله تعالى « فأذنوا تعالى باتباع أوامره واجتناب منهياته كما أطلق الحرب على المعصية مجازا فى قوله تعالى « وأينا فقد بحرب من الله ورسوله » وفى الحديث القدسي الذي رواه الترمذي « من عادى لى وَ لينًا فقد آذنة بالحرب على المعالم به بالحرب » .

و (كافة) اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به ، وهو في صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة من كَفَّ ولكن ذلك مصادفة في صيغة الوضع ، وليس فيها معنى الكف ولا حاجة إلى تكلف بيان المناسبة بين صورة لفظها وبين معناها المقصود في الكلام القلة جدوى ذلك ، وتفيد مُفاد ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة .

والتاءالمقترنة بها ملازمة لها في جميع الأحوال كيفما كان المؤكد بهامؤنثا كان أومد كرا مفردا أو جمعا ، نحو « وقاتلوا المشركين كافة » ، وأكثر ما يستعمل (كافة ) في الكلام أنه حال من اسم قبله كما هنا فقوله « كافة » حال من ضمير ادخلوا أي حالة كونكم « جميعا » لا يُستثنى منكم أحد ، وقال ابن هشام في مغنى اللبيب عند الكلام على الجهة الخامسة من الباب الخامس في ذكر الحال من الفاعل ومن المفعول أن (كافة )إذا استعملت في معنى الجملة والإحاطة لا تكون إلا حالا مما جرت عليه ، ولا تكون إلا نكرة ولا

يكون موصوفها إلا مما يمقل ، ولكن الزجاج والزمخشرى جو زا جعل كافة حالا من السلم والسلم مؤنث ، وفي الحواشي الهندية على المغنى للدماميني أنه وقع كافة اسما لغير العاقل وغير حال بل مضافا في كتاب عمر بن الخطاب لآل كاكاة « قد جمات لآل كاكاة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا في كل عام » .

واعلم أن تحجير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق في اللغة وإنما يكون اتباع العرب في استعالهم أدخل في الفصاحة لا موجبا للوقوف عنده دون تعدية فإذا ورد في القرآن فقد نهض.

وقوله « ولا تنبعوا خطوّت الشَّيْطَن » ، تحذير مما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهى ، عن خلاف المأمور به ، وفائدته التنبيه على أن ما يصدر عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف بأنه لا يشير بالحير ، فهذا النهى إما أخص من المأمور به مع بيان علة الأمر إن كان المراد بالسلم غير شُعب الإسلام مثل أن يكون إشارة إلى ما خامر نفوس جمهورهم من كراهية إعطاء الدنية للمشركين بصلح الحديبية كما قال عمر « ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فلم نمطى الدَّ نيَّة في ديننا » وكما قالسهل ابن حنيف يوم صنين « أيها الناس اتهموا الرأى فلقد رأيتنا يوم أبى جندل ولونستطيع أن برد على رسول الله فم لله وسول الله لا يكون إلا خيرا ، كما قال أبو بكر لعدر إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا تنبيها لهم على أن ما خامر تفوسهم من كراهية الصلح هو من وساس الشيطان ، وإما لمجرد بيان علة الأمر بالدخول في السَّم من كراهية الصلح هو من وساس الشيطان ، وإما لمجرد بيان علة الأمر بالدخول في السَّم على الله من الاستمارة تقدم عند قوله تعالى « يا أيها الناس كاوامما في الأرض حليًا طيباي الآية .

وقوله تعالى « فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينَتْ فاعلموا أن الله عزيز حكيم » تفريع على النهى أى فإن اتبعتم خطوات الشيطان وزللتم أو فإن زللتم فاتبعتم خطوات الشيطان وأراد بالزلل المخالفة للنهى .

وأصل الزلل الزلق أى اضطراب القدّم و تحركها في الموضع المقصود إثباتها به، واستعمل الزلل هنا مجازا في الضُّر الناشيء عن اتباع الشيطان من بناء التمثيل على التمثيل ؛ لأنه لما شبهت

هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان بهيئة الماشى على أثر غيره شبه ما يمتريه من الضر فى ذلك المشى بزلل الرجل فى المشى فى الطريق المزلقة ، وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان هو أيضا بمنزلة الطريق المزلقة على طريق المكنية وقوله « زللتم » تخييل وهو تمثيلية فهو من التخييل الذى كان مجازا والحجاز هنا فى مركبه .

والبينات: الأدلةوالمعجزات ومجيئها ظهورها وبيانها ، لأن المجيء ظهور شخص الجائي معد غملته .

وجيء في الشرط بإن لندرة حصول هذا الزلل من الذين آمنوا أو لعدم رغبة المتكلم في حصوله إن كان الخطاب لمن آمن بظاهر، دون قلبه .

وفيه إشارة إلى أن ما خامر نفوسهم من كراهية الصلح هو زلة عظيمة .

وقوله «فاعلموا أن الله عزيز حكيم » جواب الشرط ، وإن الله عزيز حكيم » ،مفعول اعلموا، والمقصود علم لازمه وهو العقاب .

والعزيز فعيل من عز إذا قوى ولم يُغلب، وأصله من العزة وقد مر الكلام عليها عند قوله «أُخذته العزة» وهوضد ، فكان العلم بأنه تعالى عزيز مستلزما تحققهم أنه معاقبهم لايفلتهم، لأن العزيز لا ينحو من يناوئه .

والحكيم يجوز أن يكون اسم فاعل من حكم أى قوى الحكم، ويحتمل أنه المحكم للأمور لا يفلت مستحق للأمور فهو من مجىء قَمِيل بمعنى مُفعل، ومناسبته هنا أن الله عن للأمور لا يفلت مستحق العقوبة، فالكلام وعيد وإلا فإن الناس كالهم يعلمون أن الله عزيز حكيم.

ولك أن تجمل قوله « فاعلموا » تنزيلا لعلمهم منزلة العدم لعدم جربهم على ما يقتضيه من اللبادرة إلى الدخول في الدين أو لمخالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذي عقده الرسول.

وإنما قال تعالى «من بعدماجاء تسكم البيئت» إعذارا لهم ، وفيه إشارة إلى أنهم يجب عليهم تفويض العلم إلى الله الذى أوحى إلى رسوله بإبرام الصلح مع المشركين ، لأنه ما أوحاه الله إلا لمصلحة وليس ذلك بوهن المسلمين ، لأن الله عزيز لا يهن لأحد ، ولأنه حكيم يضع الأمور في مواضعها ، ويختار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيتم البينات الدالة على عناية الله برسوله وأنه لا يخزيه ولا يضيع أمره ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر .

وإن كان المرادالدخول في الإسلام أو الدوام عليه فالمعنى بر فإن زللتم): الاتصاف بما ينافى الأمر بالدخول في السلم، والمراد بالبينات المبجزات الدالة على صدق الرسول، نقل الفخر عن تفسير القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد البيان وأن المؤاخذة تكون بعد حصول البينات لا بعد حصول اليقين من المسكلف، لأنه غير معذور في عدم حصول اليقين إن كانت الأدلة كافية.

وفى الكشاف روى أن قارئًا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحيم فسمعه أعمابي فأنكره وقال لا يقول الحكيم كذا لا يذكر الففران عند الزلل لأنه إغماء عليه اهو في القرطبي عن تفسير النقاش نسبة مثل هذه القصة إلى كعب الأحبار، وذكر الطيبي عن الأصمى قال كنت أقرأ: والسارقُ والسارقُ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عفور رحيم، وبجنبي أعمابي فقال كلام من هدذا ؟ قلت كلام الله . . قال: ليس هدذا كلام الله فانتهت فقرأت والله عزيز حكيم فقال أصبت هذا كلام الله فقلت أتقرأ القرآن ؟ قال لا قلتُ من أين علمت؟ قال ياهذا عَزَّ فَحَكَم فقطعَ ولو عَفر ورَحم لَمَا قَطَع .

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَيَأْ تِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَـلَــَــِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ 210

إن كان الإضار جاريا على مقتضى الظاهر فضمير ينظرون راجع إلى معاد مذكور قبلَه ، وهو إمار مَنْ يعجبك قولُه في الحياة الدنيا، وإما إلى رمَنْ يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، أو إلى كليهمالأن الفريقين ينتظره شكافى الوعيد بالعذاب ، والفريق الآخرينة ظره انتظار الراجى للثواب.

ونظيره قوله « فهل ينتظرون إلَّا مثلَ أيام الذين خلَوا من قبلهم قل فانتظروا إلى معكم من المنتظرين»فانتظارهمأيام الذين خَلَوْ اانتظارُ توقع سو عوانتظار النبيء معهم انتظار تصديق وعيده.

وإنكان الإضار جاريا على خلاف مقتضى الظاهر فهو راجع إلى المخاطَبين بقوله ادخلوا في السِّلم وما بعده ، أو إلى الذين زَلوا المستفاد من قوله « فإن زَلَلْتُمُ » ، وهو حينتُذ التفات من الحطاب إلى الغيبة ، إما لمجرد تجديد نشاط السامع إنكان راجمًا إلى المخاطبين بقوله ياأيها

الذين آمنوا ، وإما لزيادة نكتة إبعاد المخاطبين بقوله (فإن زللتم) عن عز الحضور ، قال القرطبي هل ينظرون يعنى التاركين الدخول في السلم ، وقال الفخر الضمير لليهود بناء على أنهم المراد من قوله يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبعض رسله وكتبه على أحد الوجوء المتقدمة وعلى أن السلم أريد به الإسلام ، ونكتة الالتفات على هذا القول هي هي .

فإن كان الضمير لمن يعجبك أو له ولمن يشرى نفسه ، فالجلة استثناف بيانى ، لأن هاتين الحالتين العجيبتين في الخير والشر تثيران سؤال من يسأل عن جزاء كلا الفريقين فيكون قوله وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله جوابا لذلك ، وإن كان الضمير راجعا إلى الذين آمنوا فجملة مهل ينظرون إستئناف للتحريض على الدخول في الإسلام خشية يوم الجزاء أو طمعا في ثوابه وإن كان الضمير للذين زلوا من قوله فإن زللم فإلجلة بدل اشتمال من مضمون جملة فإن الله عزيز حكيم لأن معناه فإن زللم فالله لا يفلت كم لأنه عزيز حكيم ، وعدم الإفلات يشتمل على إتيان أم الله والملائكة ، وإن كان الضمير عائدا إلى اليهود فهو توبيخ لهم على مكابرتهم عن الاعتراف بحقية الإسلام .

وعلى كل الاحتمالات التي لاتتنافي فقد جاء نظم قوله هل ينظرون بضمير الجمع نظما جامعا للمحامل كلم امما هو أثر من آثار إعجاز هذا الكلام الجميد الدال على علم الله تعالى بكل شيء وحرف (هل) مفيد الاستفهام ومفيد التحقيق ويظهر أنه موضوع للاستفهام عن أمن يراد تحقيقه ، فلذلك قال أعمة المعانى إن هل لطلب تحصيل نسبة حكمية تحصل في علم المستفهم وقال الزمخشري في الكشاف: إن أصل هل أنها مرادفة قد في الاستفهام خاصة ، يعني قد التي للتحقيق وإنما اكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معها كما دل عليه ظهور المحمزة معها في قول زيد الحيل:

سائل فوارس َ بَرْ بُوع بِشِدَّتنا أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفَح ِالقاعِ ذَى الأَ كَم وقال فى المفصل: وعن سيبويه أن هل بمهنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها ؛ لأنها لاتقع إلا فى الاستفهام اه يمنى أن همزة الاستفهام النزم حذفها للاستغناء عنها بملازمة هل للوقوع فى الاستفهام ، إذ لم يقل أحد أن هل ترد بمهنى قد مجردة عن الاستفهام فإن مواردها فى كلام العرب وبالقرآن يبطل ذلك ونسب ذلك إلى الكسائى والفراء والمبرد فى قوله تعالى « هلأتى على الإنسان حين من الدهر » ولعلم أرادوا تفسير المعنى لا تفسير الإعماب ولا نعرف في كلام العرباقتران هل بحرف الاستفهام إلا في هذا البيتولا ينهض احتجاجهم به لإمكان تخريجه على أنه جمع بين حرفي استفهام على وجه التأكيد كما يؤكد الحرف في بعض الكلام كقول مسلم بن معبد الوالي ":

فلاً والله لاَ 'يْلْفَى الله إلى ولا لِلمِا بهم أبدا دَواء

فجمع بين لاى جر ، وأيًّا ما كان فإن هل تمحضت لإفادة الاستفهام في جميع مواقعها ، وسيأتى هذا في تفسير قوله تعالى «هل أتى على الإنسان حين من الدهر »في سورة الإنسان .

والاستفهام إنكاري لا محالة بدليل الاستثناء ، فالكلام خبر في صورة الاستفهام .

والنظر: الانتظار والترقب يقال نظره بممنى ترقبه، لأن الذى يترقب أحدا يوجه نظره إلى صوبه ليرى شبحه عندما يبدو ، وليس المراد هنا ننى النظر البصرى أى لا ينظرون بأبصارهم فى الآخرة إلا إتيان أمم الله والملائكة ، لأن الواقع أن الأبصار تنظر غير ذلك ، إلا أن يراد أن رؤيتهم غير ذلك كالعدم لشدة هول إتيان أمم الله ، فيكون قصر ا ادعائيا ، أو تسلب أبصارهم من النظر لغير ذلك .

وهذا المركب ليسمستعملا فيما وضع له من الإنكار بل مستعملا إما في التهديد والوعيد وهو الظاهر الجارى على غالب الوجوه المتقدمة في الضمير ، وإما في الوعد إن كان الضمير لمن يشرى نفسه ، وإما في القدر المشترك وهو العدة بظهور الجزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين ، وإما في التهكم إن كان المقصود من الضمير المنافقين اليهود أو المشركين، فأما اليهود فإنهم كانوا يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .

و يجوز على هذا أن يكون خبرا عن اليهود: أى أنهم لا يؤمنون ويدخلون في السلم حتى يروا الله تعالى في ظلل من الغهم على نحو قوله تعالى « ولئن أتيت الذين أوتوا الـكتب بـكل اية ما تبعوا قبلتك » .

وأما المشركون فإنهم قد حكى الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \_ إلى قوله \_ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا » ، وسيجىء القول مشبعا في موقع هذا التركيبومعناه عند الكلام على قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللمن الغام » في سورة البقرة .

و (الظلل) بضم ففتح اسم ُ جمع ظلة ، والظلة تطلق على معان والذى تلخص لى من حقيقتها فى اللغة أنها اسم لشبه صفة مرتفعة فى الهواء تتصل بحدار أو ترتكز على أعمدة يُحْكَس تحتها لتوق شعاع الشمس ، فهى مشتقة من اسم الظّل جعلت على وزن فُعْلَة بمعنى مفعولة أو مفعول بها مثل القبضة بضم القاف لما يقبض باليد ، والغرفة بضم الغين لما يغترف باليد كقوله تعالى « إلا من اغترف غرفة بيده » فى قراءة بعض العشرة بضم الغين .

وهى هذا مستمارة أو مشبه بها تشبيها بليغاً: السحابات العظيمة التي تشبه كل سحابة منها ظلة القصر .

و « من النهام » بيان للمشبه وهو قرينة الاستمارة ونظيره قوله تعالى « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ».

والإنيان حضور الذات في موضع من موضع آخر سبق حصولها فيه وأسند الإنيان إلى الله تعالى في هذه الآية على وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به ، ولما كان الإنيان يستلزم التنقل أو التمدد ليكون حالا في مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح الإنيان وكان ذلك يستلزم الجسم والله منزه عنه ، تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلى ، فإن كان السكلام خبرا أو تهدكما فلا حاجة للتأويل ، لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وإن كان السكلام وعيدا من الله لزم التأويل ، لأن الله تعالى موجود في نفس الأمر لكنه لا يتصف بما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت، فلابد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعرى في تأويل المتشابه ، وهذا التأويل إما في معنى الإنيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول ، وإلى هذه الاحتمالات ترجع الوجوه التي ذكرها المفسرون:

الوجه الأول ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار الصفات المتسابهة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تمالى ، لكن بلاكيف فهو من المتشابه كالاستواء والنزول والرؤية أى هو إتيان لاكإتيان الحوادث .

فأما على طريقة الخلف من أئمة الأشمرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجيء وجوه منها: الوجه الثانى: أقول يجوز تأويل إتيان الله بأنه مجاز فى التجلى والاعتناء إذا كان الضمير راجعا لمن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، أو بأنه مجاز فى تعلق القدرة التنجيزي بإظهار الجزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين ، أو هو مجاز في الاستئصال يقال أتاهم الملك إذا عاقبهم قاله القرطبي ، قلت وذلك في كل إنيان مضاف إلى منتقم أو عدو أوفا ع كما تقول:أتاهم السبع بمعنى أهلكم وأتاهم الوباء ولذلك يقولون أنى عليه بمعنى أهلكه واستأصله ، فلما شاع ذلك شاع إطلاق الإنيان على لازمه وهو الإهلاك والاستئصال قال تمالى «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقال فأنى الله بنيانهم من القواعد » وليس قوله « في ظلل من الغام » بمناف لهذا المعنى ، لأن ظهور أمر الله وحدوث تعلق قدرته يكون محفوفا بذلك لتشعر به الملائكة وسيأتى بيان في ظلل من الغمام ) قريبا .

الوجه الثالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد مجازى: وإنما يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا وكونه « في ظلل من الغمام » زيادة تنويه بذلك المظهر ووقعه لدى الناظرين .

الوجه الرابع : يأتيهم كلام الله الدالُّ على الأمر ويكون ذلك الكلام مسموعاً من قِبَلَ طلل من الغمام محفه الملائكة .

الوجه الخامس: أن هنالك مضافا مقدرا أي يأتيهم أمر الله أي قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن أو يأتي أمر ربك وقوله: « فجاءها بأسنا بياتاً » ولا يخنى أن الإتيان في هذا يتمين أن يكون مجازاً في ظهور الأمر.

الوجه السادس: حذف مضاف تقديره ، آيات الله أو بيناته أى دلائل قدرته أو دلائل صدق رُسُله ويبعد في قوله « في ظلل من الغام » إلا أن يرجع إلى الوجه الخامس أو إلى الوجه الثالث .

الوجه السابع: أن هنالك معمولا محذوفا دل عليه قوله « فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب أو ببأسه .

والأحسن: تقدير أمرعام يشمل الخير والشر لتكون الجملة وعُدا ووعيداً .

وقد ذكرتُ في تفسير قوله تعالى « منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» في سورة آل عمران ما يتحصل منه أن ما يجرى على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما يسندإليه من الأفعال في الكتاب والسنة أربعة أقسام: قسم اتصف الله به على الحقيقة كالوجود والحياة لكن بما يخالف المتعارف فينا ، وقسم اتصف الله بلازم مدلوله وشاع ذلك حتى صار

المتبادر من المعنى المناسبُ دون الملزومات مثل الرحمة والغضب والرضا والحبة ، وقسم هو متشابه وتأويله ظاهر ، وقسم متشابه شديد التشابه .

وقوله تعالى « في ظلل من الغام » أشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى الله تعالى لاقتضائه الظرفية ، وهي مستحيلة على الله تعالى ، و تأويله إما بأن ( في ) بممنى الباء أي « يأتيهم بظلل من الغمام » وهي ظلل محمل العذاب من الصواعق أو الريح العاصفة أو تحوذلك إن كان المذاب دنيويا ، أو « في ظلل من الغمام » تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سيحاب مركوم » وكان رسول الله إذا رأى السحاب رئى في وجهه الخوف من أن يكون فيه عذاب، أو على كلامه تعالى، أو الحاجبة لأنوار يجعلها الله علامة للناس يوم القيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك دلالتها أهل الموقف وبالانكشاف الوجداني ، وفي تفسير القرطبي والفخر قيل : إن في الآية تقديما وتأخيرا ، وأصل الحكلام أن يأتيهم الله والملائكة ، وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل ، أن بن مسعود قرأها كذلك ، وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل ، أن بان مسعود قرأها كذلك ، وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل ، فأما على جعل ضمير ينظرون مقصودا به المنافقون من المشركين أو اليهود بأن يكون الكلام في أحوال اعتقدوها في كلمهم ليدخلوا في الدين ، فإنهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله في أحوال اعتقدوها أن الله في الغام، أو يكون المراد تعريضا بالمشركين ، وبعض التأويلات تقدمت مع تأويل الإتيان .

وقرأه الجمهور «والملائكة » بالرفع عطفا على اسم الجلالة ، و إسناد الإتيان إلى الملائكة لأنهم الذين يأتون بأمر الله أو عذابه وهم الموكل إليهم تنفيذ قضائه، فإسناد الإتيان إليهم حقيقة فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملا فى معنى مجازى فهو مستعمل بالنسبة الملائكة في معناه الحقيق فهو من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه، وإن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى محازا فى الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق العطف حقيقة فى الإسناد ولا مانع من ذلك ؛ لأن المجاز الإسنادى عبارة عن قصد المتكم مع القرينة ، قال مُحَيد بن ثَوْر يمدح عبد الملك : أناك بى الله الذى نَوَر الهدى ونور وإسلام عليك دليل

فأَسند الإتيان به إلى الله وهو إسنادٌ حقيقي ثم أسنده بالعطف للنورِ والإسلام، وإسناد

الإتيان به إليهما مجازى لأنهما : سبب الإتيان به ألا ترى أنه قال « عليك دليل » . وقرأ أبو جمفر «والملائكة بجر(الملائكة) عطف على ظلل.

وقوله « وُقضى الأمر » إما عطف على جملة هل ينظرون إن كانت خبرا عن المخبر عنهم والفعل المساخى هنا مراد منه المستقبل ، ولكنه أتى فيه بالماضى تنبيها على تحقيق وقوعه أو قرب وقوعه ، والمعنى ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله وسوف يقضى الأمر ، وإما عطف على جملة ينظرون إن كانت جملة هل ينظرون وعيدا أو وعدا والفعل كذلك للاستقبال ، والمعنى ما يترقبون إلا مجىء أمر الله وقضاء الأمر .

وإما جملة حالية والماضى على أصله وحذفت قد ، سواء كانت جملة هل ينظرون خبرا أو وعدا ووعيدا أى وحينئذ قد قضى الأمر ، وإما تنبيه على أنهم إذا كانوا ينتظرون لتصديق محمد أن يأتيهم الله والملائكة فإن ذلك إن وقع يكون قدقضى الأمر أى حق عليهم الهلاك كقوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ». والقضاء: الفراغ والإتمام.

والتمريف في (الأمر) إما للجنس مرادامنــه الاستغراق أي قُضِيت الأمور كامها ، وإما للعبد أي أمر هؤلاء أي عقابهم أو الأمر المعهود للناس كلهم وهو الجزاء .

وقوله « وإلى الله ترجع الأمور » تذييل جامع لمعنى: وقضى الأمر .

والرجوع في الأصل: المآب إلى الموضع الذي خرج منه الراجع ، ويستعمل مجازا في نهاية الشيء وغايته وظهور أثره، فمنه, ألا إلى الله تصير الأموى.

ويجيء فعل رجع متعديا: تقول رجعت زيدا إلى بلده ومصدره الرَّجْع ، ويستعمل رجع قاصرا تقول: رجع زيد إلى بلده ومصدره الرجُوع ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو محمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب تُرجع بضم التاء وفتح الجيم على أنه مضارع أرجعه أو مضارع رجَعَه مبنيا للمفعول أى يَرْجع الأمورَ راجعها إلى الله ، وحذف الفاعل على هذا العدم تعين فاعل عُرفى لهذا الرجع ، أو حُذف لدفع ما يبدو من التنافى بين كون اسم الجلالة فاعلا للرجوع ومفعولا له بحرف إلى ، وقرأه باقى العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذى مصدره الرجوع فالأمورُ فاعل تَرْجع .

﴿ سَلْ َ بَنِي إِسْرَآءِيلَ كُمْ ۚ ءَا تَبْنَـٰهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ يَدِّنَةٍ وَمَنْ يَّبَدِّلْ نِعْمَـٰهُ ٱللهِ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ 211

تتنزل هاته الآية من التي قبلها منزلة البرهان على معنى الجملة السابقة ، فإن قوله هل ينظرون سواء كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم تهكما وأيًّا ماكان معاد الضمير فيه على الأوجه السابقة ، قد دل بكل احمال على تعريض بفرق ذوى غُرور وتحاد في الكفر وقلة انتفاع بالآيات البينات ، فناسب أن يعقب ذلك بإلفاتهم إلى ما بلَغهم من قلة انتفاع بني إسرائيل بما أوتوه من آيات الاهتداء مع قلة عَناء الآيات لديهم على كثرتها ، فإنهم عاندوا رسولهم ثم آمنوا به إيمانا ضعيفا ثم بدلوا الدين بعد ذلك تبديلا .

وعلى احمال أن يكون الضمير في ينظرون لأهل الكتاب: أى بنى إسرائيل فالعدول عن الإضمار هنا إلى الإظهار بقوله, بنى إسرائيل، لزيادة النداء على فضيحة حالهم ويكون الاستدلال عليهم حينئذ أشد: أى هم قد رأوا آيات كثيرة فكان المناسب لهم أن يبادروا بالإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم أعلم الناس بأحوال الرسل ، وعلى كل فهذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض التشريع المتتابعة في هذه السورة .

و « سَلُ » أمر من سأل يسأل أصله اسأل فحذفت الهمزة تخفيفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إلحاقا لها بنقل حركة حرف العلة لشبه الهمزة بحرف العلة فلها تحرك أول المضارع استغنى عن اجتلاب همزة الوصل ، وقيل: سل أمر من سَأَلَ الذي جعلت همزته ألفا مثل الأمر من خَاف يَخاف خَف ، والعرب يكثرون من هذا التخفيف في سأل ماضيا وأمرا ؛ إلا أن الأمر إذا وقع بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا .

والمأمور بالسؤال هو الرسول ؟ لأنه الذى يترقب أن يجيبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؟ إذ لا يعبأون بسؤال غيره ؟ لأن المراد بالسؤال سؤال التقرير للتقريع ، ولفظ السؤال يجىء لما تجىء له أدوات الاستفهام .

والمقصود من التقرير إظهار إقرارهم لمخالفتهم لمقتضى الآيات فيجىء من هــذا التقرير التقريعُ فليس المقصود تصريحهم بالإقرار ؟ بل مجرد كونهم لا يسمهم الإنكار .

(١٨ / ٢ \_ التحرير )

والمراد بـ ( بنى إسرآ عيل ) الحاضرون من اليهود . والضمير فى آتيناهم لهم ، والمقصود إيتاء سلفهم ؟ لأن الخصال الثابتة لأسلاف القبائل والأمم ، يصح إثباتها للخلف لترتب الآثار للجميع كما هو شائع في مصطلح الأمم الماضية من العرب وغيرهم .

ويجوز أن يكون معنى إيتائهم الآيات أنهم لما تناقلُوا آياتِ رسلهم فى كتبهم وأيقنوا بها فكأنهم أوتوها مباشرة .

و (كم) اسم للعدد المبهم فيكون للاستفهام، ويكون للاخبار، وإذا كانت للاخبار دلت على عدد كثيرمبهم؛ ولذلك تحتاج إلى مميز في الاستفهام و في الإخبار، وهي هنا، استفهامية كما يدل عليه وقوعها في حيز السؤال، فالمسؤول عنه هو عدد الآيات.

وحق سأل أن يتمدى إلى مفعولين من باب كَسَا أى ليس أصلُ مفعوليه مبتداً وخبرا ، وجلة كم آتيناهم لا تكون مفعولهالتانى ؛ إذ ليس الاستفهام مطلوبا بل هو عين الطلب، ففعل سَلُ معلَّق عن المفعول الثانى لأجل الاستفهام ، وجملة كم آتيناهم فى موقع المفعول الثانى سادة

والتعليق يكثر في الكلام في أفعال العلم والظن إذا جاء بعد الأفعال استفهام أو نني أو لام ابتداء أو لام قسم ، وألحق بأفعال العلم والظن ماقارب معناها من الأفعال ، قال في التسهيل « ويشار كهن فيه (أى في التعليق) مع الاستفهام ، نَظَر وتَفَكَّر وأبصر وسأل » ، وذلك كقوله تعالى « يسألون أيان يوم الدين» ولما أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد على عن المفعول الثانى ، فإن سبب التعليق هو أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب للتعليق ليس حالة من حالات المفعول الأول فلا يصلح لأن يكون مفعولا ثانيا للفعل الطالب مفعولين ، قال سيبويه « لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله » اه وذلك سبب لفظي مانع من تسلط العامل على معموله لفظا ، وإن كان لم يزل عاملا فيه معنى وتقديرا ، فكانت الجملة باقية في محل المعمول ، وأداة الاستفهام من بين بقية موجبات التعليق أقوى في إبعادها معني ما بعدها عن العامل الذي يطلبه ، لأن الكلام معها استفهام ليس من الخبر في شيء ، إلا أن ما محدثه أداة الاستفهام من معنى الاستعلام هو معنى طارى و في الكلام غير في شيء ، إلا أن ما محدثه أداة الاستفهام من معنى الاستعلام هو معنى طارى و في الكلام غير العامل إلا لفظا ، فولك : عله تُهل قام زيد قد دل عَلمَ على أن ما بعده مقوف الاستفهام صوريا ، فلذلك لم يبطل عمل العامل إلا لفظا ، فولك : عله تُهل قام زيد قد دل عَلمَ على أن ما بعده مقق فصار الاستفهام صوريا ، فلذلك المنطل عمل العامل إلا لفظا ، فقولك : عله تُهل قام زيد قد دل عَلمَ على أن ما بعده محقق فصار الاستفهام صوريا

وصار التعليق دليلا على ذلك ، ولو كان الاستفهام باقيا على أصله لما صح كون جملته معمولة للعامل المعلق ، قال الرضى : « إن أداة الاستفهام بعد العلم ليست مفيدة لاستفهام المتكلم بها للزوم التناقض بين علمت وأزيد قائم بل هى لمجرد الاستفهام والمعنى علمت الذى يستفهم الناس عنه اه» ، فيجى من كلامه أن قولك علمت أزيد قائم يقوله : من عَلم شيئاً يجهله الناس أو يعتنون بعلمه ، بخلاف قولك علمت ريدا قائما ، وقد يكون الاستفهام الوارد بعد السؤال حكاية للفظ السؤال فتكون جملة الاستفهام بيانا لجملة السؤال قال صدر الأفاضل في قول الحريري «سألناه أنَّي اهتديت إلينا» أي سألناه هذا السؤال اه. وهو يتأتى في هذه الآية . ويجوز أن يضمن سل معنى القول ، أي فيكون مفعوله الثاني كلاما فقد أعطى سل مفعولين : أحدها مناسب لمعنى الفول ، أي فيكون مفعوله الثاني كلاما فقد أعطى سل مفعولين : أحدها مناسب لمعنى لفظه والآخر مناسب لمعنى المضمَّن .

وجُوّز التفتازانى فى شرح الكشاف أن جملة, كم آتيناهم ، بيان للمقصود من السؤال ، أى سلهم جواب هذا السؤال ، قال السلكوتى فى حاشية المطول : فتكون الجملة واقمة موقع المفعول ، أى ولا تعليق فى الفعل .

وجوز صاحب الكشاف أن تكون (كم) خبرية ، أى فتكون ابتداء كلام وقد قطع فعل السؤال عن متعلقه اختصارا لمّا دل عليه مابعده ، أى سلهم عن حالهم فى شكر نعمة الله ، فبذلك حصل التقريع . ويكون كم آبيناهم تدرجا فى التقريع بقرينة ومن يبدل نعمة الله ، ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب الكشاف وقال إنه يفضى إلى اقتطاع الجملة التي فيها كم عن جملة السؤال مع أن المقصود السؤال عن النعم .

و «من اية بينة » تمييز (كم) دخلت عليه مِنْ التي ينتصب تمييز كم الاستفهامية على معناها والتي يجر تمييز كم الخبرية بتقديرها ظهرت في بعض المواضع تصريحا بالمقدَّر ، لأن كل حرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إلا في مواضع مثل إضمار أنْ بعد حتى ، قال الرضى : إذا فصل بين كم الخبرية والاستفهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر التمييز بمن (أي ظاهرة) لئلا يلتبس التمييز بالمفعول نحو قوله تعالى «كم تركوا من جنات وعيون » و «كم أهلكنا من قرية » اه أى لئلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل الفاصل ، أو هو للتنبيه من أول الأمر على أنه تمييز لا مفعولُ إغاثةً لفهم السامع وذلك من بلاغة العرب ، وعندى أن موجب ظهور من في حالة الفصل هو بُعد المميز عن المميز لا غير ، وقيل : ظهور (مِنْ)

واجب مع الفصل بالفعل المتعدى ، وجائز مع الفصل بغيره ، كما نقل عبد الحكيم عن اليَمني والتفتازانيِّ في شرحي الكشاف .

وفى الكافية أن ظهور (من) فى مميزكم الخبرية والاستفهامية جائز هكذا أطلقه ابن الحاجب ، لكن الرضى قال إنه لم يمثر على شاهد عليه فى كم الاستفهامية إلا مع الفصل بالفمل وأما فى كم الخبرية فظهور (من) موجود بكثرة بدون الفصل ، والظاهر أن ابن الحاجب لم يعبأ بخصوص الأمثلة التى ذكرها الرضى ، وإنما اعتد بظهور من فى المميز وهو الظاهر.

و (الآية) هنا المعجزة ودليل صدق الرسل، أو الكلمات الدالة على مجمه على الله عليه وسلم، فإنها آية لموسى ؛ إذ أخبر بها قبل قرون، وآية المحمد عليه الصلاة والسلام، إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون، ووصفها بالبينة على الاحتمالين مبالغة في الصفة من فعل بان أي ظهر، فيكون الظهور ظهور العيان على الوجه الأول، وظهور الدلالة على الوجه الثانى، وفي هذا السؤال وصيغته حذف دل عليه قوله: ومَن يبدّل نعمة الله، تقدره فبدّلوها ولم يعملوا بها.

وقوله « ومَن يبدِّل نعمة الله » تدييل لجملة رسَلْ بنى إسرائيل كم آتيناهم الح ، أفاد أن المقصود أولا من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل المتحدث عنهم بقوله : سل بنى إسرائيل ، وأفاد أن بنى إسرائيل قد بدَّلوا نعمة الله تعالى فدل ذلك على أن الآيات التى أوتبها بنوإسرائيل هى نعم عليهم وإلَّا لما كان لتدييل خبرهم بحكم من يبدِّل نعم الله مناسبة وهذا مما يقصده البلغاء ، فيغنى مثله فى الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديما من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معا ؛ لأنه يفيد مفاد أن يقال كم آتيناهم من آية بينة هى نعمة عليهم فلم يقدروها القصر معا ؛ لأنه يفيد مفاد أن يقال كم آتيناهم من آية بينة هى نعمة عليهم فلم يقدروها فالله معاقبه ، ولأنه يفيد بهذا العموم حكما جامعا يشمل المقصودين وغيرَهم ممن يشبهم ولذلك يكون ذكر مثل هذا الكلام الجامع بعد حكم جزئى تقدمه فى الأصل تعريضا يشبه التصريح ، ونظيره أن يحدثك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا وكذا تريد أنه قد كذب فها حدثك وإلا لما كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقع .

وإنما أثبت للآيات أنها نعم ؛ لأنها إن كانت دلائل صدق الرسول فكونها نعا لأن

دلائل الصدق هي التي تهدى النياس إلى قبول دعوة الرسول عن بصيرة لمن لم يكن اتبعه ، وتزيد الذين اتبعوه رسوخ إيمان قال تعالى «فأماالذين ءامنوا فزادتهم إيمانا» وبذلك التصديق يحصل تلقى الشرعالذي فيه صلاح الدنيا والآخرة وتلك نعمة عاحلة وآجلة ، وإن كانت الآيات الكلام الدال على البشارة بالرسول فهي نعمة عليهم ، لأنها قصد بها تنوير سبيل الهداية لهم عند بعثة الرسول لئلا يتر ددوا في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها .

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل المقصود منها ، إذ صارت بالإعراض سبب شقاوتهم في الدنيا والآخرة ، لأنها لو لم تؤت لهم لكان خيرا لهم في الدنيا ؟ إذ يكونون على سذاجة هم بها أقرب إلى فعل الخير منهم بعد قصد المكابرة والإعراض ؟ لأنهما يريدانهم تعمدا لارتكاب الشرور ، وفي الآخرة أيضا لأن العقاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظهور المعجزة ، وقد أشبهم في هذا التبديل لأن العقاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظهور المعجزة ، وقد أشبهم في هذا التبديل الشركون بإعراضهم عن القرآن والتدبر في هديه أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات في غير المراد منها بأن جعلوها أسباب غرور فإن الله ما آتى رسولهم تلك الآيات إلا لتفضيل أمته فتوكأوا على ذلك وتهاونوا على الدين فقالوا « نحن أبناء الله وأحباؤه » وقالوا « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » .

والتبديل جعل شيء بدلا عن آخر ، أى تعويضه به فيكون تعويض ذات بدَات وتعويض وصف كقول أبى الشيص :

بُدِّلتُ من بُرْدِ الشباب مُلاءةً حَلقاً وبئسَ مَثُوَبَةُ الْقُتَاضِ فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب، وكقول النابغة:

عَهِدْتُ بِهَا حَيًّا كِرِاماً فُبُدِّلَتْ خَنَاظِيلَ آجَالِ النِّمَاجِ الجُوافلِ

وليس قوله « نعمة الله » من قبيل وضع الظاهر مُوضع الضمير بأن يكون الأصل ومن يبدلها أى الآيات « فإن الله شديد العقاب » ؛ لظهور أن فى لفظ نعمة الله معنى جامعا للآيات وغيرهامن النعم .

وقوله « من بعد ما جاءته » المجيء فيه كناية عن الوضوح والمشاهدة والتمـكن ، لأنها من لوازم المجيء عرفا .

وإنماجعل العقاب مترتبا على التبديل الواقع بعد هذا التمكن للدلالة على أنه تبديل عن بصيرة

لا عن جهل أو غلط كقوله تعالى فيما تقدم « ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » . وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جميع أحوال التبديل من كتم بعضها والإعراض عن بعض وسوء التأويل .

والمقاب ناشىء عن تبديل تلك النعم فى أوصافها أو فى ذواتها ، ولا يكون تبديلها إلا لقصد مخالفتها ، وإلا لكان غير تبديل بل تأييدا وتأويلا ، بخلاف قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا » لأن تلك الآية لم يتقدم فيها ما يؤذن بأن النعمة ما هى ولا تؤذن بالمستبدل به هنالك فتمين التصريح بالمستبدل به ، والمبدلون فى تلك الآية غير المراد من المبدلين فى هذه، لأن تلك فى كفار قريش بدليل قوله بعدها « وجعلوا لله أندادا » .

وقوله « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب الشرط وهو علته ، لأن جعل هذا الحكم العام جوابا للشرط يعلم منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل في عموم هذا الجواب ، فكون الله شديد العقاب أمر محقق معلوم فذكره لم يقصد منه الفائدة ، لأنها معلومة : بل التهديد ، فعلم أن المقصود تهديد المبدّل فدل على معنى: فالله يعاقبه ، لأن الله شديد العقاب، ومعنى شدة عقابه : أنه لا يفلت الجانى وذلك لأنه القادر على العقاب ، وقد جُوّز أن يكون فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بجعل أل في العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه أي شديد معاقبته .

وإظهار اسم الجلالة هنا مع أن مقتضى الظاهر أن يقال: فإنه شديد العقاب ، لإدخال الرَّوْع فى ضمير السامع وتربية المهابة ، ولتكون هذه الجملة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه ، لأنها بمنزلة المثل أمر قد علمه الناس من قبل ، والعقاب هو الجزاء المؤلم عن جناية وجرم، سمى عقابا لأنه يعقب الجناية .

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ٱلْحُيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عِامَنُوا ۚ وَٱللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَسَآ إِبِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ 212 وَٱللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَسَآ إِبِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ 212

استثناف بالرجوع إلى أحوال كفار العرب المعنيين من الآيات السابقة قصدا وتعريضا من قوله: هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله في ظُلل من الغامي، والمحتج عليهم بقوله:

سَلْ بنى إسرائيل، استئنافا لبيان خُلقهم المجيب المفضى بهم إلى قلة الاكتراث بالإيمان وأهله وإلى الاستمرار على الكفر وشُعبه التى سبق الحديث عنها ، فمن ابن عباس المراد: رؤساء قريش ، فهذا الاستئناف فى معنى التعليل للأحوال الماضية ، ولأجل ذلك قطع عن الجمل السابقة لاسما وقد حال بينه وبينها الاستطراد بقوله: سَلْ بنى إسرائيل الآية ، وليس المراد بالذين كفروا أهل الكتاب مِن معلن ومنافق كما روى عن مقاتل ، لأنه ليس من المراد بالذين كفروا أهل الكتاب مِن معلن ومنافق كما روى عن مقاتل ، لأنه ليس من المسلاح القرآن التعبير عنهم بالذين كفروا ، ولأنهم لو كانوا هم المراد لقيل زين لهم الحياة الدنيا، لأنهم من بنى إسرائيل ، ولأنقوله: ويسخرون من الذين آمنوا يناسب حال المشركين لا حال أهل الكتاب كما سيأتى .

والتزيين: جَعَل الشيء زيْنا أو الاحتجاج لكونه زينا ، لأن التفعيل يأتى للجعل ويأتَى للنسبة كالتعليم وكالتفسيق والتزكية ، والزَّيْن شدة الحسن .

والحياة الدنيا مراد بها ما تشتمل عليه الحياة من اللَّذَّات والملاَّعات والذوات الحسنة ، وهـذا إطلاق مشهور للحياة وما يُرَادِفُها ؟ فني الحديث: مَن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أى إلى منافع دُنيا، وهو على حذف مضاف اشتهر حذفه.

ومعنى تريين الحياة لهم ، إما أن ما خُلق زينا فى الدنيا قد تمكن من نفوسهم واشتد توغلهم فى استحسانه ، لأن الأشياء الزَّيْنَة هى حسنة فى أعين جميع الناس فلا يختص الذين كفروا بجعلها لهم زَيْنَة كاهومقتضى قواه: للذين كفروا؛ فإن اللام تشمر بالاختصاص، وإما ترويج تزيينها فى نفوسهم بدعوة شيطانية تحسِّن ما ليس بالحسن كالأقيسة الشِّعرية والحواطر الشهوية ، والمزيِّن على الممنى الأول هو الله تعالى إلا أنهم أَفرطوا فى الإقبال على الزينة ، والمزيِّن على المنى الثانى هو الشيطان ودعاته .

وحُذِف فاعل التربين ، لأن المزين لهم أمور كثيرة : منها خلق بعض الأشياء حسنة بديعة كحاسن الذوات والمناظر ، ومنها إلقاء حُسن بعض الأشياء في نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس ، ومنها إعراضهم عمن يدعوهم إلى الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت هممهم في التوغل من المحاسن الظاهرة التي تحتها العار لو كان باديا ، ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات دون الفكر في المصالح ، إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يُمد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا ، فلا جل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل تجنبا للإطالة .

ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته ، إذ المزين لهم الدنيا أم خق فيُحتاج في تفصيله إلى شرح في أخلاقهم وهوما اكتسبته نفوسهم من التملق باللذات وبغيرها من كل ما حملهم على التملق به التنافس و التقليد حتى عَمُوا عما في ذلك من الأضرار المخالطة للدَّات أو من الأضرار المختصة المفَشَّاة بتحسين العادات الذميمة ، وحملهم على الدوام عليه ضعف العزائم الناشيء عن اعتيادالاسترسال في جلب الملاعات دون كبح لأزمة الشهوات ، ولأجل اختصاصهم بهذه الحالة دون المؤمنين ودون بعض أهل الكتاب الذين ربَّت الأديان فيهم عزيمة مقاومة دعوة النفوس الذميمة بتعريفهم ما تشتمل عليه تلك اللذات من المذمات وبأمهم بالإقلاع عن كل ما فيه ضر عاجل أو آجل حتى يجردوها عنها إن أرادوا تناولها وينبذوا ما هو ذميمة عضة ، وراضهم على ذلك بالبشائر والزواجر حتى صارت لهم ملكة ، فلذلك لم تزين الدنيا في الأمر الزين ظاهر و معرضة للحكم عليها بالإثبات تارة وبالنق أخرى ، فإن من عرف ما لمراد من قوله « زُين للذين كفروا» ذمَّهم والتحذير من خلقهم ، ولهذا لزم حمل التزيين بهم ، إذ المراد من قوله « زُين للذين كفروا» ذمَّهم والتحذير من خلقهم ، ولهذا لزم حمل التزيين على تريين يمد ذما ، فلزم أن يكون المراد منه تزيينا مشوبا بما يجعل تلك الزينة مذمة ، وإلا فإن أصل تزيين إمد أل المائية المائية فيا هو زين أمر ليس بمذموم إذا روعى فيه ما أوصى أسلة برعيه قال تعالى « قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .

وقد استقريتُ مواقع النربين المذموم فحصرتها في ثلاثة أنواع: الأول ما ليس برين أصلا لا ذاتا ولا صفة ، لأن جميعه ذم وأذى ولكنه زين للناس بأوهام وخواطر شيطانية وتخييلات شعرية كالخمر. الثانى ماهو زين حقيقة لكن له عواقب تجعله ضرا وأذى كالزنا. الثالث ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره ذميا كنجدة الظالم وقد حضر لى التمثيل لثلاثتها بقول طرفة:

ولولا ثلاثُ هُنَّ من عيشة الفتى وجَدِّكُ لَم أَحْفَلْ متى قام عُوَّدِى فنهن سَبْقِ العاذِلَات بشَربة كُمَيْتِ متى ما تُعْلَ بالماء تُزْ بِدِ وتقصيرُ يومالدَّ مِن والدَّ مِنُ مُعْجِبْ بَهْكَنَةٍ تَحْتَ الْجِمَاءِ الْمُمَدِّ وكَرِّي إذا نادَى المضافُ مُجَنَّباً كَسِيدِ الغَضَا نَبَهَّتُهَ الْمُتَوَرِّدِ وقوله « ويسخرون من الذين ءامنوا » عطف على جملة زُيِّن للذين كفروا الله ، وهذه حالة أعجب من التى قبلها وهى حالة التناهى فى الغرور ؛ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا بمن لم ينسج على منوالهم من المؤمنين الذين تركوا كثيرا من زهرة الحياة الدنيا لما هداهم الدين إلى وجوب ترك ذلك فى أحوال وأنواع تنطوى على خبائث.

والسَخَر بفتحتين : كالفرح وقد تسكن الخاء تخفيفا وفعله كفرح والشَّخرية الاسم ، وهو تعجب مشوب باحتقار الحال المتعجب منها ، وفعله قاصر لدلالته على وصف نفسى مثل عَجِب ، ويتعدى بمن جارَّة لصاحب الحال المتعجَّب منها فهى ابتدائية ابتداء معنويا وفي لغة تعديته بالباء وهي ضعيفة .

ووجه سخريتهم بالمؤمنين أنهم احتقروا رأيهم فى إعراضهم عن اللذات لامتثال أمر الرسول وأفّنوهم فى ذلك ورأوهم قد أضاعوا حظوظهم وراء أوهام باطلة ، لأن الكفار اعتقدوا أن ما مضى من حياتهم فى غير نعمة قد ضاع عليهم إذ لا خلود فى الدنيا ولا حياة بمدها كما قال الشاعر (أنشده شمر):

وأحمق ممن يلعق الماء قال لى دع الحمر واشرك من نقاح مبرَّد

فالسخرية ناشئة عن تريين الحياة عندهم ولذلك يصح جعل الواو للحال ليفيد تقييد حالة التريين بحالة السخرية، فتتلازم الحالان ويقدر للجملة مبتدأ، أى وهم يسخرون، وقد قيل إن من جملة من كان الكفار يسخرون منهم بلالًا وعماراً وصهيبا يقولون: هؤلاء المساكين تركوا الدنيا وطيباتها وتحملوا المشاق لطلب ما يسمونه بالآخرة وهي شيء باطل، وممن كان يسخر بهم عبد الله بن أتي والمنافقون.

وجيء في فعل التربين بصيغة الماضي وفي فعل السخرية بصيغة المضارع قضاءً لحق الدلالة على أن معني فعل التربين أم مستقر فيهم ؛ لأن الماضي يدل على التحقق ، وأن معنى يسخرون متكرر متجدد منهم ؛ لأن المضارع يفيد التجدد ، ويعلم السامع أن ما هو محقق بين الفعلين هو أيضا مستمر ؛ لأن الشيء الراسخ في النفس لا تفتر عن تكريره ، ويعلم أن ما كان مستمرا هو أيضا محقق ؛ لأن الفعل لا يستمر إلا وقد تمكن من نفس فاعله وسكنت إليه ، فيكون المعنى في الآية : زُيِّن للذين كفروا وترين الحياة الدنيا وسخروا ويسخرون من الذين آمنوا ، وعلى هذا فإعا اختير لفعل التربين خصوص المضي

ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثارا لكل من الصفتين بالفعل التي هي به أجدر ؟ لأن التزيين لما كان هو الأسبق في الوجود وهو منشأ السخرية أوثر بما يدل على التحقق ، ليدل على ملكة واعتمد في دلالته على الاستمرار بالاستتباع ، والسخرية لما كانت مترتبة على التزيين وكان تكررها يزيد في الذم ، إذ لا يليق بذي المروءة السخرية بنيره ، أوثرت بما يدل على الاستمرار واعتمد في دلالها على التحقق دلالة الالتزام ، لأن الشيء المستمر لا يكون إلا متحققا .

وقوله « والذين انقوا فوقهم » أريد من الذين انقوا المؤمنون الذين سخر منهم الذين كفروا؛ لأن أولئك المؤمنين كانوا متقين ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال وهم فوقهم لكن عُدل عن الإضمار إلى اسم ظاهر لدفع إبهام أن يفتر الكافرون بأن الضمير عائد إليهم ويضموا إليه كذبا وتلفيقا كما فعلوا حين سمعوا قوله تعالى « أفرأيتم اللات والعُزى » إذ سجد المشركون وزعموا أن محمدا أثنى على آلهتهم .

فعدل لذلك عن الإضمار إلى الإظهار ولكنه لم يكن بالاسم الذى سبق أعنى (الذين علم الذي القصد التنبيه على مزية التقوى وكونها سببا عظيما في هذه الفوقية ، على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد فضل المؤمنين على الذين كفروا ، وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا يوم القيامة ، وأما المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حالهم ليكونوا دَوما بين شدة الخوف وقليل الرجاء ، وهذه عادة القرآن في مثل هذا المقام .

والفوقية هنا فوقية تشريف وهي مجاز في تناهى الفضل والسيادة كما استعير التحت لحالة المفضول والمسخَّر والمملوك .

وقيدت بيوم القيامة تنصيصا على دوامها ، لأن ذلك اليوم هو مبدأ الحياة الأبدية . فإن قلت : كيفماكان حظ المؤمنين من كثرة التقوى وقلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم القيامة بالإيمان ، والمقام مقام التنويه بفضل المؤمنين فكان الأحق بالذكر هنا وصف « الذين عامنوا » قلت : وأما بيان مزية التقوى الذي ذكرته فله مناسبات أخرى . قلت في الآية تعريض بأن غير المتقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة وإنما تظهر بعد ذلك ، لأن يوم القيامة هو مبدأ أيام الجزاء فغير المتقين لا يظهر لهم التفوق يومئذ ، ولا يدركه الكفار بالحس

قال تمالى « فاتقوا النَّار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّت للكافرين » نعم تظهر مزيتهم بعد انقضاء ما قُدِّر لهم من العذاب على الذنوب.

رُوى عن ابن عبساس أن الآية نزلت فى سادة قريش بمكة سخروا من فقراء المؤمنين وضعفائهم فأعلمهم الله أن فقراء المؤمنين خير منهم عند الله ، ووعد الله الفقراء بالرزق وفى قوله : من يشاء تعريض بتهديد المشركين بقطع الرزق عنهم وزوال حظوتهم .

وقوله « والله يرزق من يشاء » إلخ تذييل قصد منه تعظيم تشريف المؤمنين يوم القيامة ، لأن التذييل لابد أن يكون مرتبطا بما قبله فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا يحيط بها الوصف ، لأنها فوقية منحوها من فضل الله وفضلُ الله لا نهاية له ، ولأن من سخرية الذين كفروا بالذين آمنوا أنهم سخروا بفقراء المؤمنين لإقلالهم .

والحساب هنا حصر المقدار فننى الحساب ننى لعلم مقدار الرزق، وقد شاعت هذه الكناية في كلام العرب كما شاع عندهم أن يقولوا يُعَدُّون بالأصابع ويحيط سها العد كناية عن القلّة ومنه قولهم شيء لا يُحصى ولذلك صح أن يننى الحساب هنا عن أمر لا يعقل حسابه وهو الفوقية وقال قيس بن الخطيم:

مَا تَمْنِي يَقْظَى فَقَدْ تُؤْتَيْنَهُ فَيْ النَّوْمُ غَيْرَ مُصَرَّدٍ محسوبِ

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِيَئِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَلِبَ بِالْخُقِّ لِيَحْكُمَ ابْنَ ٱلنَّاسِ فِيما ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾

استئناف لبيان أن اختلاف الأديان أمركان في البشر لحكمة اقتضته وأنه قد ارتفع ذلك ورجع اللهُ بالناس إلى وِحْدة الدين بالإسلام .

والمناسبة بينها وبين ما تقدمها تحتمل وجوها :

الأول: قال فخر الدين: إن الله تعالى لما بين فى قوله « زين للذين كفروا الحيواة الدنيا » أن سبب إصرار الكفار على كفرهم هو استبدالهم الدنيا بالآخرة بين فى هذه الآية أن هذه الحالة غير مختصة بالذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بلكانت حاصلة فى الأزمنة المتقادمة

لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق وما كان اختلافهم لسبب البغى والتحاسد في طلب الدنيا اه، فتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلمون بما كان في الأمم الغابرة .

الثانى: يؤخذ من كلام الطيبي عند قوله تعالى «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » أخد من كلام الكشاف أن المقصود من قوله «كان الناس أمة واحدة » تشجيع الرسول عليه السلام والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين بذكر ما قابلت به الأمم السالفة أنبياءها وما لقوا فيها من الشدائد اه فالمناسبة على هذا في مدلول قوله تعالى «زين للذين كفروا الحيواة الدنيا ويسخرون» إلخ ، وتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة .

والظاهرعندى أن موقع هذه الآية هنا جامع لموقع تذييل لما قبلها ومقدمة لما بعدها: قأما الأول فلاً نها أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشأ الخلاف بينهم في الحق مما لأجله تداركهم الله ببعثات الرسل في العصور والأجيال التي اقتضتها حكمة الله ولطفه مما

عائل الحالة التي نشأت فيها البعثة المحمدية ومالقيه الرسول والمسلمون من المشركين.

وأما الثانى فلأنها مقدمة لما يرد بعدها من ذكر اختصاص الإسلام بالهداية إلى الحق الذى اختلفت فيه الأمم وهو مضمون قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه \_ إلى قوله \_ إلى صراط مستقيم» وذلك من خصائص كون الإسلام مهيمنا على ما سبقه من الشرائع الإلهية وتفضيله على جميع الأديان وأن هذه المزية العظمى يجب الاعتراف بها وألا تكون مثار حسد للنبيء وأمته ، ردا على حسد المشركين ، إذ يسخرون من الذين آمنوا وعلى حسد أهل الكتاب الذي سبق التنبيه عليه في قوله تعالى « سيقولُ السفهاء من الناس ماولَّهُم عن قبلتهم \_ إلى قوله \_ بهدى من يشاه إلى صراط مستقيم » .

وحصل من عموم ذلك تعليم المسلمين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكلمات جامعة ختمت بقوله « فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فإن كان المراد من كونهم أمة واحدة : الوحدة في الخيروالحق وهو المختار كما سيأتى فقد نبه الله أن الناس اختلفوا فبعث لهم أنبياء متفرقين لقصد تهيئة الناس للدخول في دين واحد عام، فالمناسبة حاصلة مع جملة « ادخلوا في السلم كافة » بناء على أنها خطاب الأهل الكتاب أى ادخلوا في دين الإسلام الذي هدى الله به المسلمين .

وإن كان المراد من كون الناس أمة واحدة: الوحدة في الضلال والكفر يكن الله قد نجهم أن بعثة الرسل تقع لأجل إزالة الكفروالضلال الذي يحدث في قرون الجهالة ، فكذلك انتهت تلك القرون إلى القرن الذي أعقبته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، فتكون الآية تثبيتا للمؤمنين فالمناسبة حاصلة مع قوله « زين الذين كفروا الحيواة الدنيا».

فالمنى أن الإسلام هدى إلى شريعة تجمع الناس كايهم تبيينا لفضيلة هذا الدين واهتداء أهله إلى ما لم يهتد إليه غيرهم ، مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع تمهيد له وتأنيس به كما سنبينه عند قوله « فهدى الله الذين ءامنوا » .

والناس اسم جمع ليس له مفرد من لفظه ، و (أل) فيه للاستغراق لا محالة وهو هنا للعموم أى البشر كلهم ، إذ ليس ثمة فريق معهود ولكنه عموم عرفى مبنى على مراعاة الغالب الأغلب وعدم الاعتداد بالنادر لظهور أنه لا يخلو زمن غلب فيه الخير عن أن يكون بعض الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بعض الناس فيه غيرا مثل نوح (وما آمن معه إلا قليل).

والأمة بضم الهمزة: اسم للجماعة الذين أمرهم واحد، مشتقة من الأم بفتح الهمزة وهو القسد أى يؤمون غاية واحدة ، وإنما تكون الجهاعة أمة إذا اتفقوا في الموطن أو الدين أو اللغة أو في جميعها.

والوصف ؛ (واحدة) في الآية لتأكيد الإفراد في قوله أمة لدفع توهم أن يكون المراد من الأمة القبيلة ، فيظن أن المراد كان الناس أهل نسب واحد ، لأن الأمة قد تطلق على من يجمعهم نسب متحد.

والوحدة هنا : مراد بها الاتحاد والتماثل في الدين بقرينة تفريع فبعث الله النبيئين الخ، فيحتمل أن يكون المراد كانوا أمة واحدة في الحق والهدى أي كان الناس على ملة واحدة من الحق والتوحيد ، وبهذا المعنى روى الطبرى تفسيرها عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وجابر بن زيد وهو مختار الرمخشرى قال الفخر : وهو مختار أكثر المحققين قال القفال : بدليل قوله تعالى بعده فبعث الله النبيين إلى قوله فيا اختلفوا فيه ، لأن تفريع الخبر ببعثة النبيين على الجملة السابقة وتعليل البعث بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه انتظم من ذلك كلام من بلينغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة فجاءتهم الرسل

بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ

الاختلاف يظهر وأيدهم الله بالكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فلا جرم أن يكون مجىء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث ، وأن الاختلاف الذي يحتاج إلى بعشة الرسل هو الاختلاف الناشئ بعد الاتفاق على الحق كما يقتضيه التفريع على جملة كان الناس أمة واحدة بالفاء في قوله « فبعث الله النبيين » وعلى صريح قوله «ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » . ولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة ، لأن البعثة ترتبت على الاختلاف لا على الكون أمة واحدة ، وعلى هذا الفهم قرأ ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله الخ ، ولو كان المراد أنهم كانوا أمة واحدة في الضلال لصح تفريع البعثة على نفس هذا الكون بلا تقدير ولولا أن القرينة صرفت عن هذا لكان هو المتبادر ، ولهذا قال ابن

ويؤيد هذا التقدير قوله في آيةسورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا لأن الظاهر اتحاد غرض الآيتين ، ولأنه لماأخبر هنا عن الناس بأنهم كانوا أمة واحدة ونحن رى اختلافهم علمنا أنهم لم يدوموا على تلك الحالة .

عطية كل من قدَّر الناسَ في الآية كانوا مؤمنين قدَّر في الكلام فاختلفوا وكل من قدرهم

كفاراكانت بمثة الرسل إليهم ا ه.

والمقصود من الآية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها حين خلقهم كما دلت عليه آية «ألست بربكم»، وأنها ما غشّاها إلا تلقين الضلال وترويج الباطل وأن الله بعث النبيئين لإصلاح الفطرة إصلاحا جزئيا فكان من هديهم مختلف الأساليب على حسب اختلاف المصالح والأهلية وشدة الشكائم، فكان من الأنبياء الميسر ومنهم المغلظ وأنه بعث محمدا لإكمال ذلك الإصلاح، وإعادة الناس إلى الوحدة على الحير والهدى وذلك معنى قوله فهدى الله الذين آمنوا إلى وعن عطاء والحسن، أن المعنى كان الناس أمة واحدة متفقين على الضلال والشر وهو يروى عن ابن عباس أيضا وعليه فعطف قوله فبعث الله النبيئين فيعلم أن المراد ليرشدوا الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة.

فالمقصود من الآية على هذا التأويل إظهار أن ما بعث الله به النبيئين قد وقع فيه التغيير والاختلاف فيما بعثوا به وأن الله بعث محمدا بالقرآن لإرشادهم إلى ما اختلفوا فيه فيكون

المقصود بيان مزية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان بماكان معه من البيان والبرهان. وأيًّا ماكان المراد فإن فعل كان هنا مستعمل فى أصل معناه وهو اتصاف اسمها الحبر عنه عضمون خبرها فى الزمن الماضى وأن ذلك قد انقطع، إذ صار الناس منقسمين إلى فئتين فئة على الحق وفئة على الباطل.

فإن كان المراد الوحدة في الحق فقد حصل ذلك في زمن كان الغالب فيه على الناس الرشد والاستقامة والصلاح والإصلاح فلم يكونوا بحاجة إلى بعثة الرسل إلى أن اختلفت أحوالهم فظهر فيهم الفساد ، فقيل كان ذلك فيما بين آدمونوح ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ، وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن نوح كفر جل قومه فهلكوا بالطوفان إلا من ُنجاه الله مع نوح فكان أولئك النفر الناجون أمة واحدة قائمة على الحق ، وقيل إنماكان الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التي ستودع في بني آدم ففطرها على الإسلام فأقروا له بالوحدانية والمبودية وهو ما في قوله تعالى في سورة الأعراف « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذِريتُهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » على أحد تفاسير تلك الآية وروى هذا عن أبى بن كعب وجابر بن زيد والربيع بن سليمان ، وفي تفسير الفخرعن القاضي عبد الجبار وأبي مسلم الأصفهاني أن معنى الآية «كان الناس أمة واحدة» فى التمسك بالشرائع العقلية على وجود الخالق وصفاته واجتناب الظلم والكذب وحجتهما على ذلك أن قوله « النبيئين » جمع يفيد العموم ( أى لأنه معرف باللام ) فيقتضي أن بعثة كل النبيئين كانت بعد أن كان الناس أمة واحدة بدليل الفاء ، والشر ائع إنما تلقيت من الأنبياء ، فتمين أن كون الناس أمة واحدة شيء سابق على شر ائع الأنبياء ولا يكون إلا مستفادا من العقل ، وهما يعنيان أن الله فطر الإنسان في أول نشأته على سلامة الفطرة من الحطأ والصلال، قال تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» وقيل: أريد بالناس آدموحواء. نقله ابن عطية عن مجاهد وقوم، والذي نجزمبه أن هذا كان في زمن من أزمان وجود الناس على الأرض يعلمه الله تمالى لقوله « وقرونا بين ذلك كثيرا » والأظهر أنه من زمن وجود آدم إلى أن أشرك قوم نوح ، وإن كان المراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك في زمن نوح في أول ما قص الله علينا مع ما ورد في الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض، فيظهر أن الضلال

حدث فى أهل الأرض وعبَّمهم عاجلا فبعث الله نوحا إليهم ثم أهلك الكافرين منهم بالطوفان و نجى نوحا و نفراً معه فأصبح جميع الناس صالحين ، ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين . فيجدر بنا أن ننظر الآن فياتضمنته هذه الآية من المعنى في تاريخ ظهور الشرائع و في أسباب ذلك .

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلاجرم أن كانوا في أول أمرهم أمةواحدة لأن أبوبهم لماولدا الأبناء الكثيرين وتوالد أبناؤها تألفت منهم في أمد قصير عائلة واحدة خلقت من منهاج نقى فكانت لها أمن جة منماثلة ونشأوا على سيرة واحدة في أحوال الحياة كلما وما كانت لتختلف إلا اختلافا قليلا ليس له أثر يؤبه به ولا يحدث في المائلة تنافرا ولا تغالباً.

ثم إن الله تمالى لما خلق نوع الإنسان أراده ليكون أفضل الموجودات في هذا العالم الأرضى فلا جرم أن يكون خلقه على حالةصالحة للـكمال والخير قال تعالى « لقدخلقنا الإنسلن في أحسن تقويم » .

فآدم خلق فى أحسن تقويم يليق بالذكر جسما وعقلا وألهمه معرفة الخيرواتباعه ومعرفة الشر و نجنبه فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداء لما فيه النفع وتهتدى إلى ما يحتاج للاهتداء إليه، وتتعقل ما يشار به عليه فتميزالنافع من غيره ويساعده على العمل بما يهتدي إليه فكره جسد سليم قوى متين وحوائه خلقت فى أحسن تقويم يليق بالأنثى خلقا مشابها لخلق آدم، إذ أنها خلقت كما خلق آدم، قال تعالى « خلقكم من نفس و حدة و خلق منها زوجها » فكانت فى انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على ذلك على نحو ما كان عليه آدم. ولا شك أن أقوى عنصر فى تقويم البشر عند الخلقة هو العقل المستقيم فبالعقل تأتى للبشر أن يتصرف فى خصائصه ، وأن يضعها فى مواضع الحاجة إليها .

هكذاكان شأن الذكر والأنثى فما ولدا من الأولاد نشأ مثل نشأتهما فى الأحوال كلها ، ألم تركيف اهتدى أحد بنى آدم إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل الغراب الباحث فى الأرض فكان الاستنباط الفكرى والتقليدُ به أسَّ الحضارة البشرية .

فالصلاح هُوَ الأصل الذي خُلق عليه البشر ودام عليه دهرا ليس بالقصير ، ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلين ، ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنحا عرض له بعوارض كانت في مبدأ الخليقة قليلة الطرُو أوْ معدومته ، لأن أسباب الانحراف عن الفطرة السليمة لا تعدو أربعة أسباب :

الأول: خلل يمرض عند تكوين الفرد في عقله أو في حسده فينشأ منحرفا عن الفضيلة لتلك العاهة .

الثانى : اكتساب رَذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية ومن تقليد غيره بداعية استحسان ما في غيره من مفاسد يخترعها ويدعو إليها .

الثالث: خواطر خياليّه تحدث في النفس مخالفة ألى عليه الناس كالشهوات والإفراط في حب الذات أو في كراهية الغير مما توسوس به النفس فيفكر صاحبها في تحقيقها.

الرابع: صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكميلية ويجدها ملائمة له أو لذيدة عنده فيلازمها حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة ، لأن العادة إذا صادفت سذاجة من العقل غير بصيرة بالنواهي رسخت فصارت طبعا .

فهذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة ، والأول كان نادر الحدوث في البشر ، لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة الميش ونظام البيئة كل تلك كانت موانع من طرو الخلل التكويني ، ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته فلا ينحرف عنها باتباع غيره .

والثانى كان غير موجود ، لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة فى موطن واحد يسير على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس واحد فمن أن يجيئه الاختلاف .

والثالث ممكن الوجود لكن المحبة الناشئة عن حسن الماشرة وعن الإلف ، والشفقة الناشئة عن الأخوة والمواعظ الصادرة عن الأبوين كانت حُجبا لما يهجس من هذا الإحساس .

والرابع لم يكن بالذى يكثر في الوقت الأول من وجود البشر ، لأن الحاجات كانت جارية على وفق الطباع الأصلية ولأن التحسينات كانت مفقودة ، وإنما هذا السبب الرابع من موجبات الرق والانحطاط في أحوال الجميات البشرية الطارئة .

أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فما هي إلا فلتة نشأت عن السبب الثالث عن إحساس وجداني هو الحسد مع الجهل بمنبة ما ينشأ عن القتل؛ لأن البشر لم يعرف الموت إلا يومئذ ولذلك أسرعت إليه الندامة ، فتبين أن الصلاح هو حال الأمة يومئذ أو هو الغالب عليها .

وينشأ عن هذا الصلاح والاستقامة في الآباء دوام الاستقامة في النسل، لأن النسل مُنْسَلُ مَن دُوات الأصول فهو ينقل ما فيها من الأحوال الِخلقية والُخلُقية ، ولما كان النسل منسَلاً من الذكر والأنثى كان بحكم الطبيع محصِّلا على مجموع من الحالتين فإن استوت الحالتان أو تقاربتاجاء النسل على أحوال مساوية المظاهر لأحوال سلفه ، قال نوح عليه السلام في عَكَسَهُ « وَلاَ يَلِدُوا إِلاَ فَاجِرا كَفَارا » ، وثما يدل على أن حال البشر في أول أمر، صلاحُ " ما نقله في الكشاف عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون على شريعة من الحق. ثم كثرت العائلة البشرية وتكونت منها القبيلة فتكاثرت ونشأ فيها مع الزمان قليلا قليلا خواطر مختلفة ودبت فيها أسباب الاختلاف في الأحوال تبماً لاختلاف بين حالى الأب والأم ، فجاء النسل على أحوال مركبة مخالفة لكل من مفرد حالتي الأب والأم، وبذلك حدثت أمزجة جديدة وطرأت عليها حينئذ أسباب الانحطاط الأربعة ، وصارت ملازمة لطوائف من البشر بحكم التناسل والتلق ، هنالك جاءت الحاجة إلى هدى البشر ببعثة الرسل ، والتاريخُ الديني دلنا على أن نوحا أول الرسل الذين دَعوا إلى الله تمالى قال تمالى « شرع لكم من الدين ما وصَّىٰ به نوحا » الآية ، ولما ذكر الرسل في آيات القرآن ابتدأهم في جميع تلك الآيات بنوح ولم يذكر آدم وفي حديث الشفاعة في الصحيح تصريح بذلك أنآدم يقول للذين يستشفعون به إني لست هناكم ، ويذكر خطيئته ايتوانوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ، وبهذا يتعين أن خطيئة ( قابيل ) ليست مخالفة شرع مشروع ، وأن آدم لم يكن رسولا وأنه نبيء صالح أوحى إليه بما يهذب أبناءه ويعلمهم بالجزاء .

فقوله تعالى «فبعث الله النبيئين» هو على الوجه الأول مفرع على ما يؤذن به قوله «كان الناس أمة واحدة » مع تحقق وجود الخلاف بينهم بالمشاهدة من إرادة أن كونهم «أمة واحدة» دام مدة ثم انقضى ، فيكون مفر عا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا «فبعث الله النبيئين »، وعلى الوجه الآخر مفر عا على الكون أمة واحدة في الباطل فعلى الأول يكون أول النبيين المبعوثين نوحا ، لأنه أول الرسل لإصلاح الخلق .

وعلى الثانى : يكون أولهم آدم بعث لبنيه لما قتل أحدهم أخاه ؛ فإن الظاهر أن آدم لم يبعث بشريمة لعدم الدواعى إلى ذلك ، وإنما كان مرشدا كما يرشد المربى عائلته .

والمراد بالنبيين هناالرسل بقرينة قوله « وأنزل معهم الكتّب بالحق » والإرسال بالشرائع متوغل في القدم وقبله ظهور الشرط وهو أصل ظهور الفواحش لأن الاعتقاد الفاسد أصل

ذميم الفعال ، وقد عبد قوم نوح الأصنام، عبدوا (ودا) و (سواعا) و (ينوث) و (يعوق) و (نسرا) وهم يومئذ لم يزالوا في مواطن آدم وبنيه في (جبال نوذ) من بلاد الهند كما قيل، وفي البخاري عن ابن عباس أن ودًّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا من صالحي قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت اه ، وقيل كانوا من صالحي قوم آدم ، وقيل إن سواعا هو ابن شيث وأن يغوث ابن سواع ويعوق ابن يغوث ونسر بن يعوق ، وقيل إنهم من صالحي عصر آدم ماتوا فنحت قابيل بن آدم لهم صورا يغوث ونسر بن يعوق ، وقيل إنهم من صالحي عصر آدم ماتوا فنحت قابيل بن آدم لهم صورا عم عبدوهم بعد ثلاثة أجيال (۱) ، وهذا كله زمن متوغل في القدم قبل التاريخ فلا يؤخذ إلا عزيد الاحتراز ، وأقدم شريعة أثبتها التاريخ شريعة برهان في الهند فإنها تبتدئ من قبل القرنالثلاثين قبل الهجرة.

وفى هذا المهدكات فى العراق شريعة عظيمة ببابل وضعها ملك بابل المدعو (كَمُورَابى) ويظن المؤرخون أنه كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام وأنه المذكور فى سفر التكوين باسم (مُلكى صادق) الذى لتى إبراهيم فى شاليم وبارك إبراهيم ودعا له .

والبعث: الإرسال والإنهاض للمشى ومنهبث البمير إذا أنهضه بعد أن برك والبعث هنا مجاز مستعمل فى أمر الله النبيء بتبليغ الشريعة للأمة .

و(النبيئين) جمع نبىء وهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من النبأ وهو الخبر المهم ، لأن الله أخبره بالوحى وعلم ما فيه صلاح نفسه وصلاح من ينتسب إليه ، فإن أمره بتبليغ شريعة الأمة فهو رسول فكل رسول نبىء ، والقرآن يذكر في الغالب النبيء مرادا به الرسول ، وقد ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا لا يعلم تفصيلهم وأزمانهم إلا الله تعالى قال تعالى « وقرونا بين ذلك كثيرا » وقال « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » .

وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر .

والمراد بالنبيين هنا خصوص الرسل منهم بقرينة قوله بعث وبقرينة الحال في قوله:مبشرين ومنذرين، لأن البشارة والإندار من خصائص الرسالة والدعوة وبقرينة ما يأتى من قوله « وأنزل معهم الكتاب بالحق » الآية .

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري وكتاب ابن الكلمي : أن هــذه الأصنام عبدت في العرب وقد بينت ذلك في تاريخ العرب في الجاهلية .

فالتعريف في (النبيين) للاستغراق وهو الاستغراق الملقب بالعرفي في اصطلاح أهل المماني . والبشارة : الإعلام بحير حصل أو سيحصل ، والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضرحصل أو سيحصل ، وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع .

فالرسل هم الذين جاءوا بالوعد والوعيد ، وأما الأنبياء غير الرسل فإن وظيفتهم هي ظهور صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا قدوة لهم ، وإرشاد أهلهم وذويهم ومريديهم للاستقامة من دون دعوة حتى يكون بين قومهم رجال صالحون ، وإرشاد من يسترشدهم من قومهم ، وتمليم من يرونه أهلا لعلم الخير من الأمة .

ثم هم قد يجيئون مؤيدين لشريعة مضت كمجيء إسحاق ويعقوب والأسباط لتأييدشريعة إبراهيم عليه السلام، ومجيء أنبياء بني إسرائيل بعد موسى لتأييد التوراة، وقد لا يكون لهم تعلق بشرع من قبلهم كمجيء خالد بن سنان المَبْسي نبيئًا في عَبْس من العرب.

وقوله: وأنزل معهم الكتابي، الإنزال: حقيقته تدلية الجسم من علو إلى سفل، وهو هنا مجاز في وصول الشيء من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه، وذلك أن الوحى جاء من قبل الله تعالى ودال على مراده من الخلق فهو وارد للرسل في جانب له علو منزلة.

وأضاف مع إلى ضمير النبيئين إضافة مجملة واختير لفظ مع دون عليهم ليصلح لمن أنزل عليه كتاب منهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومجمد ، ولمن جاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى .

والكتاب هو المكتوب، وأطلق في اصطلاح الشرع على الشريمة لأن الله يأمر الناس بكتابتها لدوام حفظها والتمكن من مدارستها ، وإطلاق الكتاب عليها قد يكون حقيقة إن كانت الشريمة في وقت الإطلاق قد كتبت أو كتب بعضها كقوله تعالى «الم ذلك الكتّب» على أحدالوجهين المتقدمين هنالك ، وقد يكون مجازا على الوجه الآخر، وماهنا يحمل على الحقيقة لأن الشرائم قد ترلت وكتبت وكتب بعض الشريعة المحمدية .

والمعية معية اعتبارية مجازية أريدبها مقارنة الزمان، لأن حقيقة المعيةهي المقارنة في المكان وهي المصاحبة، ولعل اختيار المعية هنا لما تؤذن به من التأييد والنصر قال تعالى « إنني معكما أسمع وأرى » وفي الحديث ومعك روح القدس.

والتعريف في الكتاب للاستغراق: أي وأنزل مع النبيئين الكتب التي نزلت كلها

وهو من مقابلة الجمع بالجمع على معنى التوزيع ، فالمعنى أنزل مع كل نبىء كتابه وقرينة التوزيع. موكولة لعلم السامعين لاشتهار ذلك .

وإنما أفرد الكتابولم يقل الكتب ، لأن المفرد والجمع في مقام الاستغراق سواء ، وقد تقدم مع ما في الإفراد من الإيجاز ودفع احتمال العهد إذ لا يجوز أن ينزل كتاب واحد مسع جمع النبيئين ، فتمين أن يكون المراد الاستغراق لا العهد ، وجوز صاحب الكشاف كون اللام للعهد والمعنى أنزل مع كل واحد كتابه .

والضمير في اليحكم، راجع إلى الكتاب فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز عقلي ، لأنه مبين ما به الحكم، أو فعل يحكم مجاز في البيان.

و يجوز رجوع الضمير إلى اسم الجلالة أى أنزل الله الكتاب ليحكم بينهم وإسناد الحكم عاز عقلى ، لأنه المسبب له والأمر بالقضاء به ، وتمدية يحكم ببين لأنه لم يمين فيه محكوم له أو عليه .

وحكم الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه ، وكونه فيما اختلفوا فيه كناية عن إظهاره الحق ، لأن الحق واحد لا يختلف فيه إلا عن ضلال أو خطأ ، ولهذا قال جمهور علمائنا إن المصيب في الاجتهاديات واحد .

﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أَوْ تُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغْياً يَنْهُمْ فَهَدَى ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآ مُولِكَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ 213

عطف على جملة «وأنزل معهم الكتّب بالحق» لبيان حقيقة أخرى من أحوال اختلاف الأمم وهو الاختلاف بين أهل الكتاب بعضهم مع بعض وبين أهل الكتاب الواحد مع تلقيهم ديناواحدا ، والمعنى « وأنزل معهم الكتّب بالحق » فاختلف فيه كما قال تعالى « ولقد ءاتينا موسى الكتّب فاختُلف فيه » .

والمعنى وما اختلف فيه إلا أقوامهم الذين أو تو اكتبهم فاستغنى بجملة القصر عن الجلة الأخرى لتضمن جملة القصر إثباتاً ونفيا . فالله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم فجاءت الرسل بالهدى، اتبعهم من اتبعهم من اتبعهم من المرسل لإبطال الرسل لإبطال الاختلاف بين الحق والباطل، ثم أحدث اتباع الرسل بعدهم اختلافا آخر وهو اختلاف كل قوم في نفس شريعتهم.

والمقصود من هذا بيان عجيب حال البشر في تسرعهم إلى الضلال ، وهي حقيقة تاريخية من تاريخ الشرائع ، وتحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك .

والتعريض بأهل الكتاب وهم أشهر أهل الشر المعيومئذ فيما صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها ، وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب وخاصة اليهود وهي طريقة عربية بلينة قال زهير :

إن البخيل ملوم حين كان ولكن الجوادَ على علاَّ ته هرم وقال الفرزدق يمدح الخليفة ويستطرد بهجاء جرير :

إلى مَلِك ما أُمُّه من مُحَارِب أَبُوه ولا كَانَتْ كُلَيْبُ تصاهره

والضمير من قوله « فيه » يجوز أن يعود إلى الكتاب وأن يعود إلى الحق الذى تضمنه الكتاب ، والمعنى على التقدرين واحد ، لأن الكتاب أنزل ملابسا للحق ومصاحبا له فإذا اختلف فى الحق الذى فيه وبالعكس على طريقة قياس المساواة فى المنطق .

والاختلاف في الكتاب ذهاب كل فريق في تحريف المراد منه مذهبا يخالف مذهب الآخر في أصول الشرع لا في الفروع ، فإن الاختلاف في أصوله يعطل المقصود منه .

وجى، بالموصول دون غيره من المعرفات لما فى الصلة من الأمر العجيب وهو أن يكون المختلفون فى مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الكتاب ليزيلوا به الخلاف بين الناس فأصبحوا هم سبب خلاف فيه، ولا شك أن ذلك يبطل المراد منه.

والممنى تشنيع حال الذين أوتوه بأنكانوا أسوأ حالا من المختلفين فى الحق قبل مجىءالشرائع، لأن أولئك لهم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب بأيديهم .

وقوله « من بعد ما جاءتهم البينَّت» متعلق باختلف ، والبينات جمع بينة وهى الحجة والدليل .

والمراد بالبينات هنا الدلائل التي من شأنها الصدَّ عن الاختلاف في مقاصد الشريعة ، وهي النصوص التي لاتحتمل غير مدلولاتها أعني قواطع الشريعة ، والظواهر المتعاضدة التي التحقت بالقواطع .

والظواهر التيلمبدع داع إلى تأويلها ولاعارضها معارض.

والظواهر المتعارضة التي دل تعارضها على أن محمل كل منها على حالة لا تعارض حالة محمل الآخر وهو المعبر عنه في الأصول بالجمع بين الأدلة و تواريخ التشريع الدالة على نسخ حكم حكما آخر ، أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسخ ، أو كان الحسيم كذا فصار كذا ، فهذه بينات مانعة من الاختلاف لو كان غرض الأمم اتباع الحق. و محىء البينات بلوغ ما يدل عليها وظهور المراد منها .

والبمدية هنا: بعدية اعتبار لم يقصد منها تأخر زمان الاختلاف عن مجىء البينات، وإن كان هو كذلك في نفس الأمر، أي أن الخلاف كان في حالة تقررت فيها دلائل الحق في نفوس المختلفين.

وقوله « بغيابينهم » مفعول لأجله لاختلفوا ، والبغى : الظلم وأصل البغى فى كلام العرب الطلب، ثم شاع فى طلب ما للغير بدون حق فصار بمعنى الظلم معنى ثانيا وأطلق هنا على الحسد لأن الحسد ظلم .

والمعنى أن داعى الاختلاف هو التحاسد وقصدكل فريق تغليط الآخر فيحمل الشريعة غير محاملها ليفسد ما حملها عليه الآخر فيفسد كل فريق صواب غيره وأما خطؤه فأمره أظهر .

وقوله « بينهم » متعلق بقوله « بغيا » للتنصيص على أن البغى بمعنى الحسد ، وأنه ظلم في نفس الأمة وليس ظلما على عدوها .

واعلم أن تعلق كل من المجرور وهورمن بعد ما جاءتهم، وتعلق الفعول لأجله وهو بغيا بقوله (اختلف) الذي هو محصور بالاستثناء المفرغ ، ويستلزم أن يكون كلاها محصورا في فاعل الفمل الذي تعلقا به ، فلا يتأتى فيه الحلاف الذي ذكره الرضى بين النحاة في جواز استثناء شيئين بعد أداة استثناء واحدة ، لأن التحقيق أن ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شي واحد وهم الذين أوتوه ، لكنه مقيد بقيدين هما من ( بعد ما جاءتهم البينَات ) و (بغيا )

إذ المقصود أن الخلاف لم يكن بين أهل الدين ومعانديه ، ولا كان بين أهــل الدين قبل ظهور الدلائل الصارفة عن الخلاف ، ولا كان ذلك الخلاف عن مقصد حسن بل كان بين أهل الدين الواحد ، مع قيام الدلائل وبدافع البغى والحسد.

والآية تقتضى تحذير المسلمين من الوقوع فيا وقمت فيه الأمم السابقة من الاختلاف في الدين أى في أصول الإسلام، فالحلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس اختلافا في أصول الشريعة، فإنها إجماعية، وقد أجمعوا على أنهم يريدون تحقيقها، ولذلك اتفقت أصولهم في البحث عن مراد الله تعالى وعن سنة رسوله للاستدلال عن مقصد الشارع وتصرفاته، واتفقوا في أكثر الفروع، وإنما اختلفوا في تعيين كيفية الوصول إلى مقصدالشارع، وقد استبرءوا للدين فأعلنوا جميما: أن لله تعالى حكما في كل مسألة، وأنه حكم واحد، وأنه كاف المجتهدين بإصابته وأن المصيب واحد، وأن مطلبه إثم.

فالاختلات الحاصل بين علمائنا اختلاف جليل المقدار موسع للا نظار .

أما لو جاء أتباعهم فانتصروا لآرائهم مع تحقق ضعف المدرك أو خطئه لقصد ترويج المدهب وإسقاط رأى الغير فذلك يشبه الاختلاف الذى شنعه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا من مثله على حذر ولا تمكونوا كمثل قول المعرى:

فمجادل وصَلَ الجَـدالَ وقد درى أن الحقيقة فيه ليس كما زعَمْ عَمْ عَلَمْ الفتى النَّظَّارِ أن بصائراً عميتْ فَـكُم يُخفى اليقين وكم يُمُم

وقوله « فهدى الله الذين ء امنوا » هذا العطف يحتمل أن الفاء عاطفة على « اختكف فيه » الذى تضمنته جملة القصر ، قال ابن عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته المؤمنين بعقب الاختلاف اه ، يريد أنه تعقيب بحسب ما يناسب سرعة مثله وإلا فهدى المسلمين وقع بعد أزمان مضت ، حتى تفاقم اختلاف اليهود واختلاف النصارى ، وفيه بعد لا يخنى ، فالظاهم عندى : أن الفاء فصيحة لما علم من أن المقصود من الكلام السابق التحذير من الوقوع فى الاختلاف ضرورة أن القرآن إنما نرل لهدى المسلمين للحق فى كل ما اختلف فيه أهل الكتب السالفة فكا ن السامع ترقب العلم بعاقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هذا الاختلاف إلى مجىء الإسلام فهدى الله الذين آمنوا الح ، فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو المعطوف عليه المحذوف كقوله تعالى « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت » .

والراد من الذين آمنوا المسلمون لا محالة ، والضمير في اختلفوا عائد للمختلفين كلهم ، سواء الذين اختلفوا في الحق قبل مجيء الرسل والذين اختلفوا في الشرائع بعد مجيء الرسل والبينات ولذلك بينه بقوله « من الحق » وهو الحق الذي تقدم ذكره في قوله « وأنزل معهم الكتّب بالحق » فإن اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف في تعيين الحق إما عن جهل أو عن حسد وبني .

والإذن: الخطاب بإباحة فعل وأصله مشتق من فعل أذِنَ إذا أصنى أُذُنه إلى كلام مَن يكلمه ، ثم أطلق على الخطاب بإباحة فعل على طريقة المجاز بعلاقة اللزوم لأن الإصغاء إلى كلام المتكلم يستلزم الإقبال عليه وإجابة مطلبه ، وشاعذلك حتى صار الإذن أشيع في معنى الخطاب بإباحة الفعل، وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل مجازا في معان من مشابهات الخطاب بالإباحة ، فأطلق في هذه الآية على التمكين من الاهتداء وتيسيره بما في الشرائع من بيان الهدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه الاستعارة ، لأن من يبسر لك شيئا فكأنه أباح لك تناوله .

وفي هذا إيماء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرجاع الناس إلى الحق وإلى التوحيد الذي كانوا عليه ، أو لإرجاعهم إلى الحق الذي جاءت الرسل لتحصيله ، فاختلف أتباعهم فيه بدلا من أن يحققوا بأفهامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم ، فحصل بما في الإسلام من بيان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوحُ الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه ، فحصل بمجيء الإسلام إتمام مماد الله مما أنزل من الشرائع السالفة .

وقوله « والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » تذييل لبيان أن فضل الله يعطيه من يشاء ، وهذا إجمال ، وتفصيله أن حكمة الله اقتضت أن يتأخر تمام الهدى إلى وقت مجىء شريعة الإسلام لمّا تهيأ البشر بمجىء الشرائع السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة ، فكانت الشرائع السابقة تمهيدا وتهيئة لقبول دين الإسلام ، ولذلك صدرت هذه الآية بقوله « كان الناس أمة واحدة » ، فكما كان البشر في أول أمره أمة واحدة على هدى بسيط ثم عرضت له الضلالات عند تحرك الأفكار البشرية ، رجع البشر إلى دين واحد في حالة ارتقاء الأفكار ، وهذا اتحاد عجيب ، لأنه جاء بمد تشتت الآراء والمذاهب ، ولذا قال تمالى «إن الدين عندالله الإسلام ومااختلف الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً بينهم » ،

وفى الحديث « مَثَل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأَجَر قوماً يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالواً لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أ كملوا بقية عملكم وخُذُوا أجركم كاملا فأبو اوتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال لهم أ كلوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا:لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه ، فقال لهم أ كلوا بقية عملكم فإنما بق من النهار شيء يسير فأبو ا، واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما ، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور ، فقالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر كليهما ، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور ، فقالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر من أشاء » .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ وَلَمَا ۚ يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآ وِ وَالضَّرَّآءِ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللهِ أَكَا إِنَّ نَصْرَ ٱللهِ قَريبٌ ﴾ 214

إضراب انتقالى عن الكلام السابق فاحتاج إلى وجه مناسبة به ، فقال الطبي أخذا من كلام الكشاف: إن قوله تعالى «كان الناس أمةً وَحدة » كلام ذُكرت فيه الأمم السالفة وذُكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لَقُوا منهم من الشدائد ، ومُدْ مِجُ لتشجيع الرسول والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين كما قال «وَكُلَّا نقصُ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » فمن هذا الوجه كان الرسول وأصحابه مُرادين من ذلك الكلام، يدل عليه قوله «فهدى الله الذين ءامنوا» وهو المضرب عنه ببل التي تضمنها أم أى يدل عليه قوله «فهدى الله الذين ءامنوا» وهو المضرب عنه ببل التي تضمنها أم أى في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيا وقموا فيه بسوء عملهم والاقتداء في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيا وقموا فيه بسوء عملهم والاقتداء في الحامد ، فكان في قوله تعالى «كان الناس أمةً واحدة » الآية إجمال لذلك وقد خم بقوله «فهدى الله الذين ءامنوا ليما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » ، ولما كان هذا الختام منقبة

المسلمين أُوقِظُوا أَنْ لا يُزْهَوْا بهذا الثناء فيحسبوا أنهم قضَوْا حق شكر النعمة فعقب بأن عليهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم في طريق إيمانهم من البأساء والضراء اقتداء بصالحي الأممالسالفة ، فكما حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك الأمم حرضهم هنا على الاقتداء بهدى المهتدين منهم على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة وعكس ذلك ، فيكون قوله « أم حسبتم » إضر ابا عن قوله « فهدَى الله الذين ءامنوا » وليكون ذلك تصبيرا لهم على ما نالهم يوم الحديبية من تطاول المشركين عليهم بمنعهم من العُمرة وما اشترطوا عليهم للعام القابل ، ويكون أيضا تمهيدا لقوله « كُتِب عليكم القتال » الآية ، وقد روى عن أكثر المفسرين الأولين أن هذه الآية نزلت في غروةالخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة في المناسبة . و ( أم ) في الإضراب كبل إلا أنْ أمْ تؤذن بالاستفهام وهو هنا نقرير بذلك وإنكاره إن كان حاصلاً أي بل أحسبتم أن تدخلوا دون بنوك وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده. وحَسِب بَكُسر السين في الماضي : فعل من أفعال القلوب أخوات ظن ، وفي مضارعه وجهان كسر السين وهو أجود وفتحها وهو أنيس وقد قرى بهما في المشهور ، ومصدره الحسبان بكسر الحاء وأصله من الحساب بمعنى العد فاستعمل فى الظن تشبيها لجولان النفس في استخراج علم ما يقع بجولان اليد في الأشياء لتميين عددها ومثله في ذلك فعل عَدَّ بمعنى ظن .

والخطاب للمسلمين وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم فليس فيه التفات، وجعله صاحب الكشاف التفاتا بناء على تقدم قوله « فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه » وأنه يقتضى أن يقال أم حسبوا أى الذين آمنوا، والأظهر أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي الحاصل بأم، صار الكلام افتتاحا محضا وبذلك يُتأ كد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فالالتفات هنا غير منظور إليه على التحقيق.

ودخول الجنة هنا دخولها بدون سبق عناء وبلوى ، وهو دخول الذين استوفوا كل ما وجب عليهم ولم يقصروا فى شىء منه ، وإلا فإن دخول الجنة محسوب لكل مؤمن ولو لم تأته البأساء والضراء أو أتته ولم يصبر عليها ، بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر

منه موجب لغفران الذنوب ، أو المراد من ذلك أن تنالهم البأساء فيصبروا ولا يرتدوا عن الدين ، لذلك فيكون دخول الجنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء بهذا المعنى ، وتطرق هاته الحالة سنة من سنن الله تعالى فى أثباع الرسل فى أول ظهور الدين وذلك من أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل ، فلذلك هُنِّي، المسلمون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا بهم ليكون حصوله أهون علمهم .

وقد لقي المسلمون في صدر الإسلام من أذى المشركين البأساء والضراء وأخرجوا من ديارهم و تحملوا مضض الغربة ، فلما وردوا المدينة لقُوا من أذى اليهود في أنفسهم وأذى المشركين في قرابتهم وأموالهم بمكة ماكدر عليهم صفو حفاوة الأنصار بهم ، كما أن الأنصار لتُوا من ذلك شدة المضايقة في ديارهم بل وفي أموالهم فقد كان الأنصار يعرضون على المهاجرين أن يتنازلوا لهم عن حظ من أموالهم .

و (لمّا) أخت لم في الدلالة على نني الفعل ولكنها مركبة من كم ومَا النافية فأفادت توكيد النني ، لأنها ركبت من حرفي نني ، ومن هذا كان النني بها مشعرا بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنني بها فيكون النني بها نفيا لحصول قريب ، وهو يشعر بأن حصول المنني بها يكون بعد مدة ، وهذا استعال دل عليه الاستقراء واحتجوا له بقول النافغة :

أَزِفَ الترجُّلُ غيرَ أَن ركابنا لَا تَزُلُ برحالنا وكأنْ قدر فننى بلما ثم قال وكأنْ قد أى وكأنه قد زالت .

والواو للحال أى أحسبتم دخول الجنة فى حالة انتفاء ما 'يترقب حصوله لكم من من البأساء والضراء فإنكم لا تدخلون الجنة ذلك الدخول السالم من المحنة إلا إذا تحملتم ما هو من ذلك القبيل.

والإتيان مجاز في الحصول ، لأن الشيء الحاصل بعد العدم يجعل كأنه أتى من مكان يد.

والمثل: المشابه في الهيئة والحالة كما تقدم في قوله تعالى «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ». والذين خلوًا: خلا منهم المكان فبولغ في إسناد الفعل فأسند إليهم ما هو من صفات مكانهم.

وَثَمَنَ قَبَلَكُمْ مَتَّمَلُقَ بِحَلَّوْ الْمَجَرِدِ البِّيانِ وقصد إظهار الملابسة بين الفريقين .

والمس حقيقته: اتصال الجسم بجسم آخر وهو مجاز فى إصابة الشيء وحلوله، فمنه مس الشيطان أى حلول ضُر الجنة بالمقل، ومسَّ سَقر: ما يصيب من نارها، ومسَّه الفقر والضر: إذا حل به، وأكثر ما يطلق فى إصابة الشر قال تمالى « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه \_ وإذا مس الإنسان الضر دعانا \_ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض \_ ولا تمسوها بسوء» فالمعنى هنا: حلت بهم البأساء والضراء.

وقد تقدم القول فى البأساء والضراء عند قوله تعالى «والصَّابرين فى البأساء والضراء». وقوله «وزُلزلوا» أى أزنجوا أو اضطربوا، وإنما الذى اضطرب نظام معيشتهم قال تعالى «هنالك ابتُلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا»، والزلزلة تحرك الجسم من مكانه بشدة، ومنه زلزال الأرض، فوزن زلزل فمفل، والتضعيف فيه دال على تكرر الفعل كما قال تعالى « فكبكبوا فيها » وقالوا لَمْـلّم بالمكان إذا نزل به نزول إقامة.

وحتى غاية للمس والزلزالِ ، أى بلغ بهم الأمر إلى غاية يقول عندها الرسول والذين معه متى نصر الله .

ولما كانت الآية مخبرة عن مس حل بمن تقدم من الأمم ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية ، جاز في فعل يَقُول أن يعتبر قول رسول أمة سابقة أى زلزلوا حتى يقول رسول المزلز لين في (أل) للعهد ، أو حتى يقول كل رسول لأمة سبقت فتكون (أل) للاستغراق ، فيكون الفعل محكيا به تلك الحالة العجيبة فيرفَع بعد حتى ؟ لأن الفعل المراد به الحال يكون مرفوعا ، وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو جعفر ، وجاز فيه أن يعتبر قول رسول المخاطبين عليه السلام فأل فيه للعهد والمعنى : وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى يقول الرسول فيكون الفعل منصوبا ؟ لأن القول لمّا يقع وقتئذ ، وبذلك قرأ بقية العشرة ، فقراءة الرفع فيكون الفعل السياق وقراءة النصب أنسب بالغرض المسوق له الكلام ، وبكلتا القراءتين يحصل كلا الغرضين .

ومتى استفهام مستعمل في استبطاء زمان النصر .

وقوله « ألا إن نصر الله قريب » كلام مستأنف بقرينة افتتاحه بألًا ، وهو بشارة من الله تمالى للمسلمين بقرب النصر بمد أن حصل لهم من قوارع صدر الآية ما ملأ القلوب

رُعبا ، والقصد منه إكرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها . وإكرامُ للرسول صلى الله عليه وسلم بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله بأن يجيء نصر الله لهاته الأمة قبل استبطائه ، وهذا يشير إلى فتح مكة .

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَ ٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ مِعَلِيمٍ ﴾

استئناف ابتدائى لابتداء جواب عن سؤال سأله بمض المسلمين النبىء صلى الله عليه وسلم روى الواحدى عن ابن عباس أن السائل عَرُو بن الجموح الأنصارى ، وكان ذا مال فقال يارسول الله : بماذا يُتصدق وعلى مَن يُنفَق ، وقال ابن عطية ، السائلون هم المؤمنون يعنى أنه تكرر السؤال عن تفصيل الإنفاق الذى أمروا به غير مرة على الإجمال ، فطلبوا بيان من ينفق عليهم وموقع هذه الآية في هذا الموضع إما لأن ترولها وقع عقب ترول التي قبلها وإما لأمر بوضعها في هذا الموضع جمعا لطائفة من الأحكام المفتتحة بجملة « يستَّلونك » وهي ستة أحكام ، ثم قد قيل إنها ترات بعد فرض الركاة ، فالسؤال حينئذ عن الإنفاق المتطوع به وهي محكمة وقيل نرات قبل فرض الركاة فتكون بيانا لمصارف الركاة ثم نسخت بآية « إنما الصد قَت للفقراء والمسلكين » الآية في سورة براءة ، فهو بتخصيص لإخراج الوالدين والأقربين واليتاى، وإن كانوا من غير الأصناف الثمانية المذكورة في آية براءة .

وماذا استفهام عن المنفق ( بفتح الفاء ) ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحواله التي يقع بها موقع القبول عند الله ، فإن الإنفاق حقيقة معروفة في البشر وقد عرفها السائلون في الجاهلية .

فكانوا في الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى الندامي وينفقون في الميسر ، يقولون فلان يتمم أيساره أي يدفع عن أيساره أقساطهم من مال المقامرة ويتفاخرون بإتلاف المال .

فسألوا فى الإسلام عن المعتدِّبه من ذلك دون غيره ، فلذلك طابق الجوابُ السؤال إذ أجيب: قُل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ، فجاء ببيان مصارف الإنفاق الحقوعرف هذا الجنس بمعرفة أفراده ، فليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل ، إذ لا يعقل أن يسألوا عن المال المنفق بمعنى السؤال عن النوع الذى ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام ، لأن هـذا لا تتعلق بالسؤال عنه أغراض العقلاء ، إذ هم يعلمون أن القصد من الإنفاق إيصال النفع المنفق عليه ، فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإنفاق ومواقعه ، ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما وهي يسأل بها عن الجنس لا عن العوارض ، فإن ذلك اصطلاح منطق لتقريب ما ترجموه من تقسيات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به السكاكي ، لأنه يحفل باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العربي .

والخير : المالكم تقدم في قوله تعالى « إن ترك خيرًا » في آية الوصية .

و «ماأنفقتم» شرط، ففعل(أنفقتم مراد به الاستقبال كما هو مقتضى الشرط، وعبر بالماضى الإظهار الرغبة في حصول الشرط فينزل كالحاصل المتقرر.

واللام فى(للوالدين)للمِلْك ، بمعنى الاستحقاق أى فالحقيق به الوالدان أى إن تنفقوا فأنفقوا للوالدين أو أعطوا للوالدين، وقد تقدم بيانهم فى قوله تعالى « و الى المال على حبه ذوى القربى» الآية .

والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه ، وهي في النفقة التي ليست من حق المال أعنى الزكاة ولا هي من حق الدات من حيث إنها ذات كالزوجة ، بل هده النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى المسلمين بأن يقوم بها أشدهم قرابة بالمعوزين منهم ، فنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم إلى أن يقدروا على التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين، وذلك كله بحسب عادة أمثالهم ، وفي تحديد القربي الموجبة للإنفاق خلاف بين الفقهاء .

فليستهاته الآية بمنسوخة بآية الزكاة ، إذلاتمارض بينهما حتى تحتاج للنسخ وليس في لفظ هاته الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن أنها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة ، وابن السبيل هو الغريب عن الحي المار في سفره، ينفق عليه ما يحتاج إليه .

وقوله « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » تذييل والمقصود من قوله ، فإن الله به عليم» الكناية عن الجزاء عليه ، لأن العليم القدير إذا امتثل أحد لأمره لا يحول بينه وبين جزائه عليه حائل .

وشمل عمومُ وما تفعلوا من خير الأفعالَ الواجبة والمقطوع بها فيعم النفقات وغيرها .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالِ وَهُوَ كُرْهُ ۖ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرْ ۖ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ ۗ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرْ ۖ لَكُمْ وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ 216

المناسبة أن القتال من البأساء التي فى قوله « ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضرآء » فقد كلفت به الأمم قبلنا، فقد كلفت بنو إسر اثيل بقتال الكنمانيين مع موسى عليه السلام، وكلفوا بالقتال معطالوت وهو شاول مع داود، وكلف ذو القرنين بتعذيب الظالمين من القوم الذين كانوا فى جهة المغرب من الأرض.

ولفظ كتيب عليكم من صيغ الوجوب وقد تقدم في آية الوصية ، وأل في القتال للجنس، ولا يكون الفتال إلا للا عداء فهو عام عموما عرفيا ، أي كتب عليكم قتال عدو الدين .

والخطاب المسلمين، وأعداؤهم يومئذ المشركون، لأنهم خالفوهم في الدين وآذوا الرسول والمؤمنين ، فالقتال المأمور به هو الجهاد لإعلاء كلة الله ، وقد كان النبيء صلى الله عليه وسلم غير مأذون في القتال في أول ظهور الإسلام، ثم أذن له في ذلك بقوله تعالى « أذن للذين يُقَلَّتُلُون بأنهم ظُلِموا »، ثم نزلت آية قتال المبادئين بقتال المسلمين في قوله تعالى « وقَلْتلوا في سبيل الله الذين يُقَلِّتلونكم » كما تقدم آنفا .

هذه الآية نزلت في واقعة سرية عبدالله بن جَحش كما يأتى، وذلك في الشهر السابع عشر من الهجرة، فالآية وردت في هـذه السورة مع جملة التشريعات والنظم التي حوتها كقوله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الحدكم الموت.

فعلى المختار يكونُ قوله: كتب عليكم القتال خبرا عن حكم سبق لزيادة تقريره ولينتقل منه إلى قوله: «وهو كُره لكم» الآية، أو إعادة لإنشاء وجوب القتال زيادة في تأكيده، أو إنشاء أَنْفاً لوجوب القتال إن كانت هذه أول آية نزلت في هذا المعنى بناء على أن قوله تعالى « أَذِن للذين يقاتَلون بأنهم ظُلموا » إذْن في القتال وإعداد له وليست بموجبة له .

وقوله: وهو كره لكم»، حال لازمة وهى يجوز اقترانها بالواو، ولك أن تجعلها جملة ثانية معطوفة على جملة: كُتب علميكم القتال،، إلا أن الخبر بهذا لما كان معلوما للمخاطبين

تعين أن يكون المراد من الإخبار لازم الفائدة ، أعنى كتبناه عليكم و نحن عالمون أنه شاق عليكم ، وربما رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، .

والكره بضم الكاف: الكراهية ونفرة الطبع من الشيء ومثله الكره بالفتح على الأصح، وقيل: الكُره بالفتم المشقة ونفرة الطبع، وبالفتح هو الإكراه وما يأتى على الإنسان من جهة غيره من الجبر على فعل ممّا بأذى أو مشقة، وحيث قُرى بالوجهين هنا وفي قوله تعالى « حملته أمه كرها ووضعتُه كرها » ولم يكن هنا ولا هنا لك معنى الإكراه تعين أن يكون بمعنى الكراهية وإباية الطبع كما قال الحماسي المُقيلى:

بَكُره سَرَاتِنَا بِمَا آلَ عَمْرُو لَنُعَادِيكُمْ بَمُرْ هَفَّةَ النِّصَالَ

رؤوه بضم الكاف وبفتحها .

على أن قوله تعالى بمد ذلك « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » الوارد مورد التذييل : دليل على أن ما قبله مصدر بمعنى الكراهية ليكون جزئيا من جزئيات أن تكرهوا شيئا .

وقد تمحل صاحب الكشاف لحمل المفتوح في هذه الآية والآية الأخرى على المجاز . وقرره الطيبي والتفتازاني بما فيه تـكلف، وإذ هو مصدر فالإخبار به مبالغة في تمكن الوصف من الخبر عنه كقول الخنساء :

## \* فإنما هي إفْبَالْ وإدْبَار \*

أى تُقبل وتُدبر ، وقيل: الـكُره اسم للشيء المـكروه كالخبز .

فالقتال كريه للنفوس ، لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذَّاته ونومه وطعامه وأهله وبيته ، ويلجئ الإنسان إلى عداوة من كانصاحبه ويعرضه لخطر الهلاك أو ألم الجراح، ولحكن فيه دفع المدلَّة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم ، وفي الحديث ( لا تَمَنَّوْا لِقاءَ العدوّ فإذا لقيتم فاصبروا) ، وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التي لا يحبها الناس إلا إذا كان تركها يفضي إلى ضر عظيم قال المُقَيلي :

ونَبِكِي حَينَ نَقْتُلُكُم عليكُم ونَقتلكُم كَأَنَّا لا نُبالي

ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنافى تلقى التكليف به برضا لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقة .

ثم إن كانت الآية خبرا عن تشريع مضى ، يحتمل أن تكون جملة « وهو كره » حكاية لحالة مضت وتلك فى أيام قلة المسلمين فكان إيجاب القتال ثقيلا عليهم ، وقد كان من أحكامه أن يثبت الواحد منهم لعشرة من المشركين أعدائهم ، وذلك من موجبات كراهيتهم القتال، وعليه فليس يلزم أن تكون تلك الكراهية باقية إلى وقت نزول هذه الآية، فيحتمل أن يكون نزلت فى شأن صلح الحديبية وقد كانوا كرهوا الصلح واستحبوا القتال ، لأنهم يومئذ جيش كثير فيكون تذكيرا لهم بأن الله أعلم بمصالحهم، فقد أوجب عليهم القتال حين كانوا يكرهونه وأوجب عليهم الصلح فى وقت أحبوا فيه القتال، فحذف ذلك لقرينة المقام، والمقصود الإفضاء إلى قوله « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » لتطمئن أنفسهم بأن الصلح الذى كرهوه هو خير لهم ، كما نقدم فى حوار عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر ، ويكون فى الآية احتباك ، إذ الكلام على القتال، فتقدير السياق كتب عليكم القتال وهو كره لهم ومنعتم منه وهو حب لكم ، وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم ، وإن كانت الآية إنشاء تشريع فالكراهية موجودة حين نول الآية فلا تكون واردة فى شأن صلح الحديبية ، وأول الوجهين أظهرها عندى ليناسب تول الآية فلا تكون واردة فى شأن صلح الحديبية ، وأول الوجهين أظهرها عندى ليناسب قوله عقبه : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه .

وقوله « وعسىٰ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » تذييل احتيج إليه لدفع الاستغراب الناشئ عن قوله : كتب عليكم القتال وهو كُره لكم ، لأنه إذا كان مكروها فكان شأن رحمة الله بخلقه ألا يكتبه عليهم فذيل بهذا لدفع ذلك .

وجملة وعسى ،: معطوفة على جملة ركتب عليكم القتال ،، وجملة وهو خير لكم ؛ حالية من شيئا على الصحيح من مجى الحال من النكرة ، وهذا الكلام تلطف من الله تعالى لرسوله والمؤمنين ، وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل ، لأنه يأم فيُطاع . ولكن في بيان الحكمة تخفيفا من مشقة التكليف ، وفيه تعويد المسلمين بتلقي الشريعة معللة مذللة فأشار إلى أن حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسد ، ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته ، إذ يكره الطبع شيئا وفيه نفعه وقد يحب شيئا وفيه هلاكه ، وذلك باعتبار العواقب والغايات ،

فإن الشيء قد يكون لذيذا ملائما ولكن ارتكابه يفضى إلى الهلاك ، وقد يكون كريها منافرا وفي ارتكابه صلاح .

وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما ، فكانت الشرائع وحملتها من العلماء والحكاء تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب .

فإن قلت: ما الحركمة في جمل أشياء كثيرة نافعة مكروهة ، وأشياء كثيرة ضارة عبوبة ، وهلا جمل الله تمالى النّافع كلّه محبوبا والضار كلّه مكروها فتنساق النفوسُ للنافع باختيارها و بجتب الضار كذلك فنُكنى كلفة مسألة الصلاح والأصلح التى تناظر فيها الأشعرى مع شيخه الجبائى وفارق الأشعرى من أجلها نحلة الاعتزال ؟ قلت: إن حكمة الله تمالى بنت نظام العالم على وجود النافع والضار والطيب والحبيث من النوات والصفات والأحداث ، وأوكل للإنسان سلطة هذا العالم بحكم خُلقه الإنسان صالحا للأمرين وأراه طريق الخير والشركا قدمناه عند قوله تمالى «كان الناس أمَّةً وَحدة » ، وقد اقتضت الحكمة أن يكون النافع أكثر من الضار ولعل وجود الأشياء الضارة كوَّنه الله لتكون نظام هذا العالم على وجود المتضادات ، وجعل الكل الإنسانى حاصلا عند حصول جميع نظام هذا العالم على وجود المتضادات ، وجعل الكل الإنسانى حاصلا عند حصول جميع الصفات النافعة فيه ، بحيث إذا اختلت بعض الصفات النافعة منه انتقصت بقية الصفات النافعة منه أو اضمحلت ، وجعل الكال أقل من النقص لتظهر مراتبُ النفوس في هذا العالم ومبالغ المقول البشرية فيه ، فاكتسب الناس وضيعوا وضروا ونفعوا فكثر الضار وقل النافع بما كسب الناس وفعوى الحبيث والطيب ولو أعجبك وقل النافع بما كسب الناس وفعوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » .

وكما صارت الذوات الكاملة الفاضلة أقل من ضدها صارت صفات الكمال عن يزة المنال، وأحيطت عزتها ونفاستها بصعوبة منالها على البشر و بما يحف بها من الخطر والمقاعب، لأنها لوكانت مما تنساق لها النفوس بسهولة لاستوى فيها الناس فلم تظهر مراتب الكمال ولم يقع التنافس بين الناس في تحصيل الفضائل واقتحام المصاعب لتحصيلها قال أبو الطيب:

ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبرِ الفتى لولا لقاء شَعُوبِ فهذا سبب صعوبة الكالات على النفوس. ثم إنالله تعالى جمل نظام الوجود في هذا العالم بتولد الشيء من بين شيئين وهو الممبرعنه بالازدواج ، غير أن هذا التولد يحصل في الذوات بطريقة التولد المعروفة قال تعالى « ومن كل الثمرات جمل فيها زوجين اثنين » وأما حصوله في المعانى ، فإنما يكون بحصول الصفة من بين معنى صفتين أخريين متضادتين تتعادلان في نفس فينشأ عن تعادلهما صفة ثالثة .

والفضائل جملت متولدة من النقائص ؛ فالشجاعة من التهور والجبن ، والكرم من السرف والشج ، ولا شك أن الشيء المتولد من شيئين يكون أقل مما تولد منه ، لأنه يكون أقل من الثلث ، إذ ليس كلَّما وجد الصفتان حصل منهما تولد صفة ثالثة ، بل حتى يحصل التعادل والتكافؤ بين تينك الصفتين المتضادتين وذلك عزيز الحصول ولاشك أن هاته الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات ، فكانت صعبة علمها لقلة اعتيادها إياها .

ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاما لاستمال الأشياء النافعة والضارة فيما خلقت لأجله ، فالتبعة في صورة استعمالها على الإنسان وهذا النظام كله تهيئة لمراتب المخلوقات في العالم الأبدى عالم الخلود وهو الدار الآخرة كما يقال «الدنيا مزرَعة الآخرة» وبهذا تكمل نظرية النقض الذي نقض به الشيخ الأشعرى على شيخه الجبائي أصلهم في وجوب الصلاح والأصلح فيكون بحث الأشعرى نقضا وكلامنا هذا سَندا وانقلابا إلى استدلال .

وجملة «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» تدييل للجميع، ومفعولا يعلم بولاتعلم وأتعلمون محذوفان دل عليهما ما قبله أى والله يعلم الخير والشر وأنتم لا تعلمونهما، لأن الله يعلم الأشياء على ما هى عليه والناس يشتبه عليهم العلم فيظنون الملائم نافعا والمنافر ضارا.

والمقصود من هذا تعليم المسلمين تلق أمر الله تعالى باعتقاد أنه الصلاح والخير ، وأن مالم تنبين لنا صفته من الأفعال المسكلف بها نوقن بأن فيه صفة مناسبة لحسكم الشرع فيه فنطلبها بقدر الإمكان عسى أن ندركها ، لنفرع عليها ونقيس ويدخل تحت هذامسائل مسالك العلة ، لأن الله تعالى لا يجرى أمره ونهيه إلا على وفق علمه .

## ﴿ يَسْ َّلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾

من أهم تفاصيل الأحوال في الفتال الذي كتب على المسلمين في الآية قبل هذه ، أن يعلموا ما إذا صادف القتال بينهم وبين المشركين الأشهر الخرم الذكان محجرا في العرب من عهد

قديم ، ولم يذكر الإسلام إبطال ذلك الحجر ؛ لأنه من المصالح قال تعالى « جمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام » فكان الحال يبعث على السؤال عن استمرار حرمة الشهر الحرام في نظر الإسلام .

روى الواحدى في أسباب النزول عن الزهرى مرسلا وروى الطبرى عن عروة بن الزبير مرسلا ومطولا ، أن هذه الآية نزلت في شأن سرية عبد الله بن جَحْش، فإن النبىء صلى الله عليه وسلم أرسله في ثمانية من أصحابه يتلقى عيرا لقريش ببطن نَحْلَة في جمادى الآخرة في السنة الثانية من الهجرة ، فلق المسلمون العير فيها تجارة من الطائف وعلى العير عمرو بن المخشر مي "، فقتل رجل من المسلمين عمروا وأسر اثنين من أصحابه وها عمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وفر منهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة وغم المسلمون عنيمة ، وذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة ، فعظم ذلك على قريش وقالوا: استحل عمد الشهر الحرام وشنعوا ذلك فنزلت هذه الآية . فقيل: إن النبىء صلى الله عليه وسلم دد عليهم الغنيمة والأسيرين، وقيل: رد الأسيرين وأخذ الغنيمة .

فإذا صح ذلك كان نُرُول هذه الآية قبل نُرُول آية «كُتب عليكم القتال وهو كره لكم» وآية «وقلاتلوا في سبيل الله الذي 'يقلاتلونكم» بمدة طويلة فلما نُرلت الآيتان بمد هذه ، كان وضمهما في التلاوة قبلها بتوقيف خاص لتكون هذه الآية إكمالا لما اشتملت عليه الآيتان الأخريان ، وهذا له نظائر في كثير من الآيات باعتبار النزول والتلاوة .

والأظهر عندى أن هــذه الآية نزلت بعد الآية التي قبلها وأنها تــكملة وتأكيد لآية « الشهرُ الحرامُ بالشهر الحرام ».

والسؤال المذكور هنا هو سؤال المشركين النبيء عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية ، هل يقاتل في الشهر الحرام كما تقدم عند قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » .

وهذا هوالمناسب لقوله هنا « وصد عن سبيل الله إلخ » ، وقيل: سؤال المشركين عن قتال سرية عبد الله بن جحش .

فالجملة استئناف ابتدائى ، وردت على سؤال الناس عن القتال فى الشهر الحرام ومناسبة موقعها عقب آية كتب عليكم القتال ظاهرة .

والتعريف في الشهر الحرام تعريف الجنس ، ولذلك أحسن إبدال النكرة منه في قوله:

قتال فيه ، وهو بدل اشتمال فيجوز فيه إبدال النكرة من المعرفة ، بخلاف بدل البعض على أن وصف النكرة هنا بقوله فيه يجعلها في قوة المعرفة .

فالمراد بيان حكم أيِّ شهركان من الأشهر الحرم وأيِّ قتال ، فإن كان السؤال إنكاريا من المسلمين من المشركين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهر ، وإن كان استفسارا من المسلمين فكذلك ، ومجرد كون الواقعة التي تسبب عليها السؤال وقعت في شهر معين لا يقتضي تخصيص السؤال بذلك الشهر ، إذ لا يخطر ببال السائل بل المقصود السؤال عن دوام هذا الحكم المتقرر عندهم قبل الإسلام وهُو لا يختص بشهر دون شهر .

وإنما اختير طريق الإبدال هنا \_ وكان مقتضى الظاهر أن يقال: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام \_ لأجل الشهر أيقع فيه في الشهر الحرام \_ لأجل الشهر أيقع فيه قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع في الشهر وها متآيلان ، لكن التقديم لقضاء حق الاهتمام، وهذه نكتة لإبدال عطف البيان تنفع في مواقع كثيرة ، على أن في طريق بدل الاشتمال تشويقا بارتكاب الإجمال ثم التفصيل ، وتنكير قتال مراد به العموم ، إذ ليس المسؤول عنه قتالا معينا ولا في شهر معين ، بل المراد هذا الجنس في هذا الجنس .

و ( فيه ) ظرف صفة لقتال مخصصة له .

وقوله « قل قتال فيه كبير » إظهار لفظ القتال في مقام الإضمار ليكون الجواب سريحا حتى لا يتوهم أن الشهر الحرام هو الكبير ، وليكون الجواب على طبق السؤال في اللفظ ، وإنما لم يعرف لفظ القتال \_ ثانيا باللام مع تقدم ذكره في السؤال ، لأنه قد استغنى عن تعريفه باتحاد الوصفين في لفظ السؤال ولفظ الجواب وهو ظرف (فيه) ، إذ ليس المقصود من تعريف النكرة باللام إذا أعيد ذكرها إلا التنصيص على أن المراد بها تلك الأولى لا غيرها ، وقد حصل ذلك بالوصف المتحد ، قال التفتازاني : فالمسؤول عنه هو المجاب عنه وليس غيره كما توهم بناء على أن الذكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى ، لأن هذا ليس بضر بة لازم يريد أن ذلك يتبع القرائن .

والجواب تشريع إن كان السؤال من المسلمين ، واعترافُ وإبكات إن كان السؤال إنكارا من المشركين ، لأنهم توقعوا أن يجيبهم بإباحة القتال فيثوروا بذلك العرب ومن في قلبه مرض .

والكبير في الأصل هو عظيم الجثة من نوعه ، وهو مجاز في القوى والكثير والمسن والفاحش ، وهو استعارة مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس ، شبه القوى في نوعه بعظيم الجثة في الأفراد ، لأنه مألوف في أنه قوى ، وهو هنا بمعنى العظيم في المآثم بقرينة المقام ، مثل تسمية الذنب كبيرة ، وقول النبيء صلى الله عليه وسلم ( وما يعذّ بان في كبير وإنه لكبير ) الحديث .

والمعنى أن القتال فى الأشهر الحرم إثم كبير ، فالنكرة هنا للعموم بقرينة المقام ، إذ لا خصوصية لقتال قوم دون آخرين، ولا لقتل فى شهر دون غيره ، لاسيا ومطابقة الجواب للسؤال قد أكدت العموم ، لأن المسؤول عنه حُكم هذا الجنس وهو القتال فى هذا الجنس وهو الشهر الحرام من غير تفصيل، فإن أجدر أفراد القتال بأن يكون مباحا هو قتالنا المشركين ومع ذلك فهو المسؤول عنه وهو الذى وقع التحرج منه ، أما تقاتل المسلمين فلا يختص إثمه بوقوعه فى الشهر الحرام ، وأما قتال الأم الآخرين فلا يخطر بالبال حينئذ .

والآية دليل على تحريم القتال فى الأشهر الخرم وتقرير لما لتلك الأشهر من الحرمة التى جملها الله لها منذ زمن قديم، لعله من عهد إبراهيم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتضى ترك الإثم فى مُدَّته .

وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال ف خلالها لتعطل الحج والعمرة ، ولذلك أقرها الإسلام أيام كان في بلاد العرب مشركون لفائدة المسلمين وفائدة الحج ، قال تعالى: جمل الله الكمبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام» الآبة .

وتحريم القتال فى الشهر الحرام قد خصص بعد هذه الآية ثم نسخ، فأما تخصيصه فبقوله تعالى « ولا تَقَاتلُوهُم عند المسجد الحرام حتى 'يَقَاتلُوكُم فيه \_ إلى قوله \_ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمَاتُ قصاص » .

وأما نسخه فبقوله تمالى « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر \_ إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد بموهم فإنها صرحت بإبطال العهد الذى عاهد المسلمون المشركين على الهدنة ، وهو العهد الواقع في صلح الحديبية ؟ لأنه لم يكن عهدا مؤقتا بزمن معين ولا بالأبد ، ولأن المشركين نكثوا أيمانهم

كما في الآية الأخرى « ألا تُقَلّتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول » . ثم إن الله تعالى أَجَّلهم أجلا وهو انقضاء الأشهر الحرم من ذلك العام وهو عام تسمة من الهجرة في حجة أبي بكر بالناس ، لأن تلك الآية نزلت في شهر شوال وقد خرج المشركون للحج فقال لهم « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» فأخرها آخر المحرم من عام عشرة من الهجرة ، ثم قال « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » أى تلك الأشهر الأربعة « فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » فنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم ، لأن المشركين جمع معرف بلام الجنس وهو من صيغ المموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة على التحقيق ، ولذلك قاتل النبيء صلى الله عليه وسلم ثقيفا في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة كما في كتب الصحيح .

وأغزى أبا عامر إلى أَوْطَاسَ في الشهر الحرام ، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم من المشركين .

فإن قلت : إذا نُسخ تحريم القتال في الأشهر اللحرم فما معنى قول النبيء صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع « إن دِماء كم وأموال كم وأعراضكم عليكم حَرام كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » فإن التشبيه يقتضى تقرير حُرمة الأشهر . قلت : إن تحريم القتال فيها تَبَعُ لتعظيمها وحرمتها وتنزيهها عن وقوع الجرائم والمظالم فيها فالجريمة فيها تعد أعظم منها لوكات في غيرها .

والقتال الظلمُ محرم في كل وقت ، والقتال لأجل الحق عبادة فنُسيخ تحريم القتال فيها لذلك وبقيت حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الحرائم .

وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال في الأشهر الحرم لحكمة تأمين سبل الحج والعمرة، إذالعمرة أكثرها في رجب ولذلك قال « قتال فيه كبير » واستمر ذلك إلى أن أبطل النبيء صلى الله عليه وسلم الحج على المشركين في عام حجة أبى بكر بالناس ؛ إذ قد صارت مكة بيد المسلمين ودخل في الإسلام قريش ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة ، وأن ذلك كان يقتضى إبطال تحريم القتال في الأشهر الحرم ؛ لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة .

وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إلا للمسلمين وهم لاقتال بينهم ، إذ قتال الظلم محرم فى كل زمان وقتال الحق يقع فى كل وقت ما لم يشغل عنه شاعل مثل الحج، فتسميته

نسخا تسامح، وإنما هو انتهاء مورد الحكم، ومثل هذا التسامح في الأسماء معروف في كلام المتقدمين ، ثم أسلم جميع المشركين قبل حجة الوداع وذكر النبيء صلى الله عليه وسلم حرمة الأشهر الحرم في خطبته ، وقد تعطل حينئذ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم، إذ لم يبق مشرك يقصد الحج .

فمنى نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كما انتهى مصرف المؤلَّفة قلوبهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم .

﴿ وَصَدَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْنُ بِهِيوَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِمِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴾ وَعَندَ ٱللهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴾

إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكتهم بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ما وقع من أهل السرية من قتل رجل فيه كان عن خطأ فى الشهر أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدو ، فإن المشركين استعظموا فعلا واستنكروه وهم بأتون ما هو أفظع منه ، ذلك أن تحريم القتال فى الشهر الحرام ليس لذات الأشهر، لأن الزمان لا حرمة لى فى ذاته وإنحا حرمته تحصل بجعل الله إياه ذا حرمة ، فحرمته تبع لحوادث تحصل فيه ، وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل الحج والعمرة ومقدماتهما ولواحقهما فيها ، فلا جرم أن الذين استعظموا حصول القتال فى الشهر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد المسلمين ، وكفروا بالله الذى جعل الكعبة حراما وحَرَّم لأجل حجها الأشهر الحرم ، وأخرجوا أهل الحرم منه ، وآذوهم ، لأخرياء بالتحميق والمذمة ، لأن هاته الأشياء المذكورة كلها محرمة لذاتها لا تبعا لغيرها .

وقد قال الحسن البصرى لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه ، وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن على وضى الله عنهما « عجبا لكم يا أهل العراق تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض » .

و يحق التمثل هنا بقول الفرزدق: ويحق التمثل هنا بقول الفرزدق: ويحق أَنَّعْضَبُ لِقَتْل ابن خازم أَنَعْضَبُ لِقَتْل ابن خازم

والمعنى أن الصد وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر إنما عند الله من إثم القتال في الشهر الحرام .

والمندية في قوله, عند الله ي: عندية مجازية وهي عندية المِلم والُحْكُم .

والتفضيل في قوله أكبر،: تفضيل في الإثم أي كل واحد من تلك المذكورات أعظم إثما. والمراد بالصد عن سبيل الله: منع من يريد الإسلام منه ونظيره قوله تعالى « تُوعدون وتصدون عن سبيل الله مَن عَامن به ».

والكفر بالله: الإشراك به بالنسبة للمشركين وهمأكثر العرب، وكذلك إنكار وجوده بالنسبة للدهريين منهم، وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى « إن الذين كفروا سوا؛ عليهم » إلح .

وقوله « به » الباء فيــه لتعدية ( كُفْر ) وليست للظرفية والضمير المجرور بالباء عائد إلى اسم الجلالة .

و (كُفر) معطوف على (صد) أى صد عن سبيل الله وكفر بالله أكبر من قتال الشهر الحرام وإن كان القتال كبيراً .

و (المسجد الحرام) معطوف على (سبيل الله) فهو متعلق بـ (صد) تبعا لتعلق متبوعه به . واعلم أن مقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال : وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، فخولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة التي جاءت الآية عليها ، بأن قدم قوله (وكفر به) فجعل معطوفا على (صد) قبل أن يستوفى (صد) ما تعلق به وهو (والمسجد الحرام) فإنه معطوف على (سبيل الله) المتعلق به (صد) إذ المعطوف على المتعلق متملق فهو أولى بالتقديم من المعطوف على الاسم المتعلق به ، لأن المعطوف على المتعلق به أجنبي عن المعطوف عليه ، وأما المعطوف على المتعلق فهو من صلة المعطوف عليه ، والداعى إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام على أسلوب أدق من مقتضى الظاهر وهو الاهمام بتقديم ما هو أفظع من جراعهم ، فإن الكفر بالله أفظع من الصد عن المسجد الحرام ، فكان ترتيب النظم على تقديم الأهم فالأهم ، فإن الصد عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة ؛ لأنه اعتداء على الناس في ما يختارونه لأنفسهم ، وجحد لرسالة رسول الله ، والباعث عليه انتصارهم لأصنامهم « أجمل الآلهة إلها واحدا

إنَّ هٰذَا لَشَى اللهِ اللهِ عَن الإِسلام فلذلك اللهُ أَم تُنَّى بالكفر بالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد أن دَلَّ عليه الصدُّ عن سبيل الله بدلالة التضمن ، ثم عد عليهم الصد عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه .

ولا يصح أن يكون «والمسجد الحرام» عطفا على الضمير فى قوله ( به ) لأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يُعبد ومَا هو دين وما يتضمن دينا ، على أنهم يعظمون المسجد الحرام ولا يعتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر عليه على وجه المجاز .

وقوله « وإخراج أهله منه » أى إخراج المسلمين من مكة ؛ فإنهم كانوا حول المسجد الحرام ؛ لأن في إخراجهم مظالم كثيرة فقد مرض المهاجرون في خروجهم إلى المدينة ومنهم كثير من أصابته الحمى حتى رفعت من المدينة ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، على أن التفضيل إنما تعلق بوقوع القتال في الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكما يخصه.

والأهل: الفريق الذين لهم مزيد اختصاص بما يضاف إليه اللفظ ، فمنه أهل الرجل عشيرته، وأهل البلد المستوطنون به ، وأهل الكرم المتصفون به ، وأراد به هنا المستوطنين بمكة وهم المسلمون ، وفيه إيماء إلى أنهم أحق بالمسجد الحرام ، لأنهم الذين اتبعوا ملة من بنى المسجد الحرام قال تعالى « وما كانوا أولياءًه إنْ أولياؤه إلَّا المتقون » .

وقوله « والفتنة أكبر من القتل » تذييل مسوق مساق التمليل ، لقوله « وإخراج أهله منه » ؛ وإذ قد كان إخراج أهل الحرم منه أكبر من القتل ؛ كان ما ذكر قبله من الصد عن الدِّين والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام أكبر بدلالة الفحوى ، لأن تلك أعظم جرما من جريمة إخراج المسلمين من مكة .

والفتنة: التشغيب والإيقاع في الحيرة واضطراب العيش فهي اسم شامل لما يعظم من الأذى الداخل على أحد أو جماعة من غيرهم ، وأريد بها هنا ما لقيه السلمون من المشركين من المصائب في الدين بالتعرض لهم بالأذى بالقول والفعل ، ومنعهم من إظهار عبادتهم، وقطيمتهم في المعاملة ، والسخرية بهم والضرب المدي والتمالئ على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والإخراج من مكة ومنع من أموالهم ونسائهم وصدهم عن البيت ، ولا يخنى أن مجموع ذلك أكبر من قتل السلمين واحدا من رجال المشركين وهو عمرو الحضرى وأسرهم رحلين منهم.

وأكبر أى أشد كِرَرًا أى قوة فى المحارم ، أى أكبر من القتل الذى هو فى الشهر الحرام كبير.

## ﴿ وَلَا يَرَالُونَ مُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ ﴾

جملة معترضة دعا إلى الاعتراض بها مناسبة قوله « والفتنة أكبر من القتل » لما تضمنته من صدور الفتنة من المشركين على المسلمين وما تقضمنه الفتنة من المقاتلة التي تداولَها المسلمون والمشركون

إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إلا بعض أحوال القتال ألا ترى إلى قوله تعالى « أذِن للذين ُيقَاتَلون بأنهم ظُلموا » فسمى فعل الكفار مع المسلمين مقاتلة وسمى المسلمين مقاتلين بفتح التاء ، وفيه إعلام بأن المشركين مضمرون غرو المسلمين ومستعدون له وإنما تأخروا عنه بعد الهجرة ، لأنهم كانوا يقاسون آثار سنى جدب فقوله لا يزالون وإن أشعر أن قتالهم موجود فالمراد به أسباب القتال ، وهو الأذى وإضمار القتال كذلك ، وأنهم إن شرعوا فيه لا ينقطعون عنه ، على أن صريح لا يزال الدلالة على أن هذا يدوم في المستقبل ، و (حتى ) للغاية وهي هنا غاية تعليلية . والمعنى : أن فتنتهم وقتالهم يدوم إلى أن يحصل غرضهم وهو أن يردوكم عن دينكم .

وقوله « إن استَطَمُوا » تعريض بأنهم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم ، فموقع هذا الشرط موقع الاحتراس مما قد تُوهِمُه الغاية في قوله « حتى يردُّوكم عن دينكم » ولهذا جاء الشرط بحرف ( إن ) المشعر بأن شرطه مرجو عدم وقوعه .

والد: الصرف عن شيء والإرجاع إلى ماكان قبل ذلك، فهو يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما زاد على المفعول بإلى وعَن ، وقد حذف هنا أحد المتعلقين وهو المتعلق بواسطة إلى الظهور أنهم يقاتلونهم ليردوهم عن الإسلام إلى الشرك الذي كانوا عليه ، لأن أهل كل دين إذا اعتقدوا صحة دينهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى « ولن ترضى عَنْك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم » ، وقال « ودُوا لو تكفرون كما كفروا » .

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاعتهم ذلك ولو فى آحاد السلمين أمر مستبعدُ الحصول لقوة إيمان المسلمين فتكون محاولة المشركين ردَّ واحد من المسلمين عناء باطلا .

﴿ وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَا فِنْ فَأُوْ لَـ إِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْ لَـ إِكَ أَصْحَلِ ٱلنَّارِ مُمْ فِيها خَـٰلِدُونَ ﴾ 217

اعتراض ثان ، أو عطف على الاعتراض الذي قبله ، والمقصدُ منه التحدير، لأنه لما ذكر حرص المشركين على رد المسلمين عن الإسلام وعقبه باستبعاد أن يصدر ذلك من المسلمين ، أعقبه بالتحدير منه ، وجيء بصيغة يرتدد وهي صيغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعهم عن الإسلام إن قدر حصوله لا يكون إلاعن محاولة من المشركين فإن من ذاق حلاوة الإيمان لايسهل عليه رجوعه عنه ومن عرف الحق لا يرجع عنه إلا بعناء ، ولم يلاحظ المفعول الثاني هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه وإنما نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى أي دين ومن يومئذ صار اسم الردة لقبا شرعيا على الخروج من دين الإسلام وإن لم يكن في هذا الخروج رجوع إلى دين كان عليه هذا الخارج .

وقوله ( َفَيَمْتُ ) معطوف على الشرط فهو كشرط ثان .

وفعل حبطَ من باب سمع ويتعدى بالهمزة ، قال اللغويون أصله من الحبط بفتح الباء وهو انتفاخ في بطون الإبل من كثرة الأكل فتموت من ذلك، فإطلاقه على إبطال الأعمال تمثيل ؟ لأن الإبل تأكل الخضر شهوة للشبع فيئول عليها بالموت ، فشبه حال من عمل الأعمال الصالحة لنفعها في الآخرة فلم يجد لها أثرا بالماشية التي أكات حتى أصابها الحبط، ولذلك لم تقيد الأعمال بالصالحات لظهور ذلك التمثيل .

وحَبَطُ الأعمال: زوال آثارها المجمولة مرتبة عليهاشرعا، فيشمل آثارها في الدنياوانثواب في الآخرة وهو سر قوله « في الدنيا والآخرة » .

فالآثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الإسلام من خصائص المسلمين وأولها آثار كلمة الشهادة من حُرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين .

وآثار العبادات وفضائل المسلمين بالهجرة والأُخُوَّة التى بين المهاجرين والأنصار وولاء الإسلام وآثار الحقوق مثل حق المسلم في بيت المال والعطاء وحقوق التوارث والترويج فالولايات والعدالة وما ضمنه الله للمسلمين مثل قوله « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنْحْيَيَّة حياة طيبة »،

وأما الآثار في الآخرة فهي النجاة من النار بسبب الإسلام وما يترتب على الأعمال الصالحات من الثواب والنميم

والمراد بالأعمال: الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى ويرجون ثوابها بقرينة أصل المادة ومقام التحذير؛ لأنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار الكلام تحريضا، وما ذكرت الأعمال في القرآن مع حبطت إلا غير مقيدة بالصالحات اكتفاء بالقرينة.

وقوله «وأوْكَايِك أصحاب النارهم فيها خُلدون » عطف على جملة الجزاء على الكفر ، إذ الأمور بخواتمها ، فقد ترتب على الكفر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة ، والعقوبة بالحلود في النار ، ولكون الحلود عقوبة أخرى أعيد اسم الإشارة في قوله وأولئك أصحاب النار».

وفى الإتيان باسم الإشارة فى الموضعين التنبيه على أنهم أحرياء بما ذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة .

هدذا وقد رتب حبط الأعمال على مجموع أمرين الارتداد والموت على الكفر، ولم يقيد الارتداد بالموت عليه في قوله تعالى « ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » وقوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من الخاسرين » وقوله «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » وقد اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام ، فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيءمنها بعد عودته إلى الإسلام، وإن كان حج قبل أن يرتدثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ عاكان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله في الكفر أخذ به .

وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كامها ماله وما عليه .

فأما حجة مآلك فقال ابن المربى قال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة (١) شرطا همهنا ، لأنه عَلَى الخاود في النار علمها فمن أوفي على الكفر خلده الله في النار مهذه الآية : ومن أشرك

<sup>(</sup>۱) الموافاة لقب عند قدماء المتكامين أول من عبر به الشيخ الأشعري ومعناها الحالة التي يختم بها عمر الإنسان من إيمان أوكفر ، فالسكافر عند الأشعرى من علم الله أنه يموت كافرا والمؤمن بالعكس وهي مأخوذة من إطلاق الموافاة على القدوم إلى الله تعالى أى رجوع روحه إلى عالم الأرواح .

حبط عمله بالآية الأخرى فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين ا هيريد أن بين الشرطين والجوابين هنا توزيعا فقوله : «فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بهجواب لقوله : ومن يرتدد منكم عن دينه .

وقوله: ﴿ وَأَوْ لَا مَاكُ أَصِحَبِ النارِ هُمْ فَيَهَا خَلِدُونَ ﴾ جَوَابِ لقوله: فيمت وهو كافر ، ولعل في إعادة دروأولئك إيدانا بأنه جواب ثان ، وفي إطلاق الآى الأخرى عن التقييد بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا المعنى من هذا القيد في هذه الآية .

وفى هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل المطلق على المقيد ، ولعل نظر مالك فى إلغاء ذلك أن هذه أحكام ترجع إلى أصول الدين ولا يكتنى فيها بالأدلة الظنية ، فإذا كان الدليل المطلق يحمل على المقيد فى فروع الشريعة فلاً نه دليل ظنى ، وغالب أدلة الفروع ظنية ، فأما فى أصول الاعتقاد فأخذ من كل آية صريح حكمها ، وللنظر فى هذا مجال ، لأن بعض ما ذكر من الأعمال راجع إلى شرائع الإسلام وفروعه كالحج .

والحجة للشافعي إعمال حمل المطلق على المقيدكما ذكره الفيخر وصوبه ابن الفرس من المالكية .

فإن قلت فالعمل الصالح في الجاهلية يقرره الإسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُكيم بن حزام « أَسْلَمْتَ على ما أسلمتَ عليه من خير » ، فهل يكون المرتد عن الإسلام أقلَّ حالا من أهل الجاهليه .

فالجواب أن حالة الجاهلية قبل مجىء الإسلام حالة خُلُو عن الشريمة فكان من فضائل الإسلام تقريرها . وقد بنى على هذا خلاف فى بقاء حكم الصحبة للذين ارتدوا بعد النبىء صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام مثل قُرة ابن هبيرة العامرى ، وعلقمة بن عُلاثة ، والأشعث بن قيس ، وعيينة بن حصن ، وعَمْرو بن معد يكرب ، وفى شرح القاضى زكريا على الفية العراق : وفى دخول من لقى النبىء صلى الله عليه وسلم مُسلما ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة الرسول فى الصحابة فظر كبير اه قال حُلولو فى شرح جمع الجوامع ولو ارتد الصحابي فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإيمان بعد وفاته جرى ذلك على الخلاف فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع أو إنما تحبطه بشرط الوفاة عليها ، لأن صحبة فى الردة ، هل تحبط العمل بنفس وقوعها أو إنما تحبطه بشرط الوفاة عليها ، لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة ، أما قبول روايته بعد عودته إلى الإسلام ففيها نظر،

أما من ارتد في حياة النبيء صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإسلام في حياته وصَحِبه ففضل الصحبة حاصل له مثل عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح .

فإن قلت: ما السر في اقتران هذين الشرطين في هذه الآية مع خلو بقية نظائرها عن ثانى الشرطين ، قلت: تلك الآى الأخر جاءت لتهويل أمم الشرك على فرض وقوعه من غير معين كما في آية ومن يكفر بالإيمان أو وقوعه ممن يستحيل وقوعه منه كما في آية « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » وآية « لئن أشركت ليحبطن عملك » فاقتصر فيها على ما ينشأ عن الشرك بعد الإيمان من حبط الأعمال ، ومن الحسارة بإجمال ، أما هذه الآية فقد وردت عقب ذكر محاولة المشركين ومعالجتهم ارتداد المسلمين المخاطبين بالآية ، فكان فرض وقوع الشرك والارتداد منهم أقرب ، لمحاولة المشركين ذلك بقتال المسلمين ، فذكر فيها زيادة تهويل وهو الحلود في النار .

وكانت هذه الآية من دلائل النبوة ، إذ وقع في عام الردة ، أن من بقي في قلبهم أثر الشرك حاولوا من المسلمين الارتداد وقاتلوهم على ذلك فارتد فريق عظيم وقام لها الصديق رضى الله عنه بعزمه ويقينه فقاتلهم فرجع منهم من بقي حياً ، فلولا هذه الآية كأيسوا من فائدة الرجوع إلى الإسلام وهي فائدة عدم الخلود في النار .

وقد أشار العطف في قوله « فيمت » بالفاء المفيدة للتمقيب إلى أن الموت يمقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيملم السامع حينئذ أن المرتد يماقب بالموت عقوبة شرعية ، فتكون الآية بها دليلا على وجوب قتل المرتد ، وقد اختلف في ذلك علماء الأمة فقال الجمهور يستتاب المرتد ثلاثة أيام ويستجن لذلك فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب قتل كافرا وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو اصرأة ، وقال أبو حنيفة في الرجل مثل قولهم ، ولم ير قتل المرتدة بل قال تسترق ، وقال أصحابه تحبس حتى تُسلم ، وقال أبوموسي الأشعري ومعاذ بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي يقتل المرتد ولا يستتاب ، وقيل يستتاب شهرا وحجة الجميع حديث ابن عباس مَن بدل دينه فاقتلوه وفعل الصحابة فقد قاتل أبو بكر المرتدين وأحرق على السبائيّة الذين ادَّعَو الوهية على أن المراد بالحديث مَن بدل دينه فاقتلوه وفعل أن المراد بالحديث مَن بدل دينه وأجموا على أن المراد بالحديث مَن بدل دينه الذي هو الإسلام ، واتفق الجمهور على أن مَنْ

شاملة للذكر والأنثى إلا من شد منهم وهو أبو حنيفة وابن شُبرمة وانثورى وعطاء والحسن القائلون لا تُقتل المرأة المرتدة واحتجوا بنَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فخصوا به عمومَ مَن بَدَّل دينه ، وهو احتجاج عجيب ، لأن هذا النهى وارد فى أحكام الجهاد، والمرأةُ من شأنها ألا تقاتل ، فإنه نهى أيضا عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء: إن من الرهبان والأحبار بعد إسلامه لا يقتل .

وقد شدد مالك وأبو حنيفة في المرتد بالزندقة أي إظهار الإسلام وإبطان الكفر فقالا : يقتل ولا تقبل توبته إذا أُخذ قبل أن يأتي تائبا .

وَمَن سَبَّ النبيء صلى الله عليه وسلم ُقتِل ولا تُقبل توبته .

هذا ، واعلم أن الردة فى الأصل هى الحروج من عقيدة الإسلام عند جمهور المسلمين ؟ والحروجُ من العقيدة وتركُ أعمال الإسلام عند الحوارج وبعض المعتزلة القائلين بكفر مرتكب الكبيرة ، ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصريحه به بإقراره نصًّا أو ضمنا فالنص ظاهر ، والضمن أن يأتى أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا عن كافر مثل السجود للصنم ، والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب دينها .

وألحقوا بذلك إنكار ما علم بالضرورة مجىء الرسول به ، أى ما كان العلم به ضروريا قال ابن راشد فى الفائق «فى التكفير بإنكار المعلوم ضرورةً خلاف»، وفى ضبط حقيقته أنظار للفقياء محليا كتب الفقه والحلاف.

وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه لما خالط هذا الدين وجدَه غير صالح ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح فهذا تعريض بالدين واستخفاف به ، وفيه أيضا عميد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضى إلى انحلال الجامعة، فلو لم يجعل لذلك زاجر ما انرجر الناس ولا نجد شيئا زاجرا مثل توقع الموت، فلذلك جُعل الموت هو العقوبة المرتد حتى لا يدخل أحد فى الدين إلا على بصيرة ، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه ، وليس هذا من الإكراه فى الدين المنفى بقوله تعالى

« لا إكراه فى الدين » على القول بأنها غير منسوخة ، لأن الإكراه فى الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول فى الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء فى الإسلام . ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُوْلَا لِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ وَٱللهُ غَفُورٌ رَحْمِمٌ ﴾ 218

قال الفخر: في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان، أحدها: أن عبد الله بن جحش قال: يا رسول الله هب أنه لا عقاب علينا فيا فعلنا ، فهل نطمع منه أجرا أو ثوابا ؟ فنزلت هذه الآية؛ لأن عبد الله كان مؤمنا ومهاجرا وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهدا (يعني فتحققت فيه الأوصاف الثلاثة ).

الثانى: أنه تعالى لما أوجب الجهاد بقوله « كُتب عليكم القتال » أُتبع ذلك بذكر من يقوم به اه ، والذى يظهر لى أن تعقيب ما قبلها بها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة وتنزيه للمؤمنين من احمال ارتدادهم فإن المهاجرين لم يرتد منهم أحد . وهذه الجملة معترضة بين آيات التشريع .

و ( الذين هاجروا ) هم الذين خرجوا من مكة إلى المدينة فرارا بديمهم، مشتق من الهجر وهو الفراق ، وإنما اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه هجر نشأ عن عداوة من الجانبين فكل من المنتقل والمنتقل عنه قد هجر الآخر وطلب بُعده ، أو المفاعلة المبالغة كقولهم : عافاك الله فيدل على أنه هجر قوما عجرا شديدا ، قال عبدة بن الطيب :

ْ إِنَّ التِي ضَرَبَتْ بِيتًا مُهَاجَرَةً بَكُوفَةِ الجندِ غَالَتِ وُدَّهَا غُولَ

والمجاهدة مفاعلة مشتقة من الحهد وهو المشقة وهى القتال لما فيه من بدل المجهد كالمفاعلة الممبالغة ، وقيل : لأنه يضم جُهده إلى جُهد آخر فى نصر الدين مثل المساعدة وهى ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر للإعانة والقوة ، فالمفاعلة بمعنى الضم والتكرير ، وقيل : لأن المجاهد يبذل جهده فى قتال من يبذل جهده كذلك لقتاله فهى مفاعلة حقيقية .

و ( فى ) للتمليل .

و (سبيل الله ) ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه ، والجهاد والمجاهدة من المصطلحات القرآنية الإسلامية ، وكرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان ف تحقيق الرجاء .

وجى، باسم الإشارة للدلالة على أن رجاءهم رحمة الله لأجل إيمانهم وهجرتهم وجهادهم ، فتأكد بذلك ما يدل عليه الموصول من الإيماء إلى وجه بناء الخبر ، وإنما احتيج لتأكيده لأن الصلتين لما كانتا مما السهر بهما المسلمون وطائفة منهم صارتا كاللقب ؛ إذ يطلق على المسلمين يومئذ في لسان الشرع اسم الذين آمنوا كما يطلق على مسلمي قريش يومئذ اسم المهاجرين فأكد قَصْدُ الدلالة على وجه بناء الخبر من الموصول .

والرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله، فإن وعد الله وإن كان لا يخلف فضلا منه وصدقا ، ولكن الخواتم مجهولة ومصادفة العمل لمراد الله قد تفوت لموانع لايدريها المكلف ولئلا يتكلوا في الاعتماد على العمل .

﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخُمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِماً ﴾

استئناف لإبطال عملين غالبين على الناس في الجاهلية وها شرب الخمر والميسر وهذا من عداد الأحكام التي ينها في هاته السورة مما يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية، والمشروع في بيانها من قوله تعالى « يَالَيها الذين وَامنوا كتب عليهم القصاص في القتلى » إلى آخر السورة ، عدا ما تخلل ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والمواعظ والأمثال والقصص ؟ على عادة القرآن في تفنن أساليبه تنشيطا للمخاطبين والسامعين والقارئين ومن بلغ ، وقد تناسقت في هذه الآية .

والسائلون هم المسلمون؟ قال الواحدى: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله أفتنا في الحمر فإنها مذهبة للمقال متلفة للمال ، فنزلت هذه الآية ، قال في الكشاف: فلما نزلت هذه الآية ترك الحمر قوم وشربها آخرون ثم نزلت بعدها آية المائدة « يَاليها الذين عامنوا إنما الخمر والميسر » الآية .

وشرب الخمر عمل متأصل فى البشر قديما لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر المسكر بله ما دونه ، وأما ما يذكره بعض علماء الإسلام: إن الإسكار حرام فى الشرائع كامهافكلام لا شاهد لهم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة ، وإنما جرأهم على هــذا القول ما قعدوه فى

أصول الفقه من أن الكيات التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض هي مما اتفقت عليه الشرائع ، وهذا القولوإن كنا تساعد عليه فإن معناه عندى أن الشرائع كلما نظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتها ، وأما أن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك يتم ، على أن في مراعاتها درجات ، ولا حاجة إلى البحث في هذا بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التنزيه عن شربها ، وفي التوراة التي بيداليهود أن نوحا شرب الخمرحتي سكر ، وأن لوطا شرب الخمرحتي سكر سكرا أفضى التوراة التي بيداليهود أن نوحا شرب الخمرحتي سكر ، وأن لوطا شرب الخمرحتي سكر سكرا أفضى بزعمهم إلى أمر شنيع ، والأخير من الأكاذيب ؛ لأن النبوءة تستلزم المصمة ، والشرائع وإن اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل على الأنبياء بما يؤدى إلى نقصهم في أنظار العقلاء والذي يجب اعتقاده : أن شرب الخمر لا يأتيه الأنبياء ؛ لأنها لا يشربها شاربوها إلا للطرب واللهو والسكر وكل ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء ، ولا يشر بونها لقصد التقوى لقلة هذا القصد من شربها .

وفى سفر اللاويين من التوراة « وكلم الله هارون قائلا : خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك ممك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا . فرضا دهم يا فى أجيالكم . وللتمييز بين المقدس والمحلّل وبين النجس والطاهر » .

وشيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الحمر قوام أود حياتهم ، وقصاري لذَّاتهم ومسرة زمانهم وملهي أوقاتهم ، قال طرفة :

ولولا ثلاثُ هُنَ من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عُوَّدِى فنهن سبق العاذلات بشربة كُميْت متى ما تُعْلَ بالماء تُزْ بد وعن أنس بن مالك : حرمت الخر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها ، وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخر ». فلا جر م أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبة إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنانُ بذلك في قوله تعالى « ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » على تفسير من فسر السَّكَر بالحر ، وقيل السَّكر : هو النبيذ غير المُسكر ، والأظهر التفسير الأول .

وآية سورة النحل نرلت بمكة ، واتفق أهل الأثر على أن تحريم الخر وقع في المدينة بمد غزوة الأحزاب بأيام، أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب.

والصحيح الأول ، فقد امتن الله على الناس بأن اتخذوا سكرا من الثمرات التي خلقها لهم ، م إن الله لم يهمل رحمته بالناس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتدريج ، فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم ، وأن سبب نزولها ما تقدم ، فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيها لهم ، إذ كانوا لا يذكرون الا محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم ، قال البغوى : إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تقديم في تحريم الخمر » أي ابتدأ يهيء تحريمها على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة بالكف عن شربها تنزها .

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النساء وقبل آية سورة المائدة ، وهذا رأى عمر بن الخطاب كما روى أبو داود ، وروى أيضا عن ابن عباس أنّه رأى أن آية المائدة نسخت « يَلَوَ أَيهَا الذين ءامنوا لا تَقْربوا الصلاة وأنتم سُكارى » ونسخت آية « يسألونك عن الحمر والميسر » ، ونُسب لابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زين بن أسلم .

وذهب بعض المفسرين إلى أن آية البقرة هذه ثبت بها تجريم الخمر فتكون هذه الآية عندهم نازلة بعد آية سورة النساء « يَكَ أَيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »، وإذ كانت سورة البقرة قد نزلت قبل سورة النساء وسورة المائدة ، فيجيء على قول هؤلاء أن هذه الآية نزلت بعد نزول سورة البقرة وأنها وضعت هنا إلحاقا بالقضايا التي حكى سؤالهم عنها .

وأن معنى «فيهما إثم كبير» في تعاطيهما بشرب أحدها واللعب بالآخر ذنب عظيم ، وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ وُسف الإثم فيها بوصف كبير فلا تكون آية سورة العقود إلا مؤكدة للتحريم ونصا عليه ؛ لأن ما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأوّله المتأوّلون بالمذر في شربها ، وقد روى في بعض الآثار أنّ ناسا شربوا الخمر بعد نزول هذه الآية فصلًى رجلان فجعلا يهجران كلاماً لا يُدْرَى ما هو ، وشربها رجل من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر من المسركين ، فبلغ ذلك النبيء مسلى الله عليه وسلم فجاءه فزعا ورفع شيئا كان

بيده ليضر به فقال الرجل: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله وآلى: لا أطعمها أبدا، فأنزل الله تحريمها بآية سورة المائدة.

والخر اسم مشتق من مصدر حَمَر الشيء يخمرُه من باب نصر إذا سترَه ، سمى به عصير المنب إذا على واشتد وقدف بالزبد فصار مسكرا ؟ لأنه يَستر العقل عن تصرفه الخُلق تسمية بجازية وهي إما تسمية بالمصدر ، أو هو اسمجاء على زنة المصدر وقيل: هو اسم لكل مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أو عصير غيره أو ماء نبذ فيه زبيب أو تمر أو غيرها من الأنبذة وتُرك حتى يختمر ويُزبد، واستظهره صاحب القاموس. والحق أن الخمر كل شراب مسكر إلا أنه غلب على عصير العنب المسكر ؟ لأنهم كانوا يتنافسون فيه ، وأن غيره يطلق عليه خر ونبيذ وفضيخ ، وقد وردت أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب يوم تحريم الخمر من فضيخ التمر ، وأن أشر بة أهل المدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب ، وهي من التمر والزبيب والعسل والذرة والشعير وبعضها يسمى الفضيخ ، والنقيع ، والستُكر ثكة ، والبيت

وما ورد فى بعض الآثار عن ابن عمر: نول تحريم الخمر وبالمدينة خمسة أشربة ما فيها شراب العنب ، معناه ليس معدودا فى الخمسة شرابُ العنب لقلة وجوده وليس المراد أن شراب العنب لا يوجد بالمدينة .

وقد كان شر اب المنب بجلب إلى الحجاز و بجد من البمن والطائف والشام قال عمرو ابن كاثوم :

## \* ولا تُبقِى خُمور الأَنْدَرِين \*

وأندرين بلد من بلاد الشام .

وقد انبنى على الخلاف فى مسمى الخمر فى كلام العرب خلاف فى الأحكام ، فقد أجمع العلماء كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إجماعا وقليلها عند معظم العلماء ويحد شارب الكثير منها عند الجمهور وفى القليل خلاف كما سيأتى فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ، ثم اختلفوا فيا عداها فقال الجمهور : كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكمه كمكم الخمر فى كل شيء أخذا بمسمى الخمر عندهم ، وبالقياس الجلى الواضح أن حكمة التحريم هى الإسكار وهو ثابت لجميعها وهذا هو الصواب ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثورى:

يختص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا يحرم منه إلا القدر المسكر ، هكذا ينقل المخالفون عن أبى حنيفة ، وكان العلماء فى القديم ينقلون ذلك مطلقاً حتى ربما أوهم نقلهم أنه لا يرى على من سكر بغير الخمر شيئا، ويزيد ذلك إيهاما قاعدة أن المأذون فيه شرعا لا يتقيد بالسلامة وربما عضدوا ذلك بمنقول قصص وحوادث كقول أبى نواس :

أباح العراق النبيد وشربه وقال: حَرامان: المدامة والسَّكُرُ ولكن الذي استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة المسكرة قسان ، أحدها محرم شربه وهو أربعة: (الحمر) وهو النبي من عصير العنب إذا على واشتد وقدف بالزبد ، (والطلاء) بكسر الطاء وبالمد وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم ترك حتى صار مسكرا، (والسَّكَر) بفتح السين والكاف وهو النبي من ماء الرطب أي من الماء الحار المصبوب على الرطب ثم يصير مسكرا ، (والنقيع) وهو النبي من نبيذ الزبيب ، وهده الأربعة حرام قليلها وكثيرها ونجسة العين لكن الخريكفر مستحلها ويحد شارب القليل والكثير منها ، وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلها ولا يحد شاربها إلا إذا سكر . والقسم الثاني الأشربة الحلال شربها وهي نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ ولو أدني طبخة ، ونبيذ العسل والتين والبُر والشعير والذرة بشبخ أم لم يطبخ . والمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه ، فهذه الأربعة يحل شربها ؛ إذا لم يقصد به اللهو والطرب بل التقوى على العبادة (كذا) أوإصلاح هضم الطعام أو التداوى وإلا حرمت ولا يحد شاربها إلا إذا سكر .

وهذا التفصيل دليله القياس ، لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد، وأما الحد وهذا التفصيل دليله القياس ، لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد ، وأما الحد فلاوجه للتفصيل فيه لأنه إن كان على السكر فالجميع سواء فى الإسكار ، على أنه يلزم ألا يكون الحد إلا عند حصول السكر وليس فى الآثار ما يشهد لغير ذلك ، وإن كان الحد لسد الذريعة فلا أرى أن قاعدة سدالذريمة تبلغ إلى حد مرتكب الذريعة قبل حصول المتذرع إليه. وتمسك الحنفية للمنذ التفصيل بأن الأنبذة شربها الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله، إذ الصحابة الحنون عن شرب المسكرات وإنما شربوا الأنبذة قبل الخمارها، واسم النبيذ يطلق على الحلو والمختمر فصار اللفظ غير منضبط ، وقد خالف محمد بن الحسن إمامه فى ذلك فوافق الجمهور .

وربماذكر بعضهم فى الاستدلال أن الخمر حقيقة فى شراب العنب النبي مجاز فى غيره من الأنبذة والشراب المطبوخ، وقد جاء فى الآية لفظ الخمر فيحمل على حقيقته وإلحاق غيره به إثبات اللغة بالقياس، وهذا باطل، لأن الخلاف فى كون الحمر حقيقة فى شراب العنب أو فى الأعم خلاف فى التسمية اللغوية والإطلاق، فبقطع النظر عنه كيف يظن المجتهد بأن الله تعمالى يحرم خصوص شراب العنب ويترك غيره مما يساويه فى سائر الصفات المؤثرة فى الأحكام، فإن قالوا: إن الصفة التى ذكرت فى القرآن قد سوينا فيها جميع الأشربة وذلك بتحريم القدر المسكر وبقيت للخمر أحكام ثبتت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السُّكر فع الأحكام بين أشياء مماثلة فى الصفات، على أنه قد ثبت فى الصحيح ثبوتا لا يدع للشك فى الأحكام بين أشياء مماثلة فى الصفات، على أنه قد ثبت فى الصحيح ثبوتا لا يدع للشك فى النفوس مجالا أن النبىء صلى الله عليه وسلم قال « إن الخمر من العصير والزيب والحمر من والحنطة والشمير والذرة » رواه النعان بن بشير وهو فى سنن أبى داود وقال « الحمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » رواه أبو هم يرة وهو فى سنن أبى داود ، وقال « كل هاتين المنب إلا قليلا، وعامة شرابنا فضيخ التمر . كما فى سنن الترمذى .

وأما التوسع فى الحمر بعد الطبخ ، فهو تشويه للفقه ولطخ ، وماذا يفيد الطبخ إن كان الإسكار لم يزل موجودا .

وصف الله الخمر بأن فيها إثما كبيرا ومنافع.

والإثم: معصية الله بفعل مافيه فساد ولا يرضى الله ، وأشار الراغب إلى أن في اشتقاق الإثم معنى الإبطاء عن الخير ، وقال ابن العربي في تفسير سورة الأعماف : الإثم عبارة عن الذم الوارد في الفعل ، فكأنه يشير إلى أن الإثم ضد الثواب ، وظاهم اصطلاح الشريعة أن الإثم هو الفعل المذموم في الشرع ، فهو ضد القربة فيكون معنى فيهما إثم كبير أنهما يتسبب منهما ما هو إثم في حال العربدة وحال الربح والخسارة من التشاجر .

وإطلاق الكبير على الإثم مجاز ، لأنه ليس من الأجسام ، فالمراد من الكبير : الشديد في نوعه كما تقدم آنفا .

وجىء بنى الدالة على الظرفية لإفادة شدة تعلق الإثم والمنفعة بهما ؛ لأن الظرفية

أشد أنواع التعلق ، وهي هنا ظرفية مجازية شائعة في كلام العرب ، وجعلت الظرفية متعلقة بذات الخمر والميسر للمبالغة ، والمراد في استعالهما المعتاد .

واختير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متماطى شربها بالعقوبة فىالدنيا والآخرة. وقرأ الجمهور (إثم كبير» بموحَّدَة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسائى كثير بالثاء المثلثة ، وهو مجازاستمير وصف الكثير للشديد تشبهاً لقوة الكيفية بوفرة العدد .

والمنافع : جمع منفعة ، وهي اسم على وزن مَفعلة وأصله يحتمل أن يكون مصدرا ميميا قصد منه قوة النفع ، لأن المصدر الميمي أبلغ من جهة زيادة المبنى .

ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثرة ما فيه كقولهم مَسْبَعة ومَقْبَرة أى يكثر فيهما النفع من قبيل قولهم مَصْلَحة ومَفْسَدة ، فالمنفعة على كل حال أبلغ من النفع .

والإثم الذى فى الخمر نشأ عما يترتب على شربها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر يجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة ، وفيها ذهاب العقل والتعرض للسخرية، وفيها ذهاب المال فى شربها، وفى الإنفاق على النداى حتى كانوا ربما رهنوا ثيابهم عند الخمارين قال عُمارة بن الوليد بن المغيرة المحزوى :

ولسنا بشَرْبٍ أُمَّ عمرو إِذَا انْتَشَوْا ثِيابُ النداكي عندهم كالمغانم ولكننا يا أُمَّ عمرو نديمنا بمِنزلة الريَّان ليس بعائم

#### وقال عنترة:

وإذا سَكِرْتُ فإنني مُستهلك مالى ، وعرضى وافِرْ لم يُكُلّمَ وكانوا يشترون الخمر بأثمان غالية ويعدون الماكسة في ثمنها عيبا ، قال لبيد:
أغلى السّباء بكل أَدْ كَنَ عاتِق أَوْ جَوْنَة قدُحَتْ وفُضَّ خِتَامُها ومن آثامها ما قرره الأطباء المتأخرون أنها تورث المدمنين علمها أضرارا في الكبد والرئين والقلب وضعفا في النسّل ، وقد انفرد الإسلام عن جميع الشرائع بتحريمها ، ولأجل ما فيها من المضارفي المروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهلية ، فمن حرمها على نفسه في الجاهلية قيش بن عاصم المنقرى بسبب أنه شرب يوما حتى سكر فجذب ابنته وتناول ثوبها ، ورأى القمر فتكم معه كلاما ، فلما أخبر بذلك حين صحا آلى لا يذوق خمرا ما عاش وقال :

رأيتُ الخمرَ صالحة وفيها خصال تُفسد الرجلَ الحليما فلا والله أَشْرَبُها صَحِيحا ولا أَشْفَى بها أَبدا سَقيما ولا أعطى بها تَمنا حياتى ولا أدعو لها أبدا نديما فإنَّ الخمر تفضح شاربيها وتُجنيهم بها الأمر العظيما

وفى أمالى القالى نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية، ومنهم عامر بن الظرَّب المَدُّوانى ، ومنهم عفيف بن معديكرب الكندى عم الأشعث بن قيس ، وصفوان بن أمية الكنانى، وأسلوم البالى، وسويد بن عدى الطائى ، ( وأدرك الإسلام ) وأسد بن كُرُّ ز القَسْرى البَجَلى الذى كان يلقب فى الجاهلية برب بجيلة ، وعبان بن عفان ، وأبو بكر الصديق ، وعباس بن مرداس، وعبان بن مظعون ، وأمية بن أبى الصلت ، وعبد الله بن جُدْعان .

وأما المنافع فمنها منافع بدنية وهي ما تكسبه من قوة بدن الضعيف في بعض الأحوال وما فيها من منافع التجارة فقد كانت تجارة الطائف واليمن من الخر، وفيها منافع من اللذة والطرب، قال طرفة:

ولولا ثلاث هُن من عيشة الفتى وجدك لم أَحفل متى قام عُو دي فنهن سَنْقِي العاذِلات بشَر بَة كُميْت مِتى ما تُعْلَ بالمَاء تُزْ بِد

وذهب بمض علمائنا إلى أن المنافع مالية فقط فرارا من الاعتراف بمنافع بدنية للخمر وهو جحود للموجود ومن العجيب أن بعضهم زعم أن فى الخمر منافع بدنية ولكنها بالتحريم زالت .

وذُكر في هذه الآية الميسر عطفا على الخمر و نحبر اعتهما بأخبار متحدة فما قيل في مقتضى هذه الآية من تحريم الخمر أومن التنزيه عن شربها يقال مثله في الميسر ، وقد بان أن الميسر قرين الخمر في التمكن من نفوس العرب يومئذ وهو أكبر لهو يكهون به ، وكثيرا ما يأتونه وقت الشراب إذا أعوزهم اللحم للسِّواء عند شرب الخمر ، فهم يتوسلون لنحر الجزور ساعتئذ بوسائل قد تبلغ بهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالنحر كما في قصة حزة ، إذ نحر شارفاً لعلى بن أبي طالب حين كان حزة مع شَرْب فغنته قينته مغرية إياه بهذا الشارف:

ألا يا حَمْزَ للشَّرُفِ النَّوَاءِ وهُنَّ معقَّلاتُ بالفِناء فقام إليها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة شهيرة ، وقال طرفةُ يذكر اعتداءه على ناقة من إبل أبيه في حال سُكره:

فَمَرَّتْ كُمَاةٌ ذَاتَ خَيْفٍ جُلَالَةٌ عَقِيلةُ شَيْخٍ كَالوَبيلِ يَلَمَنْدُدِ يقول وقد تَرَّ الوَظيفَ وساقها أَلَسْتَ ترى أَن قد أَنيتَ بَمُؤْيِدِ وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بنيه متعمد

فلا جرم أن كان الميسر أيسر عليهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر في كلامهم قرنه بالشُّرب، قال سبرة بن عمرو الفقعسي يذكر الإبل:

نُحَابِي بَهَا أَكُفاءَنَا وُنهِينُهَا وَنَشْرَبُ فِي أَثَمَانِهَا وَنُقَامِرُ وَ لَشْرَبُ فِي أَثَمَانِهَا وَنُقَامِرُ وَذَكُو لِبِيدَ أَلْحُمْرِ ثُمْ ذَكُو المِيسر فِي معلقته فقال:

أُعلى السِّباءَ بَكُلُ أَدْ كُنَ عَارِتِقٍ أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا مُمَ قَالَ:

وجَزُورِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لِحَتْفِها بَمَا لِق مُتَسَابِهِ أَجْسَامُها وَذَكُرها عنترة في بيت واحد فقال يذكر محاسن قرنه الذي صرعه في الحرب: رَبِدُ يَدَاهُ بالقِدَاحِ إِذَا شَتَا هَتَاكُ عَايَاتِ التَّجارِ مُلَوَّمِ فَلَا جَلَ هَذَا فَوْنَ في هذه الآية ذكر الحمر بذكر الميسر ، ولأجله اقترنا في سؤال السائلين عنهما إن كان ثمة سؤال .

والميسر: اسم جنس على وزن مَفْعِل مشتق من اليُسر. وهو ضد العسر والشدة ، أو من اليسار وهو ضد الإعسار ، كأنهم صاغوه على هذا الوزن مم اعاة لزنة اسم المكان من يُسِر يَيْسِر وهو مكان مجازى جعلوا ذلك التقامم، بمنزلة الظرف الذي فيه اليسار أو اليسر ، لأنه يفضى إلى رفاهة العيش وإزالة صعوبة زمن المَصْل وكلب الشِّتاء ، وقال صاحب الكشاف: هو مصدر كالموعد ، وفيه أنه لو كان مصدرا لكان مفتوح السين ؛ إذ المصدر الذي على وزن المفعل لا يكون إلا مفتوح العين ما عدا ما شذ ، ولم يذكروا الميسر في الشاذ ، إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن المصدر الشاذ ليعلم أنه الآن ليس بمصدر .

والميسر : قمار كان للعرب في الجاهلية ، وهو من القمار القديم المتوعل في القدم كان لعادٍ من قبل ، وأول من ورد ذكر لعب الميسر عنه في كلام العرب هو لقان بن عاد ويقال

لقان العادى ، والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام ، وهو غير لقان الحكيم ، والعرب تزعم أن لقان كان أكثر الناس لعبا بالميسر حتى قانوا في المثل « أيسر من لقان » وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه (١) هم من سادة عاد وأشرافهم ، ولذلك يشبّهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقان قال طرفة بن العبد :

وهُمُ أَيْسَار لُقُمانَ إذا أَعْلَتِ الشَّتُوة أَبْدَاءَ الْجَزُرُ

(أراد التشبيه البليغ). وصفة الميسر أنهم كانوا يجعلون عشرة قداح جمع قدّح بكسر القاف وهو السهم الذي

هو أصغر من النبل ومن السهم فهو سهم صغير مثل السهام التى تلعب بها الصبيان وليس في رأسه سنان وكانوا يسمونها الحظاء جمع حَظْوَة وهى السهم الصغير وكانها من قصب النبيع ، وهذه القداح هى : الفذ ، والتواهم ، والرابع الحلس ، والنافس ، والنافس ، والنافس ، والنافس ، والمسبل ، والممكل ، والسنفيح ، والمنيح ، والوغد ، وقيل النافس ، هو الرابع والحلس خامس ، فالسبعة الأول لها حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيبها ، والثلاثة الأخيرة لا حظوظ لها وتسمى أغفالا جمع غُفل بضم الغين وسكون الفاء وهو الذي أغفل من العلامة ، وهذه العلامات خطوط من واحد إلى سبعة ( كأرقام الحساب الروماني إلى الأربعة ) ، وقد خطوا العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط في القصبة أو بالحرق بالنار فتسمى العلامة حينئذ قر ممة ، وهذه العلامات توضع في أسافل القداح .

فإذا أرادوا التقام اشتروا جزورا بثمن مؤجل إلى ما بعد التقام وقسموه أبداء أى أجزاء إلى ثمانية وعشرين جُزءا أو إلى عشرة أجزاء على اختلاف بين الأصمعي وأبي عبيدة ، والظاهر أن للعرب في ذلك طريقتين فلذلك اختلف الأصمعي وأبو عبيدة ، ثم يضعون تلك القداح في خريطة من جلد تسمى الربابة بكسر الراء هي مثل كنانة النبال وهي واسعة لها مخرج ضيق يضيق عن أن يخرج منه قدحان أو ثلاثة ، ووكلوا بهذه الربابة رجلا يُدعى عندهم الحرف فه والضريب والمُجيل ، وكانوا يُغشُوون عينيه بمغمضة ، ويجعلون على يديه خرقة بيضاء يسمونها الميجول يعصبونها على يديه أو جلدة رقيقة يسمونها السُّلفة بضم خرقة بيضاء يسمونها الميجول يعمدا ألحرضة بثوب يُخرِج رأسه منه ثم يجثوا على ركبتيه السين وسكون اللام ، ويلتحف هذا الحرفة بثوب يُخرِج رأسه منه ثم يجثوا على ركبتيه السين وسكون اللام ، ويلتحف هذا الخرضة بثوب يُخرِج رأسه منه ثم يجثوا على ركبتيه السين وسكون اللام ، ويلتحف هذا الخرضة بثوب يُخرِج رأسه منه ثم يجثوا على ركبتيه السين وسكون اللام ، ويكتمة ، وطُفيَّل ، وذُفَافَة ، ومالك من وفرعة ، وثميَّل ، وعَمَّار .

ويضع الربابة بين يديه ، ويقوم وراءًه رجل يسمى الرقيب أو الوكيل هو الأمين على الخرُّضة وعلى الأيساركي لا يحتال أحد على أحد وهو الذي يأمم الخرُّضة بابتداء الميسر ، يجلسون والأيسار حول الحرضة جُثِيًّا على رُكبهم ، قال دريد بن الصمة :

دَفَعْتُ إلى المُجيل وقد تَجَاءُوا على الرُّ كبات مطلع كل شمس ثم يقول الرقيب للحرْضة جَلْجِلْ القداح أى حركها فيخضخضها فى الرِبابة كى تختلط ثم يفيضها أى يدفعها إلى جهة تخرج القداح من الربابة دَفْعة واحدة على اسم واحد من الأيسار فيخرج قدح فيتقدم الوكيل فيأخذه وينظره فإن كان من دوات الأنصباء دفعه إلى صاحبه وقال له قم فاعترل فيقوم ويعتزل إلى جهة ثم تعاد الجلجلة ، وقد اغتفروا إذا خرج أول القداح غُفْلا ألا يحسب فى غُرم ولا فى غُنم بل يُرد إلى الربابة وتعاد الإجالة وهكذا ومن خَرَجت لهم القداح الأغفال يدفعون ثمن الجزور.

فأما على الوصف الذى وصف الأصمعى أن الجزور يقسم إلى ثمانية وعشرين جزءا فظاهر أن لجميع أهل القدح القامرة شيئا من أَبْداء الجزور لأن مجموع ما على القداح الرابحة من العلامات ثمانية وعشرون، وعلى أهل القداح الخاسرة غرم ثمنه.

وأما على الوصف الذي وصف أبو عبيدة أن الجزور يقسم إلى عشرة أبداء فذلك يقتضى أن ليس كل المتقامرين برابح، لأن الربح يكون بمقدار عشرة سهام مما رقمت به القداح وحينئذ إذا نفدت الأجزاء انقطعت الإفاضة وغرم أهل السهام الأغفال ثمن الجزور ولم يكن لمن خرجت له سهام ذات حظوظ بعد الذين استوفوا أبداء الجزور شيء إذ ليس في الميسر أكثر من جزور واحد قال لبيد:

### \* وجَزُورِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لِحَتْفِهَا \* البيت

وإذْ لا غنم في الميسر إلا من اللحم لا من الدراهم أو غيرها، ولعل كلا من وصني الأصممى وأبي عبيدة كان طريقة للعرب في الميسر بحسب ما يصطلح عليه أهل الميسر ، وإذا لم يجمع العدد الكافي من المتياسرين أَخَذ بعض من حضر سهمين أو ثلاثة فكثر بذلك ربحه أو غُرمه وإنما يفعل هذا أهلُ الكرم واليسار لأنه معرض لحسارة عظيمة ، إذ لم يفز قدحه ، ويقال في هذا الذي يأخذ أكثر من سهم مُتَمَمِّم الأيسار قال النابغة :

إنى أُنَّمِّمُ أَيْسَارَى وأمنحُهُم مَنَى الأيادِي وأَكْسُو الجفنة الأدُما

ويسمُون هذا الإتمام بمثنى الأيادى كما قال النابغة ، لأنه يقصد منه تكرير المعروف عند الربح فالأيادى بمعنى النعم ، وكانوا يعطون أجر الرقيب والحرضة والجزار من لحم الجزور فأما أجر الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل اللحم ويسمونه بدءا ، وأما الحرضة فيعطى لحما دون ذلك وأما الجزار فيعطى مما يبق بعد القسم من عظم أو نصف عظم ويسمونه الريم.

ومن يحضر اليسر من غير المتياسرين يسمون الأعران جمع عرن بوزن كتف وهم يحضرون طمعا في اللحم ، والذي لا يحب الميسرولا يحضره لفقره سمى البرم بالتحريك .

وأصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الربح واللهو يدل لذلك تمدحهم وتفاخرهم بإعطاء ربح الميسر للفقراء، لأنه لوكان هذا الإعطاء مطردا لكل من يلعب الميسر للكان تمدح به قال الأعشى:

المُطْعِمُو الضيفِ إذا ما شَتَوْا والجاعِلُو القُوتِ على الياَسِر ثم إن كرامهم أرادوا أن يظهروا الترفع عن الطمع فى مال القار فصاروا يجعلون الربح للفقراء واليتامَى ومَن أيلم بساحتهم من أضيافهم وجيرتهم ، قال لبيد :

أَدْعُو بَهِنَ لَعَاقِرِ أَوْ مُطْفِلِ أَبْدِلَتْ لِجِيرانِ الجَميع لِحَامُها فالضَّيفُ والجارُ الجنيب كأنما هبَطا تَبالَةَ مُحْصِبا أَهْضَامُها

فصار الميسر عندهم من شعار أهل الجود كما تقدم في أبيات لبيد ، وقال عنترة كما تقدم :

رَ بِذِ يَدَاهُ بِالقِدَاحِ إِذَا شَتَا هَتَّاكِ غَايات التِّجار ملوح

أى خفيف اليد في الميسر كثرة ما لعب الميسر في الشتاء لنفع الفقراء ، وقال عُمير الله الحمد :

يَسِرٍ إِذَا كَانَ الشَّمَاءُ ومُطْعَمِ لِللَّهُمِ عَسَيْرَ كُبُنَّةً عَلْفُوفِ الكُبُنَّة بضمتين المنقبض القليل المعروف والعلفوف كمصفور الجانى .

فالمنافع فى الميسر خاصة وعامة وهى دنيوية كلها ، والإثم الذى فيه هو مايوقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصدعن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه فى الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام المدنيَّة وتلك آثام لها آثارها الضارة فى الآخرة ، ولهذه الاعتبارات ألحق الفقهاء بالميسر كل لعب فيه قار كانترد ، وعن النبىء صلى الله عليه وسلم « إيَّا كم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم » يريد

الدد ، وعن على الدد والشطر نج من الميسر ، وعلى هذا جمهور الفقهاء ومالك وأبو حنيفة وقال الشافعي ، إذا خلا الشطر نج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن حراما وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوجب دفع المال وأخذه وهذا ليس كذلك , وهو وجيه والمسألة مبسوطة في الفقه .

والناس مراد به العموم لاختلاف المنافع، ولأنه لما وقع الإخبار بواسطة (ف) المفيدة الظرفية لم يكن في الحكلام ما يقتضى أن كل فرد من أفراد الناس ينتفع بالخمر والميسر ، بل الكلام يقتضى أن هاته المنافع موجودة في الخمر والميسر لمن شاء أن ينتفع كقوله تعالى « فيه شفاء المناس » .

وليس المراد بالناسطائفة لعدم صلوحية أل هنا للعهد ولو أريد طائفة لما صح إلا أن يقال ومنافع الشاربين والياسرين كاقال « وأنهار من خر لذة للشاربين » فإن قلت: ما الوجه في ذكر منافع الخمر والميسر مع أن سياق التحريم والتمهيد إليه يقتضى تناسى المنافع ، قلت إن كانت الآية نازلة لتحريم الخمر والميسر فالفائدة في ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع ليعتاد المسلمون مماعاة علل الأشياء، لأن الله جعل هذا الدين دينا دائما وأودعه أمة أراد أن يكون منها مشرِّعون لمختلف ومتجدد الحوادث ، فلذلك أشار لعلل الأحكام في غير موضع كقوله تعالى « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا » ونحو ذلك، وتحصيص التنصيص على العلل بعض الأحكام في بعض الآيات إنما هو مواضع خفاء العلل ، فإن الحمر قد اشتهر بينهم نفمها ، والميسر قد اتخذوه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فيهما من المفاسد إنباء بحكمة التحريم ، وفائدة أخرى وهي تأنيس المكافين عند فطامهم عن أكبر لذائذهم تذكيراً لهم بأن ربهم لا يريد إلا صلاحهم دون نكايتهم كقوله « كُتب عليكم القتال وهو كُره لكم» وقوله « كتب عليكم القتال وهو كُره لكم»

وهنالك أيضا فائدة أخرى وهي عذرهم عما سلف منهم حتى لا يستكينوا لهذا التحريم والتنديد على المفاسد كقوله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ».

# ﴿ وَيَسْئَلُو نَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَى مُ اللَّائِينَ اللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَى كُمْ اللَّائِياَ وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ لَعَلَى كُمْ تَتَفَكَرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ﴾

كان سؤالهم عن الخمر والميسر حاصلا مع سؤالهم ماذا ينفقون ، فعطفت الآية التي فيها جَوابُ سؤالهم ما ذا ينفقون على آية الجواب عن سؤال الخمر والميسر، ولذلك خولف الأسلوب الذي سلف في الآيات المختلفة بجمل « يستَّلونك » بدون عطف فجيء بهذه معطوفة بالواو على التي قبلها .

ومناسبة التركيب أن النهى عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان ينتفع به المحاويج ، فبينت لهم الآية وجه الإنفاق الحق ، روى ابن أبى حاتم أن السائل عن هذا معاذ ابن جبل وثعلبة بن عَنَمة ، وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال عمرو بن الجموح الذى قيل إنه المجاب عنة بقوله تعالى « يسطّونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللولدين » إلخ ، وعليه فالجواب عن سؤاله موزع على الموضمين ليقع الجواب فى كل مكان بما يناسبه .

و لإظهار ما يدفع توقعهم تعطيل نفع المحاويج وصلت هــذه الآية بالتي قبلها بواو العطف .

والعفو: مصدر عَفاً يعفو إذا زاد و عَي قال تعالى « ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عَفَو ا » ، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال أى فضل بعد نفقته ونفقة عياله بعتاد أمثاله ، فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج ، وإنما ينفق عليهم مما استفضله من ماله وهذا أمر، بإنفاق لا يشق عليهم وهذا أفضل الإنفاق ، لأزمقصد الشريعة من الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير متماثلة في سائر الأوقات وإنما يحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين فحينئذ لا يشق عليهم فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في وقت من أوقاتهم ، وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادى عمرانى ، وفي الحديث « خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » فإن البداءة بمن يعول ضرب من الإنفاق ، لأنه بان تركهم في خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء ، وفي الحديث « إنك أن تَدَعهم للسؤال ،

فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه يخفف عن الفقراء بتقليل عدد الداخلين فيهم ، ولذلك جاء في الحديث « وإنك لا تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجملها في في امرأتك » .

ولهذا أمر في هذه الآية بإنفاق العفو، لأنها لعموم المنفقين ، فلا تنافى أن ينفق أحد من ماله المحتاج هو إليه أو جميع ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من تجب عليه هو نفقته .

و (أل) في العفو للجنس المعروف للسامعين ، والعفو مقول عليه بالتشكيك ؛ لأنه يتبع تميين ما يحتاجه المنفق والناس في ذلك متفاوتون ، وجعل الله العفو كلّه منفقا ترغيبا في الإنفاق وهذا دليل على أن المراد من الإنفاق هنا الإنفاق المتطوع به، إذ قد تضافرت أدلة الشريعة وانعقد إجماع العلماء على أنه لا يجب على المسلم إنفاق إلا النفقات الواجبة وإلا الزكوات وهي قد تكون من بعض ما يفضل من أموال أهل الثروة إلا ما شد به أبو ذر ، إذ كان يرى كنزالمال حراما وينادى به في الشام فشكاه معاوية لعثمان فأمم عثمان بإرجاعه من الشام إلى المدينة ثم إسكانه بالربذة بطلب منه، وقد اجتهد عثمان ليسد باب فتنة ، وعن قيس بن سعد أن هذه الآية في الزكاة المفروضة، وعلى قوله يكون (أل) في العفو للعهد الخارجي وهو نماء المال القدر بالنصاب ، وقرأ الجمهورقل العفو بنصب العفو على تقدير كونه مفعولا لفعل دل عليه ماذا ينفقون، وهذه القراءة مبنية على اعتبار ذا بعد ما الاستفهامية ملغاة فتكون ما الاستفهامية مفعولا مقدما لينفقون فناسب أن يجيء مفسر ما في جواب السؤال منصوبا كمفسره .

وقرأ ابن كثير في إحدى روايتين عنه وأبو عمرو ويعقوب بالرفع على أنه خبر مبتدأ تقديره هو العفو. وهذه القراءة مبنية على جعل ذابعد ما موصولة أى « يستلونك » عن الذى ينفقونه، لأنها إذا كانت موصولة كانت مبتدأ إذ لا تعمل فيها صلتها وكانت ماالاستفهامية خبرا عن ماالموصولة ، وكان مفسرها في الجواب وهو العفو فناسب أن يجاء به مرفوعا كمفسره ليطابق الجواب السؤال في الاعتبارين وكلا الوجهين اعتبار عربي فصيح .

وقوله :كذلك يبين الله لكم الآيات، أى كذلك البيانيبين الله لكم الآيات، فالكاف

(۲۲ / ۲ \_ التحرير)

للتشبيه واقمة موقع المفعول المطلق المبيِّن لنوع يُبَـيِّن ، وقد تقدم القول في وجوه هذه الإشارة في قوله تمالى « وكذلك جملنَكُم أمة وسطا » .

أو الإشارة راجعة إلى البيان الواقع في قوله تعالى «قل فيهمآ إثم كبير» إلى قوله العفو ، وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد تعظيما لشأن المشار إليه لكاله في البيان ، إذ هو بيان للحكم مع بيان علته حتى تتلقاه الأمة بطيب نفس، وحتى يلحقوا به نظائره، وبيان لقاعدة الإنفاق بما لا يشذ عن أحد من المنفقين ، ولكون الكاف لم يقصد بها الخطاب بل مجرد المعتبارى للتعظيم لم يؤت بها على مقتضى الظاهر من خطاب الجماعة فلم يقل كذلكم على محو قوله : يبين الله لكم،

واللام فى لكم للتعليل والأجل وهو امتنان وتشريف بهذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان على هذا الأسلوب مما اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكاليف على بصيرة بمنزلة الموعظة التي تلقى إلى كامل العقل موضحة بالعواقب، لأن الله أراد لهاته الأمة أن يكون علماؤها مشرعين. وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» أي ليحصل للأمة تفكر وعلم في أمورالدنيا وأمور الآخرة، لأن التفكر مظروف في الدنيا والآخرة، والآخرة، فتقدير المضاف لازم بقرينة قوله والآخرة إذ لا معنى لوقوع التفكر يوم القيامة

فلو اقتصر على بيان الحظر والوجوب والثواب والعقاب لكان بيانا للتفكر في أمور الآخرة خاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والمضار بأن قيل: قل فيهما نفع وضر لكان بيانا للتفكر في أمور الدنيا خاصة ، ولكن ذكر المصالح والمفاسد والثواب والعقاب تذكير بمصلحتي الدارين، وفي هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة في الدنيا ، ووقع في كلام لعلى بن أبي طالب وقد ذم رجل الدنيا عنده فقال له « الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن ترود منها ومهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه فمن ذا الذي يذمها وقد

ولا يخنى أن الذى يصلح للتفكر هو الحكم المنوط بالعلة وهو حكم الحمر والميسر ثم ما نشأ عنه قوله يرويسألو نــكم ماذا ينفقون قل العفوى.

آذنت سينها الخ ».

ويجوز أن تكون الإشارة بقوله «كذلك إلكون الإنفاق من العفو وهو ضعيف، لأن ذلك البيان لا يظهر فيه كمال الامتنان حتى يجمل نموذجا لجليل البيانات الإلهية وحتى يكون

محل كمال الامتنان وحتى تكون غايته التفكر فى الدنيا والآخرة ، ولا يعجبكم كونه أقرب لامم الإشارة، لأن التعلق بمثل هاته الأمور اللفظية فى نكت الإعجاز إضاعة للا لباب وتعلق بالقشور .

وقوله « لعلكم تتفكرون » غاية هذا البيان وحكمته ، والقول في لعل تقدم . وقوله في الدنيا والآخرة يتعلق بتتفكرون لابيبين ، لأن البيان واقع في الدنيا فقط . والمعنى ليحصل لكم فكر أى علم في شئون الدنيا والآخرة ، وما سوى هذا تـكلف .

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحَ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِنْ لَهُ اللَّهُ كَا أَنْهُ لَا عَنِ ٱلْيَتَلَمَىٰ إِنَّ ٱللهَ فَإِنْ اللَّهُ مَا يَاللَّهُ لَا عَنَدَكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكَمْ وَٱللّٰهُ لَا عَنَدَكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ 220

عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيين الإنفاق لتعلق الأمرين بحكم تحريم الميسر أوالتنزيه عنه فإن الميسركان بابا واسعا للإنفاق على المحاويج وعلى اليتامى ، وقد ذكر لبيد إطعام اليتامى بعد ذكر إطعام لحوم جزور الميسر فقال :

ويُكَلِّلُونَ إِذَا الرياحُ تَنَاوَحَتْ خُلْجًا كَمُدُّ شُوَارِعا أَيْتَامُها

أى تمد أيديا كالرماح الشوارع في اليبس أى قلة اللحم على عظام الأيدى فكان تحريم الميسر مما يثير سؤالا عن سدهذا الباب على اليتاى وفيه صلاح عظيم لهم وكان ذلك السؤال مناسبة حسنة للتخلص إلى الوصاية باليتاى وذكر مجمل أحوالهم في جملة إصلاح الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فكان هذا وجه عطف هذه الجملة على التي قبلها بواو العطف لاتصال بعض هذه الأسئلة ببعض كما تقدم في قوله «ويستَّلونك ما ذا ينفقون قل العفو».

وقد روى أن السائل عن اليتامى عبد الله بن رواحة ، وأخرج أبو داود عن ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » \_ « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الآيات انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ، مجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكر

ذلك لرسول الله فأنزل الله « ويسئلونك عن اليتامي » الآية مع أن سورة النساء نزلت بعدسورة البقرة، فلعل ذكر آية النساء وهم من الراوى وإنما أراد أنَّه لما نزلت الآيات المحذرة من مال اليتيم مثل آية سورة الإسراء « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ففي تفسير الطبرى بسنده إلى ابن عباس : لما نرلت « ولا تقربو امال اليتيم الإبالتي هي أحسن »عزلو ا أموال اليتامي فذكرواذلك لر سول الله فنزات « وإن تخالطوهم »أوأن مراد الراوي لما سمع الناس آية سورة النساء تجنبوا النظر في اليتاى فذكروا بآية البقرة إن كان السائل عن آية البقرة غير المتجنب حين نرول آية النساء وأياما كان فقد ثبت أن النظر في مصالح الأيتام من أهممقاصد الشريعة في حفظ النظام فقد كان العرب في الجاهلية كسائر الأمم في حال البساطة يكون المال بيد كبير العائلة فقلما تجد لصغير مالا ، وكان جمهور أموالهم حاصلا من اكتسابهم لقلة أهل الثروة فيهم ، فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا أو مغيرا أو صائدا ، وكل هذه الأعمال تنقطع بموت مباشريها ، فإذا مات كبير العائلة وترك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا كما اكتسب آباؤهم. إلا أبناء أهل الثروة ، والثروة عندهم هي الأنعام والحوائط إذ لم يكن العرب أهل ذهب وفضة وأن الأنعام لا تصلح إلا بمن يرعاها فإنهاعهوض زائلة وأن الغروس كذلك ولم يكن في ثروة العرب ملك الأرض إذ الأرض لم تـكن مفيدة إلا للعامل فيها ، على أن من يتولى أمر اليتيم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه ، وكرم العربي وسرفه وشر به وميسره لا تغادر له مالا وإن كثر.

وتغلّب ذلك على ملاك شهوات أسحابه فلا يستطيعون تركه يدفعهم إلى تطلب إرضاء مهمتهم بكل وسيلة فلا جرم أن يصبح اليتيم بينهم فقيرا مدحورا ، وزد إلى ذلك أن أهل الحاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فلما عدم اليتيم ناصره ومن يذب عنه كان بحيث يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه ، من أجل ذلك كله صار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل ، وبه يظهر معنى امتنان الله تعالى على نبيه أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى في قوله « ألم يجدك يتما فآوى » .

فلما جاء الإسلام أمرَهم بإضلاح حال اليتاى فى أموالهم وسائر أحوالهم حتى قيل إن أولياء اليتاى تركوا التصرف فى أموالهم واعتزلوا اليتاى ومخالطتهم فنزلت هذه الآية .

والإصلاح جعل الشيء صالحا أي ذا صلاح والصلاح ضد الفساد، وهو كون شيء بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله، فصلاح الرجل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه،

وصلاح الثمرة كونها بحيث ينتفع بأكلها دون ضر ، وصلاح المال نماؤه المقصود منه ، وصلاح الحال كونها بحيث تترتب علمها الآثار الحسنة .

والصلاح لهم مبتدأ ووصفه ، واللام للتعليل أو الاحتصاص .

ووسف الإصلاح بر (لهم ) دون الإضافة إذ لم يقل إصلاحهم لئلا يتوهم قصره على إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات المفعول فلا تكون على معنى الحرف ، ولأن الإضافة لما كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة في عهد المضاف فعدل عنها لئلا يتوهم أن المراد إصلاح معين كما عدل عنها في قوله «إيتوني بأخ لكم من أبيكم» ولم يقل بأخيكم ليوهمهم أنه لم يرد أخا معهودا عنده ، والمقصود هنا جميع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم ، ويتضمن إصلاح أمن جنهم بالمحافظة عليهم من المهلكات والأخطار والأمماض وبمداواتهم ، ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولاسرف، ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها .

ولقد أبدع هذا التعبير ، فإنه لو قيل إصلاحهم لتوهم قصره على ذواتهم فيحتاج فى دلالة الآية على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير المال فاحتيج فى دلالتها على إصلاح ذواتهم إلى فحوى الخطاب .

و (خير ) في الآية يحتمل أن يكون أفعل تفضيل إن كان خطابا للذين حملهم الخوف من أكل أموال اليتاى على اعتزال أمورهم وترك التصرف في أموالهم بعلة الخوف من سوء التصرف فيها كما يقال :

إن السلامة من سلمي وجارتها أن لا تحل على حالٍ بواديها

فالمعنى إصلاح أمورهم خير من إهمالهم أى أفضل ثوابا وأبعد عن العقاب ، أى خير في حصول غرضكم المقصود من إهمالهم فإنه ينجر منه إثم الإضاعة ولا يحصل فيه ثواب السمى والنصيحة ، ويحتمل أن يكون صفة مقابل الشر إن كان خطابا لتغيير الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام، فالمعنى إصلاحهم في أموالهم وأبدائهم وترك إضاعتهم في الأمرين كما تقدم خير، وهو تعريض بأن ما كانوا عليه في معاملتهم ليس بخير بل هو شر ، فيكون مراداً من الآية

على هذا : التشريع والتعريض إذ التعريض يجامع المعنى الأصلى ، لأنه من باب الكناية والكناية تقع مع إرادة المعنى الأصلى .

وجملة « وإن تخالطوهم فإخوانكم » عطف على جملة « إصلاح لهم خير » والمخالطة مفاعلة من الحلط وهو جمع الأشياء جما يتعدر معه تمييز بعضها عن بعض فيا تراد له ، فمنه خلط الماء بالماء والقمح بالشعير وخلط الناسومنه اختلط الحابل بالنابل ، وهو هنا مجاز في شدة الملابسة والمصاحبة والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والمشاركة والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع المخالطة.

وقوله وأخوانكي جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجملة الاسمية غير صالحة لمباشرة أداة الشرط ولذلك فر إخوانكي خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكي، وهو على معنى التشبيه البايغ، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التي تقتضي المشاورة والرفق والنصح ونقل الفخر عن الفراء « لو نصبته كان صوابا بتقدير فإخوانكي تخالطون » وهو تقدير سمج ، ووجود الفاء في الجواب ينادي على أن الجواب جملة اسمية محصة ، وبعد فحمل كلام الفراء على إرادة جواز تركيب مثله في الكلام العربي ، لا على أن يقرأ به ، ولعل الفراء كان جريئا على إساغة قراءة القرآن بما يسوغ في الكلام العربي دون اشتراط صحة الرواية .

والمقصود من هذه الجملة الحث على مخالطتهم لأنه لما جعلهم إخوانا كان من المتأكد مخالطتهم والوصاية بهم في هاته المخالطة ، لأنهم لما كانوا إخوانا وجب بذل النصح لهم كما يبذل للأخ وفي الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقضمن ذلك التعريض بإبطالها كانوا عليه من احتقار اليتامي والترفع عن مخالطتهم ومصاهرتهم. قال تعالى وترغبون أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن لأن الأخوة تتضمن معنى المساواة فيبطل الترفع.

وقوله والله يعلم الفسدمن المصلح وعد ووعيد، لأن المقصود من الإخبار بعلم الله الإخبار بعرب التصرف في بترتب آثار العلم عليه ، وفي هذا إشارة إلى أن ما فعله بعض المسلمين من تجنب القصرف في أموال اليتاى تنزه لا طائل تحته لأن الله يعلم المتصرف بصلاح والمقصرف بغير صلاح وفيه أيضا ترضية لولاة الأيتام في يناهم من كراهية بعض محاجيرهم وضربهم على أيديهم في التصرف المالي وما يلاقون في ذلك من الخصاصة، فإن المقصد الأعظم هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء الخلوقات، وكان المسلمون يومئذ لا يهتمون إلا بمرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على

مقاصدهم، وفي هذه إشارة إلى أنه ليس من المصلحة أن يعرض الناس عن النظر في أموال اليتاى اتقاء لألسنة السوء، وتهمة الظن بالإثم فلو تمالاً الناس على ذلك وقاية لأعراضهم لضاعت اليتاى، وليس هذامن شأن المسلمين فإن على الصلاح والفساد دلائل ووراء المتصرفين عدالة القضاة وولاة الأمور يجازون المصلح بالثناء والحمد العلن ويجازون المفسد بالبعد بينه وبين اليتاى وبالتغريم لما أفاته بدون نظر.

و (مِن) في قوله من المصلح تفيد معنى الفصل والتمييز وهو معنى أثبته لها ابن مالك في النسميل قائلا « وللفصْل » وقال في الشرح « وأشرت بذكر الفصل إلى دخولها على ثانى المتضادين نحو والله يعلم الفسد من المصلح ـ وحتى يميز الخبيث من الطيب » اه وهو معنى رشيق لا غنى عن إثباته وقد أشار إليه في الكشاف عند قوله تعالى « أتأتون الذُّكر ان من العالمين » في سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال « أو أتاتون أنتم من بين من عداكم من العالمين الذكران يعنى أنكم ياقوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة » اه فجمل معنى من العالمين الذكران يعنى أنكم ياقوم إلا على إثبات معنى الفصل ، وهو معنى متوسط بين معنى من بين ، وهو لا يتقوم إلا على إثبات معنى الفصل ، وهو معنى متوسط بين معنى من البرتلاء ومعنى البدلية حين لا يصلح متعلق المجرور لمعنى الابتدائية المحض ولا لمعنى البدلية المحض فحدث معنى وسط ، وبحث فيه ابن هشام في مغنى اللبيب أن الفصل حاصل من فعل يميز ومن فعل يعلم واستظهر أن من للابتداء أو بمعنى (عن) .

وقوله «ولو شاء الله لأعنتكم » تذييل لما دلعليه قوله: قل إصلاح لهم خير على ما تقدم والعنت: المشقة والصعوبة الشديدة أى ولو شاء الله لكلفكم ما فيه العنت وهو أن يحرم عليكم مخالطة اليتامى فتجدوا ذلك شاقا عليكم محالطة المن تجنب المرء مخالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم لا يحفل بهم أحد يشق على الناس في الجبلة وهم وإن فعلوا ذلك حذرا وتنزها فليس كل ما يبتدئ المرء فعله يستطيع الدوام عليه.

وحذف مفعول المشيئة لإغناء ما بعده عنه ، وهــذا حذف شائع في مفعول المشيئة فلا يكادون يذكرونه وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى « ولو شاء الله لذهب بسمعهم » .

وقوله « إن الله عزيز حكيم » تذييل لما اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع أى إن الله عزيز غالب قادر فلو شاء لكالهكم العنت ، لكنه حكيم يضع الأشياء مواضعها فلذا لم يكلفكموه .

وفى جمع الصفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تجرى على ما تقتضيه صفاته كالها وبدلك تندفع إشكالات عظيمة فيما يمبَّر عنه بالقضاء والقدر .

﴿ وَلَا تَنَكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَا تَنكِمُ وَلَا تُنكِمُ وَلَا تُنكِمُ وَلَا تُنكِمُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِن خَيْرٌ مِّن وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْ لَلَهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِوَاللهُ يَدْعُوا ۚ إِلَى ٱلجُنَّةِ وَٱلْمُغْفِرةِ مِنْ أَوْ لَكُمْ لَكُمْ مَا يَدَعُونَ إِلَى ٱلنَّارِوَاللهُ يَدْعُوا ۚ إِلَى ٱلجُنَّةِ وَٱلْمُغْفِرة مِن اللهِ وَيُبَيِّنُ ءَا يَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ عَتَذَكَرُونَ ﴾ 221

كان السلمون أيام نرول هذه السورة مازلوا مختلطين مم المشركين بالمدينة وما هم بيعيد عن أقربائهم من أهل مكة فربما رغب بعضهم فى نروج المشركات أو رغب بعض المشركين فى نروج نساء مسلمات فبين الله الحكم فى هذه الأحوال ، وقد أوقع هذا البيان بحكمته فى أرشق موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب حكم مخالطة اليتامى، فإن للمسلمين يومئذ أقارب وموالى لم يزالوا مشركين ومنهم يتامى فقدوا آباءهم فى يوم بدر وما بعده فلما ذكر الله بيان مخالطة اليتامى ، وكانت المصاهرة من أعظم أحوال المخالطة تطلعت النفوس إلى حكم هاته المصاهرة بالنسبة للمشركات والمشركين، فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى الله عليه وسلم بعث أبا مَر ثمد واسمه كنّاز بن حُصين وكان حليفا لبنى هاشم فبعثه إلى المنتوى ويقال مَر ثدا بن أبى مَر ثد واسمه كنّاز بن حُصين وكان حليفا لبنى هاشم فبعثه إلى مكم سرا ليخرج رجلا من المسلمين فسمهت بقدومه امرأة يقال لها عَناق وكانت خليلة له فى الجاهلية فقالت: ويحك يامَر ثداً لا تحلو؟ فقال: إن الإسلام حَرَّم ما كان فى الجاهلية فقالت: في عاشم فنزلت هذه الآية بسببه .

والنكاح في كلام المرب حقيقة في المقدعلي المرأة ، ولذلك يقولون نكح فلان فلانة ويقولون نكح فلان الحقيقة وأما ويقولون نكحت فلانا فهو حقيقة في العقد ، لأن الكثرة من أمارات الحقيقة وأما استماله في الوطء فكناية ، وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في المقد .

واختاره فقيهاء الشافعية. وهوقول ضميف في اللغة ، وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وهو

أضعف. قالوا ولم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد فقيل إلا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكح زوجا غيره ، لأنه لا يكفي العقد في تحليل المبتوتة حتى يبنى بها زوجها كما في حديث زوجة رفاعة ولكن الأصوبُ أن تلك الآية بمعنى العقد وإنما بينت السنة أنه لابد مع العقد من الوطء وهذا هو الظاهر ، والمنع في هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق .

والمشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد آلهة مع الله سبحانه ، والمراد به في مواضعه من القرآن مشركو العرب الذين عبدوا آلهة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم في تقسيم الكفار أهلُ الكتاب وهم الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

ونصَّهذه الآية تحريم تزوجالسلم المرأةَ المشركة وتحريم تزويج المسلمة الرجــلَ المشـركَ فهي صريحة في ذلك ، وأما تروج المسلم المرأة الكتابية وتزويج المسلمة الرجلَ الكتابي فالآية ساكتة عنه ، لأن لفظ الشرك لقب لا مفهوم له إلا إذا جَرى على موصوف كما سنبينه عند قوله تعالى « خير من مشرك » ، وقد أذن القرآن بجواز تزوج المسلم الكتابية ف قوله « وَالْحَصَنْتُ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكُتْبُ مِن قبلكُم » في سورة العقود فلذلك قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة والمجوسية وعلى هذا الأئمة الأربعةوالأوزاعى والثورى ، فبق تزويج المسلمة من الكتابي لانص عليه ومنعه جميع المسلمين إما استنادا منهم إلى الاقتصار في مقام بيان التشريع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من الإجماع وهو أظهر ، وذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مشركين لقول اليهود عزير ابن الله ولقول النصارى المسيح ابن الله وأبوة الإله تقتضي ألوهية الابن ، وإلى هذا المني جنح عبدالله بن عمر فني الموطأ عنه « لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسي » ولكن هـذا مسلك ضعيف جدا ، لأن إدخال أهل الكتاب في معنى المشركين بميد عن الاصطلاح الشرعي ، ونزلت هذه الآية وأمثالها وهو معلوم فاش ، ولأنه إذا تم في النصاري باطراد فهو لا يتم في اليهود ، لأن الذين قالوا عزير ابن الله إعا هم طائفة قليلة من اليهود وهم أتباع ( فنحاص ) كما حكاه الفخر فإذا كانت هذه الآية تمنع أن يتروج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية وأن يروج أحد من اليهود والنصارى مسلمة فإن آية سورة العقود خصصت عموم المنع بصريح قوله « والمحصنت من

الذين أوتوا الكتب من قبلكم »، وقد علم الله قولهم المسيح ابن الله وقول الآخرين عزير ان الله فبق تزويج المسلمة إياهم مشمولا لعموم آية البقرة ، وهذا مسلك سلكه بعض الشافعية ، ومن علماء الإسلام من كره تزوج الكتابية وهو قول مالك في رواية ابن حبيب وهو رواية عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى حذيفة بن اليمان وقد بلغه أنه تزوج يهودية أو نصرانية أن خل سبيلها ، فكتب إليه حذيفة أتزعم أنها حرام؟ فقال عمر: لا ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .

وقال شدود من العلماء بمنع تروج المسلم الكتابية ، وزعموا أن آية سورة العقود نسختها آية سورة البقرة ، ونقل ذلك عن ابن عمروابن عباس وفي رواية ضميفة عن عمر بن الخطاب: أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله ويهودية تروجها وبين حديفة بن اليمان ونصر انية تروجها فقالاله نُطلِق يا أمير المؤمنين ولا تَفْضَبْ فقال : لو جاز طلاق كما لجاز نكاحكما ، ولكن أفرق بينكا صُفْرَةً وقَاءةً ، قال ابن عطية وهذا لا يسند جيدا والأثر الآخر عن عمر أسند منه ، وقال الطبرى هو مخالف لما أجمت عليه الأمة وقد روى عن عمر بن الخطاب من القول بخلاف ذلك ما هو أصح منه وإنما كره عمر لهما تروجهما حذرا من أن يقتدى بهما الناس فنرهدوا في المسلمات .

و (حتى يؤمن ) غاية للنهى فإذا آمر زال النهى ولذلك إذا أسلم المشرك ولم تسلم زوجته تبين منه إلا إذا أسلمت عقب إسلامه بدون تأخير .

وقوله «ولأمة مؤمنة خير من مشركة » تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من تزوجهن ومن الاغترار بما يكون للمشركة من حسب أو جهال أو مال وهذه طرائق الإعجاب في المرأة المبالغ عليه بقوله «ولو أعجبتكم » وإن من لم يستطع تزوج حرة مؤمنة فلينزوج أمة مؤمنة خير لهمن أن يتزوج حرة مشركة ، فالأمة هنا هي الملوكة، والمشركة الحرة بقرينة المقابلة بقوله «ولأمة مؤمنة » فالكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفرادالصنف الآخر ، فإذا كانت الأمة المؤمنة خير امن كل مشركة فالحرة المؤمنة خير من المشركة بدلالة فحوى الحطاب التي يقتضيها السياق ، ولظهور أنه لا مهني لتفضيل الأمة المؤمنة ولقوله على الأمة المشركة فإنه حاصل بدلالة فحوى الحطاب لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون ولقوله «ولو أعجبتكم » فإن الإعجاب بالحرائر دون الإماء .

والمقصود من التفضيل فى قوله « خير » التفضيل فى المنافع الحاصلة من المرأتين؟ فإن فى تروج الأمة المؤمنة منافع دينية وفى الحرة المشركة منافعدنيوية ومعانى الدين خير من أعراض الدنيا المنافية للدين فالمقصود منه بيان حكمة التحريم استثناسا للمسلمين .

ووقع في الكشاف حمل الأمة على مطلق المرأة ، لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده وأصله منقول عن القاضى أبى الحسن الجرجاني كما في القرطبي وهذا باطل من جهة المعنى ومنجهة اللفظ، أما المعنى فلا نه يصير تكرارا مع قوله « ولا تنكحوا المشركت» إذ قد علم الناس أن المشركة دون المؤمنة، ويفيت المقصود من التنبيه على شرف أقل أفراد أحدالصنفين على أشر ف أفراد الصنف الآخر ، وأما من جهة اللفظ فلا نه لم يرد في كلام العرب إطلاق الأمة على مطلق المرأة ، ولا إطلاق العبد على الرجل إلا مقيدين بالإضافة إلى اسم الجلالة في قولهم يا عبد الله ويا أمة الله ، وكون الناس إماء الله وعبيده إنما هو نظر للحقائق لا للاستعال ، فكيف يخر القرآن عليه .

وضمير «ولو أعجبتكم » يعود إلى المشركة ، ولو وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التى هى مظنة تفضيل المشركة ، فالأمة المؤمنة أفضل منها حتى فى تلك الحالة وقد مضى القول فى موقع لو الوصلية والواو التى قبلها والجملة التى بعدها عند قوله تعالى « أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » .

وقوله « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » تحريم لتزويج المسلمة من المشرك ، فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي فيكون دليل تحريم ذلك الإجاع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النبيء صلى الله عليه وسلم وتواتر بينهم ، وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تمالى « فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهُنَّ حِلَّ لهم ولا هم يحلون لهن » فعلق النهى بالكفر وهو أعم من الشرك وإن كان المرادحينئذ المشركين ، وكقوله تمالى هنا «أو لسَمِك يدعون إلى النار» كما سنبينه .

وقوله « حتى يؤمنوا»غاية للنهى، وأخدمنه أن الكافر إذا أسلمت زوجته يفسخ النكاح بينهما ثم إذا أسلم هوكان أحق بها ما دامت في العدة .

وقوله « ولَعَبَد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » هو كقوله « ولأمة مؤمنة خير

من مشركة » وأن المراد به المملوك وليس المراد الحر المشرك وقد تقدم ذلك .

وقوله «أو السيك يدعون إلى النار » الإشارة إلى المشركات والمشركين ، إذ لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته للمود إلى الجميع ، والواو في يدعون واو جاعة الرجال ووزنه يفمون ، وعُلِّب فيه المذكر على المؤنث كما هو الشائع ، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتعليل النهى عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين ، ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابها فإسناد الدعاء إليهم حقيقة عقلية ، ولفظ النار مجاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى النار فإن ماهم عليه يجر إلى النار من غير علم ، ولما كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة نهى عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس ، فإن بين الزوجين مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدها الآخر ولما كانت هذه الدعوة من المشركين شديدة لأنهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل ، كان البون بينهم وبين المسلمين في الدين بعيدا لا يجمعهم شيء يتفقون عليه ، فلم يبح الله مخالطتهم بالتروج من كلا الجانبين .

أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالحلق والإيمان بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديق عيسى، فأباح الله تمالى للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح تزويج المسلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الرجل على امرأته، فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك جالبا إياها إلى الإسلام، لأنها أضعف منه جانبا وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينه، لذلك السبب وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سالمأبو حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتابي المسلمة.

وقوله « والله يدعوا إلى الجنة » الآية أى إن الله يدعو بهذا الدين إلى الجنة فلذلك كانت دعوة المشركين مضادة لدعوة الله تعالى ، والقصود من هذا تفظيع دعوتهم وأنها خلاف دعوة الله ، والدعاء إلى الجنة والمغفرة دعاء لأسبابهما كما تقدم في قوله « يدعون إلى النار » .

والمغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشرك.

وقوله « بإذنه » الإذن فيه إما بمعنى الأمركم هو الشائع فيكون بإذنه ظرفامستقرا حالاً من الجنة والمغفرة أى حاصلتين بإذنه أى إرادته وتقديره بمابين من طريقهما .

ومن الفسرين من حمل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أنها ظرف لغو فرأى هذا القيد غير جزيل الفائدة فتأوَّل قوله « والله يدعوا » بمعنى وأولياء الله يدعون وهم المؤمنون . وجملة « ويبين » معطوفة على يدعو يعنى يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه النفوس بمزيد القبول وتمام البصيرة فهذا كقوله «كذلك يبين الله لكم الآيات » ففيها معنى التذييل وإن كانت واردة بغير صيغته .

ولعل مستعملة في مثله مجاز في الحصول القريب.

﴿ وَيَسْتُلُو نَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذًى فَا عْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَ بُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّا بِينَ وَيُحِبُ ٱلمُتَطَهِّرِينَ ﴾ 222

عطف على جملة «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن من عناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن أحوال المشركين وكان المشركون لايقربون نساءهم إذا كُنَّ حُيَّضا وكانوا يفرطون في الابتعاد منهن مدة الحيض فناسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال التي يخالف فيها المشركون غيرهم، ويتساءل المسلمون عن أحق المناهج في شأنها ، روى أن السائل عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصاري، وروى أن السائل أسيد بن حُضير ، وروى أنه عباد بن بشر، فالسؤال حصل في مدة نزول هذه السورة فذكر فيها مع ما سيذكر من الأحكام .

والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امترجوا باليهود واستنوا بسنتهم في كثير من الأشياء ، وكان اليهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد بحكم التوراة فني الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين « إذا كانت امرأة لها سيل دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء وكل ما تضطجع عليه يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام » . وذكر القرطبي أن النصاري لا يمتنعون من ذلك ولا أحسب ذلك صحيحا فليس في الإنجيل مايدل عليه، وإن من قبائل العرب من كانت الحائض عندهم مبغوضة

فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر، وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرجوها من المدينة إلى الربض حتى تطهر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيرن ملك الحضر، فكانت الحال مظنة حيرة المسلمين في هذا الأمر تبعث على السؤال عنه.

والحيض وهو اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة في أوقات منتظمة والحيض اسم على زنة مفعل منقول من أسماء المصادر شاذا عن قياسها لأن قياس المصدر في مثله فتح العين قال الزجاج « يقال حاضت حيضا ومحاضا ومحيضا والمصدر في هذا الباب بابه المفعل ( بفتح العين ) لكن الفعيل ( بكسر العين ) جيد » ووجه جودته مشابهته مضارعه لأن المضارع بكسر العين وهو مثل المجيء والمبيت، وعندي أنه لمّا صار الحيض اسما للدم السائل من المرأة عُدل به عن قياس أصله من المصدر إلى زنة اسم المكان وجيء به على زنة المكان للدلالة على أنه صاراسما غالفوافيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقول إليه، ويُقال حيض وهو أصل المصدر: يقال حاضت المرأة إذا سال منها ؟ كما يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه ومنه سمى الحوض حوضا لأنه يسيل ، أبدلواياءه واوا وليس منقولامن اسم المكان ؟ إذ لا مناسبة للنقل منه ، وإنما تكلفه من زعمه مدفوعا بالمحافظة على قياس اسم المكان معرضا عمافي تصييره اسما من التوسع في محافظة قاعدة الاشتقاق.

والمراد من السؤال عن المحيض السؤال عن قربان النساء فى المحيض بدلالة الاقتضاء، وقد علم السائلون ما سألوا عنه والجواب أدل شيء عليه .

والأذى: الضر الذى ليس بفاحش ؟ كما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى « لن يضر و كم الا أذى » ، ابتدأ جوابهم عمايصنع الرجل بامرأته الحائض فبين لهم أن الحيض أذى ليكون ما يأتى من النهى عن قربان المرأة الحائض نهيا معلّلا فتتلقاه النفوس على بصيرة وتنهيأ به الأمة للتشريع في أمثاله ، وعبر عنه بأذى إشارة إلى إبطال ما كان من التغليط في شأنه وشأن المرأة الحائض في شريعة التوراة ، وقد أثبت أنه أذى منكر ولم يبين جهته فتعين أن الأذى في مخالطة الرجل للحائض وهو أذى للرجل وللمرأة وللولد ، فأما أذى الرجل فأوله القذارة وأيضا فإنهذا الدمسائل من عضو التناسل للمرأة وهو يشتمل على بييضات دقيقة يكون منه الخلق الأجنة بعد انتهاء الحيض وبعد أن تختلط تلك البييضات بماء الرجل فإذا انغمس في الدم عضو التناسل في الرجل يتسرب إلى قضيبه شيء من ذلك الدم بما فيه فربما احتبس منه جزء في

قناة الذكر فاستحال إلىعفونة تحدث أمراضا معضلة فتحدث بثورا وقروحا لأنه دم قد فسد ويرد أى فيه أجزاء حية تفسد فىالقضيب فسادا مثل موت الحي فتؤول إلى تعفن .

وأما أذى المرأة فلا ن عضو التناسل منها حينئذ بصدد النهيؤ إلى إيجاد القوة التناسلية فإذا أزعج كان إزعاجا في وقت اشتغاله بعمل فدخل عليه بذلك مرض وضعف ، وأما الولد فإذا انتخلطت بدم الحيض أحدت البييضات في التخلق قبل إبان صلاحيتها للتخلق النافع الذي وقته بعد الجفاف ، وهذا قد عمفه العرب بالتجربة قال أبو كبير الهذلي :

ومُبرَّ إِ مِن كُلِّ غُبَّرِ حِيضَةٍ وَفَسَادَ مُرضَعَةً وَدَاءً مُعْضِلِ

(غبر الحيضة جمع غُبرة ويجمع على غبر وهي آخر الشيء، يريد لم تحمل به أمه في آخر مدة الحيض).

والأطباء يقولون إن الجنين المتكون في وقت الحيض قد يجيء مجذوما أو يصاب بالجذام من بعد .

وقوله «فاعتزلوا النساء في الحيض» تفريع الحكم على العلة ، والاعتزال التباعد بمعزل وهو هنا كناية عن ترك مجامعتهن ، والمجرور بني: وقت محذوف والتقدير: في زمن الحيض وقد كثرت إنابة المصدر عن ظرف الزمان كما يقولون آتيك طلوع النجم ومَقْدَم الحاج.

والنساء اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه ، والمراد به هنا الأزواج كما يقتضيه لفظ اعترلوا المخاطب به الرجال ، وإنما يعترل من كان يخالط .

وإطلاق النساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيرا نحو: يانساء النبيء ، وبدون إضافة مع القرينة كما هنا، فالمراد اعتزلوا نساء كم أى اعتزلوا ما هو أخص الأحوال بهن وهوالمجامعة وقوله «ولا تقربوهن حتى يطهرن » جاء النهى عن قربانهن تأكيدا للأمم باعتزالهن وتبيينا للمراد من الاعتزال وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان كما كان عند اليهود بل هو عدم القربان، فكان مقتضى الظاهر أن تكون جملة ولا تقربوهن مفصولة بدون عطف ، لأنها مؤكدة لمضمون جملة فاعتزلوا النساء في الحيض ومبينة للاعتزال وكلا الأممين يقتضى الفصل، ولكن خولف مقتضى الظاهر اهماما بهذا الحكم ليكون النهى عن القربان مقصودا بالذات معطوفا على التشريعات ، ويكنى عن الجماع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب بكسر الراء ولذلك جيء فيه بالمضارع المفتوح العين الذي هو مضارع قرب كسمع متعديا إلى الفعول ؛ فإن

الجماع لم يجىء إلا فيه دون قرُب بالضم القاصر يقال قرُب منه بمعنى دنا وقرِبه كذلك واستماله في المجامعة ، لأن فيها قربا ولكنهم غلبوا قرب المكسور العين فيها دون قرُب المضموم تفرقة في الاستمال ، كما قالوا بمُد إذا تجافي مكانه وبعد كمعنى البُعد المعنوى ولذلك يدعون بلا يَبعُدُ .

وقوله «حتى يطهرن » غاية لاعتزلوا \_ ولا تقربوهن ، والطهر بضم الطاء مصدر معناه النقاء من الوسخ والقدر وفعله طهر بضم الهاء ، وحقيقة الطهر نقاء الذات ، وأطلق فى اصطلاح الشرع على النقاء المعنوى وهو طهر الحدث الذي يقدَّر حصوله للمسلم بسبب ، ويقال تطهر إذا اكتسب الطهارة بفعله حقيقة نحو يحبون أن يتطهروا أو مجازا نحو الهم أناس يتطهرون ، ويقال اطهر بتشديد الطاء وتشديد الهاء وهي صيغة تطهر وقع فيها إدغام التاء في الطاء قال تعالى « وإن كنتم جنبا فاطهر وا » وصيغة التفعل في هذه المادة لمجرد المبالغة في حصول معنى الفعل ولذلك كان إطلاق بعضها في موضع بعض استعالا فصيحا .

قرأ الجمهور «حتى يَطْهُرُن » بصيغة الفعل المجرَّد ، وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر عن عاصم وخلف رُرِيَطُهَّرُنَ ، بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين .

ولما ذُكر أن المحيض أدًى عَلِم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك الأذى فإن وصف حائض يقابل بطاهم وقد سميت الأقراء أطهارا ، وقد يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » فإن تفسيره الاستنجاء في الخلاء بالماء فإن كان الأول أفاد منع القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوف وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء ، لأن صيغة تطهر تدل على طهارة مُعْمَلة ، وإن كان الثانى كان قوله فإذا تطهرن تصريحا بمفهوم الغاية ليبنى عليه قوله فأزا تطهرن تصريحا بمفهوم الغاية ليبنى عليه الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون ممادا منه مع معناه لازمُه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعترلوا النساء في الحيض وبذلك كان مآل القراء تين واحدا ، وقد رجح المبرد قراءة حتى يطهرن بالتشديد قال لأن الوجه أن تكون المعتان بمنى واحد يراد بهما جميما الفسل وهسندا عجيب صدوره منه فإن اختلاف المعنيين إذا لم يحصل منه تضاد أولى لتكون الكامة الثانية مفيدة شيئا جديدا .

ورجح الطبرى قراءة التشديد قائلا « لإجماع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعدانقطاع الدم على احتى تطهر » وهومردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القراءة به ، لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان الرجل امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله « فإذا تَطَهَرَن » .

وقد دلت الآية على أن غاية اعترال النساء في المحيض هي حصول الطهر فإن حملنا الطهر على معناه اللغوى فهو النقاء من الدم ويتعين أن يحمل التطهر في قوله « فإذا تطهرهن » على المعنى الشرعي ، فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل وإلى هذاالمعني ذهب، علماءالمالكية ونظرُّوه بقوله تعالى ﴿ وابتلوا اليتلمي حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدافادفعوا إليهم أمو الهم » ، وإن حمل الطهر في الموضعين على المسرعي لا سيما على قراءة « حتى يطَهَّرُن » حصل من مفهوم الغاية ومن الشيرط المؤكِّد له اشتراط الغسل بالماء وهو يستلزم اشتراط النقاء عادة، إذ لافائدة في الغسل قبل ذلك، وأما اشتراط طهارة الحدث فاختلف فقهاء الإسلام في مجمل الطهر الشرعي هنا فقال قوم هو غسل محل الأذي بالماء فذلك يحل قربانها وهذا الذي تدل عليه الآية ، لأن الطهر الشرعي يطلق على إزالة النحاسة وعلى رفع الحدث ، والحائض اتصفت بالأمرين ، والذي يمنع زوجها من قربانها هو الأذي ولا علاقة للقربان بالحدث فوجب أن يكون المراد غسل ذلك الأدى ، وإن كان الطهران متلازمين بالنسبة للمرأةالسلمة فهماغير متلازمين بالنسبة للكتابية ، وقال الجمهور منهم مالك والشافعي هو غسل الجنابة وكأنهم أخذوا بأكمل أفراد هذا الاسم احتياطاً ، أو رجعوا فيه إلى عمل المسلمات والمظنون بالمسلمات يومئذ أنهن كن لا يتريثن في الغسل الذي يبيح لهن الصلاة فلا دليل في فعلهن على عدم إجزاء ما دُونه ، وذهب مجاهد وطاووس وعكرمة إلى أن الطهر هو وضوء كوضوء الصلاة أىمع الاستنجاء بالماء وهذاشاذ.

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا: إن انقطع الدم لأقصى أمد الحيض وهو عشرة أيام عندهم جاز قربانها قبل الاغتسال أى مع غسل المحل خاصة ، وإن انقطع الدم لعادة المرأة دون أقصى الحيض لم يصح أن يقربها زوجها إلا إذا اغتسات أو مضى عليها وقت صلاة، وإن انقطع لِأَقلَ من عادتها لم يحل قربانها ولكنها تغتسل وتصلى احتياطا ولا يقربها زوجها

<sup>(</sup> ٢ / ٢٣ ) التحرير)

حتى تكمل مدة عادتها، وعللوا ذلك بأن انقطاعه لأكثر أمده انقطاع تام لا يخشى بعده رجوعه بخلاف انقطاعا علم لأقل من ذلك فلزم أن يتقصى أثره بالماء أو بمضى وقت صلاة، ثم أرادوا أن يجعلوا من هذه الآية دليلا لهذا التفصيل فقال عبد الحكم السلكوتى حتى يطهرن قرى باللتخفيف والتشديد فتنزل القراء تان منزلة آيتين، ولما كانت إحداها معارضة الأخرى من حيث افتضاء قراءة التخفيف الطهر بمعنى النقاء واقتضاء الأخرى كونه بمعنى الغسل جمع بين القراءتين بإعمال كل في حالة محصوصة اه، وهذا مدرك ضعيف، إذ لم يعهد عد القراءتين بمنزلة آيتين حتى يثبت التعارض، سلمنا لكنهما وردتا في وقت واحد فيحمل مطلقهما على مقيدهما بأن محمل الطهر بمعنى النقاء على أنه مشروط بالغسل، سلمنا العدول عن هذا التقييد فما هو الدليل الذي خص كل قراءة بحالة من هاتين دون الأخرى أو دون حالات أخر، فما هذا إلا صنع باليد، فإن قلت لم بنوا دليلهم على تنزيل القراءتين منزلة الآيتين ولم يبنوه مثلنا على وجود يطهرن ويطهرن في موضعين من هذه الآية، قلت كأنَّ سببه أن الواقعين في الآية ها جزءا آية فلا يمكن اعتبار التعارض بين جزئى آية بل يحملان على أحدها مفسر للآخر أو مقيد له.

وقوله « فأتوهن » الأمر هنا للإباحة لا محالة لوقوعه عقب النهى مثل « وإذا حلمتم فاصطادوا » عبر بالإتيان هنا وهو شهير فى التكنى به عن الوطء لبيان أن المراد بالقربان المنهى عنه هو ذلك المعنى الكنائى فقد عبر بالاعتزال ثم قُفًى بالقربان ثم قفى بالإتيان ومع كل تعبير فائدة جديدة وحكم جديد وهذا من إبداع الإيجاز فى الإطناب.

وقوله « من حيث أمركم الله » حيث اسم مكان مبهم مبني على الضم ملازم الإضافة إلى جملة تحدده لزوال إبهامها، وقدأ شكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويل القرآن وما أرى سبب إشكاله إلا أن المعنى. قد اعتاد العرب فى التعبير عنه سلوك طريق الكناية والإعماض وكان فهمه موكولا إلى فطنهم ومعتاد تعبيرهم. فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع أى إلا من حيث أمركم الله بأن تعترلوهن منه مدة الحيض يعنى القبل قال القرطبي والربيع أى إلا من حيث أمركم الله بأن تعترلوهن منه مدة الحيض يعنى القبل قال القرطبي المن عنى في ونظره بقوله تعالى « أروني ما ذا خلقوا من الأرض » وقوله « إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » ، وعن ابن عباس وأبي رزين مسعود بن مالك والسّدى وقتادة

أن المعنى: من الصفة التي أمركم الله وهي الطهر ، فحيث مجاز في الحال أو السبب ومن لابتداء الأسباب فهي بمعنى التعليل .

والذى أراه أن قوله « من حيث أمركم الله » قد علم السامعون منه أنه أمر من الله كان قد حصل فيما قبل ، وأما (حيث) فظرف مكان وقد تستعمل مجازا في التعليل فيجوز أن المراد بأمر الله أمره الذي تضمنته الغاية بـ (حتى ) في قوله « ولا تقربوهن حتى يطهرن » لأن غاية النهى تنتهى إلى الإباحة فالأمر هو الإذن ، و (من ) للابتداء الحجازى ، و (حيث) مستعملة في التعليل مجازا تخييليا أي لأن الله أمركم بأن تأتوهن عند انتهاء غاية النهى بالتطهر .

أو المراد بأمر الله أمره الذي به أباح التمتع بالنساء: وهو عقد النكاح ، فحرف ( من ) للتعليل والسببية ، و (حيث) مستمار للمكان المجازي وهو حالة الإباحة التي قبل النهي كأنهم كانوامحجوزين عن استمال الإباحة أوحجر عليهم الانتفاع بها ثم أذن لهم باستعمالها فشبهت حالتهم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه فهو يأتي منه إلى حيث يريد .

وعلى هذين المعنيين لا يكون فى الآية ما يؤذن بقصد تحديد الإتيان بأن يكون فى مكان النسل، ويعضد هذين المعنيين تدييل السكلام بجملة « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهو ارتفاق بالمخاطبين بأن ذلك المنع كان لمنفعتهم ليكونوا متطهرين، وأما ذكر التوابين فهو ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذكر ما يدل على امتثال ما أمرهم الله به من اعتزال النساء فى الحيض أى إن التوبة أعظم شأنا من التطهر أى أن نية الامتثال أعظم من تحقق مصلحة التطهر لكم، لأن التوبة تطهر روحانى والتطهر جمانى.

ويجوز أن يكون قوله « من حيث أمركم الله » على حقيقة ( مِن ) في الابتداء وحقيقة ( حيث ) للمكان والمراد المكان الذي كان به أذى الحيض .

وقد قيل: إن جملة « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » معترضة بين جملة « فإذا تطهرن » وجملة « نساؤكم حرث لكم » .

## ﴿ نِسَاوُ كُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِنْتُمْ ﴾

هذه الجملة تذييل ثان لجملة « فأتوهن من حيث أمركم الله » قصد به الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم لإشعارهم بأن منعهم من قربان النساء في مدة المحيض منع مؤقت لفائدتهم وأن الله

يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم ليس منعهم منهن في بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة حفظهم من الأذى ، كقول عمر بن الخطاب لما حمى الحمى « لولا المال الذى أحمل عليه في سبيل الله ماحميت عليهم من بلادهم شبرا إنها لبلادهم » وتعتبر جملة «نساؤكم حرث» مقدَّمة لجملة « فأتوا حرث كم أنَّى شئتم » وفيها معنى التعليل للإذن بإتيانهن أنّى شئتم » والعلة قد بجعل مقدمة فلو أوثر معنى التعليل لأخرت عن جملة « فَأْتُواْ حرث كم أنى شئتم » ولحكن أوثر أن تكون مقدمة للتي بعدها لأنه أحكم نسيج نظم ولتتأتى عقبه الفاء الفصيحة والحرث مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة تشقى التراب لبزرع في شقوقه زريمة أو تفرس أشحار .

وهو هنا مطلق على معنى اسم الفعول .

وإطلاق الحرث على المحروث وأنواعه إطلاق متعدد فيطلق على الأرض المجعولة للزرع أو الغرس كما قال تعالى «وقالوا هذه أنعَم وحرث حجر» أى أرض زرع محجورة على الناس أن نرعوها .

وقال « والخيل المسومة والأنمَّم والحرث » أى الجنات والحوائط والحقول .

وقال «كمثل ريح فيها صر يك أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » أى أهلكت

وقال « فتنادوا مصبحين أن اعدوا على حرثكم إن كنتم صارمين » يعنون به جنتهم أي صارمين عراجين التمر .

والحرث في هذه الآية مراد به المحروث بقرينة كونه مفعولا لفعل « فأتوا حرثكم » وليس المرادبه المصدرلأن المقام ينبو عنه ، وتشبيه النساءبالحرث تشبيه لطيف كما شبه النسل بالزرع في قول أبى طالب في خطبته خديجة للنبيء صلى الله عليه وسلم « الحمد لله الذي جملنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل » .

والفاء في « فأُتُواْ حرثكم أنَّىٰ شئتم » فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن النساء حرث لهم ، لا سيما إذا كانوا قد سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال .

وكلة (أنى) اسم لحكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليها، وقد كثر استعاله مجازا في معنى كيف بتشبيه حال الشيء بمكانه ، لأن كيف اسم للحال المبهمة يبينها عاملها نحوكيف

يشاء وقال فى لسان العرب: إن (أنى) تكون بمعنى (متى)، وقد أضيف (أنى) فى هذه الآية إلى جملة (شئتم) والمشيئات شتى فتأوله كثير من المفسرين على حمل (أنى) على المعنى المجازى وفسروه بكيف شئتم وهو تأويل الجمهور الذى عضدوه بما رووه فى سبب نرول الآية وفيها روايتان . إحداها عن جابر بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على معنى متى شئتم وتأوله جمع على معناه الحقيق من كونه اسم مكان مبهم ، فمنهم من جعلوه ظرفا لأنه الأصل فى أسماء المكان إذا لم يصرح فيها بما يصرف عن معنى الظرفية وفسروه بمعنى فى أى مكان من المرأة شئتم وهو المروى فى صحيح البخارى تفسيرا من ابن عمر ، ومنهم من جعلوه اسم مكان غير ظرف وقدروا أنه مجرور بر (من) ففسروه من أى مكان أو جهة شئتم وهويئول إلى تفسيره بمعنى كيف، ونسب القرطبي هذين التأويلين إلى سيبويه .

فالذى يتبادر من موقع الآية وتساعد عليه معانى ألفاظها أنها تذييل وارد بعد النهى عن قربان النساء في حال الحيض .

فتحمل (أنى ) على معنى متى ويكون المعنى فأتوا نساءكم متى شئم إذا تطهرن فوزانها وزان قوله تعالى « وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله « غير محلّى الصيد وأنتم حرم » .

ولامناسبة تبعث لصرف الآية عن هذا المعنى إلا أن ما طار بين علماء السلف ومن بعدهم من الخوض في محامل أخرى لهذه الآية ، وما رووه من آثار في أسباب النزول يضطّرنا إلى استفصال البيان في مختلف الأقوال والمحامل مقتنعين بذلك ، لما فيه من إشارة إلى اختلاف الفقهاء في معانى الآية ، وإنها لمسألة جديرة بالاهمام ، على ثقل في جريانها ، على الألسنة والأقلام.

روى البخارى ومسلم في صحيحيهما عن جار بن عبد الله : أن اليهود قالوا إذا أتى الرجل امرأته مجبيّة جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك فنزلت « نساؤكم حرث لكم » الآية وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الانصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون الرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك ، وكان هذا الحي من قريش

يشر حون النساء شرحا (أى يطأونهن وهن مستلقيات عن أقفيتهن ) ومقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تروج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكر تهعليه وقالت: إنماكنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى حتى شَرِى أمرُها (أى تفاقم اللحاج) فبلغ ذلك النبيء فأثرل الله « فأتوا حرثكم أنى شئتم » أى مقبلات كن أو مدبرات أو مستلقيات يمنى بذلك في موضع الولد، وروى مثله عن أم سلمة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم في الترمذي، وما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت قال، وما أهلكك؟ قال: حوّ لت رحلى الليلة ( يريد أنه أتى امرأته وهي مستدبرة ) فلم يردّ عليه رسول الله شيئا فأوحى الله رسوله هذه الآية « نساؤكم حرث لكم » الآية .

وروی البخاری عن نافع قال: کان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغمنه فأخذت عليه المصحف يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى « فأتوا حرثكم أنى شئتم » قال: تدری فيم أنرلت ؟ قلت: لا قال : أنرلت في كذاوكذا وفي رواية عن نافع في البخاري « يأتيها في . . . » ولم يزد وهو يمني في كلتا الروايتين عنه إتيان النساء في أدبارهن كما صرح بذلك في رواية الطبري وإسحاق بن راهويه: أنرلت إتيان النساء في أدبارهن ، وروى الدارقطني في غرائب مالك والطبري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » وقد روى أن ذلك الرجل هو عبد الله بن عمر ، وعن عطاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأ نكر الناس عليه وقالوا: أثفرها فأنزل الله تمالى «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » تضيما للمرأة بالحرث أي بأرض الحرث وأطلق « فأتوا حرثكم » على معنى : فاحرثوا في أي مكان شئتم .

أقول: قد أجمل كلام الله تمالى هنا ، وأبهم وبين المهمات بمهمات من جهة أخرى لاحمال « أمركم الله » معانى ليس معنى الإيجاب والتشريع منها ، إذ لم يعهد سبق تشريع من الله في هذا كما قدمناه ، ثم أتبع بقوله « يحبالتوًّ بين » فربما أشعر بأن فعلا في هذاالبيان كان يرتكب والله يدعو إلى الانكفاف عنه وأتبع بقوله « ويحبّ المتطهرين » فأشعر بأن فعلا

في هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه والله يحب التنزه عنه ، مع احتمال المحبة عنه لمعنى التفضيل والتكرمة مثل « يحبون أن يقطهروا والله يحب المطهرين » ، واحتمالها لمعنى : ويبغض غير ذلك ، ثم جاء ما هو كالدليل وهو قوله « نساؤكم حرث لكم » فجعلن حرثا على احتمال وجوه في الشبه ؛ فقد يقال : إنه وكل المعروف ، وقد يقال : إنه جعل شائعاً في المرأة ، فلذلك نيط الحكم بذات النساء كلها ، ثم قال « فأتوا حرثكم أنّى شِئتُم » فجاء با أنّى المحتملة للكيفيات وقد قيل : إنها ترد للأزمنة فاحتمل كونها أمكنة الوصول من هذا الإتيان ، أو أمكنة الورود إلى مكان آخر مقصود فعي أمكنة ابتداء الإتيان أو أمكنة الاستقرار فأتجل في هذا كله إجمال بديع وأثنى مقصود فعي أمكنة ابتداء الإتيان أو أمكنة الاستقرار فأتجل في هذا كله إجمال بديع وأثنى

واختلاف محامل الآية في أنظار المفسرين والفقهاء طوع علم المتأمل، وفيها أقوال كثيرة ومداهب مختلفة لفقهاء الأمصار مستقصاة في كتبأحكام القرآن، وكتب السنة، وفي دواوين الفقه، وقد اقتصرنا على الآثار التي تمت إلى الآية بسبب نزول، وتركنا ما عداه إلى أفهام العقول.

﴿ وَقَدِّمُوا ۚ لِأَنفُكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَقُوهُ وَبَشِّرِ اللَّهُ وَمَنينَ ﴾ 223

عطف على جملة «فأتوا حرثكم»، أو على جملة «إن الله يحب التوَّابين و يحب المتطهرين». عطف الإنشاء على الخبر، على أن الجملة المعطوف عليها وإن كانت خبرا فالمقصود منها الأم بالتوبة والتطهر؛ فكرر ذلك اهتماما بالحرص على الأعمال الصالحة بعدالكلام على اللذائد العاجلة. وحذف مفعول « قدموا » اختصارا لظهوره ؛ لأن التقديم هنا إعداد الحسنات فإنها

وحدف مفعول « قدموا » احتصاراً لظهوره ؛ لأن التقديم هنا إعداد الحسنات فإمها بمنزلة الثَّقَــل الذي يقدمه المسافر.

وقوله « لأنفسكم » متملق بـ « قدموا » ، واللام للعلة أى لأجل أنفسكم أى لنفعها ، وقوله « واتقوا الله » تحريض على امتثال الشرع بتجنب المخالفة ، فيدخل تحته التخلى عن السيئات والتحلى بالواجبات والقربات ، فمضمونها أعم من مضمون جملة « وقدموا لأنفسكم » فلذلك كانت هذه تذييلا .

وقوله « واعلموا أنكم ملَــُقُوه » يجمع التحذير والترغيب ، أى فلاقوه بما يرضى به عنكم كقوله : ووجد الله عنده ، وهو عطف على قوله « واتقوا الله » .

والملاقاة: مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة. وأصل مادة لقى تقتضى الوقوع بين شيئين فكانت مفيدة معنى المفاعلة بمجردها، فلذلك كان لقى ولاقى بمعنى واحد، وإنما أسم الله بعلم أنهم ملاقوه مع أن المسلمين يعلمون ذلك تنزيلا لعلمهم منزلة العدم فى هذا الشأن، ليز اد من تعليمهم اهماما بهذا المعلوم وتنافسا فيه على أننا رأينا أن فى افتتاح الجلة بكلمة: اعلموا اهماما بالحبر واستنصاتا له وهى نقطة عظيمة سيأتى الكلام عليها عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فى سورة الأنفال.

وقد رتبت الجل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها في الخارج ؟ فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا ثم يعقبه الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم ، فخولف الظاهر للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء ، وأعقب بالأمر بالتقوى إشعارا بأنها هي الاستعداد ثم ذكروا بأنهم ملاقو الله فجاء ذلك بمنزلة التعليل .

وقوله (وبشر المؤمنين) تعقيب للتحذير بالبشارة ، والمراد : المؤمنون الكاملون وهم الذين يسرون بلقاء الله كما جاء : من أحب لقاءالله أحبالله لقاءه ، وذكر هذه البشارة عقب ما تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكام المتقدمة من كمال الإيمان ، وجملة : وبشر المؤمنين، معطوفة على جملة : واعلموا أنكم ملاقوه ، على الأظهر من جعل جملة : نساؤكم حرث لكم ، استئنافا غير معمولة لقل هو أذى ، وإذا جعلت جملة نساؤكم من معمول القول كانت جملة «وبشر» معطوفة على جملة «قل هو أذى » ؛ إذ لا يصح وقوعها مقولا للقول كما اختاره التفتازاني .

﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللهَ عُرْضَةً لَّا يَمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقَوُاْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ 224

جملة معطوفة على جملة « نساؤكم حرث لكم » عطف تشريع على تشريع فالمناسبة بين الجملتين تعلق مضمون إلجملة الأولى منعا من

قربان الأزواج في حالة الحيض ، وكون مضمون هذه الجلة تمهيدا لجملة « للذين يؤلون من نسائهم» ، فوقع هذا التمهيد موقع الاعتراض بين جملة « نساؤكم حرث لكم » وجملة «للذين يؤلون من نسائهم » ، وسلك فيه طريق العطف لأنه نهى عطف على نهمى في قوله « ولا تقربوهن حتى يطهرن ، وقال التفتازاني : الأظهر أنه معطوف على مقدر أى امتثلوا ما أمرت به ولاتجملوا الله عرضة اه . وفيه تـكلف وخلو عن إبداء المناسبة ، وجوز التفتازانى : أن يكونمعطوفا على الأوامر السابقةوهي ( وقدموا ) و (واتقوا ) و ( واعلموا أنكم مَلْـقُوه) اهـ أى فالمناسبة أنه لما أمرهم باستحضار يوم لقائه بين لهم شيئا من التقوى دقيق المسلك شديد الخفاء وهو التقوى باحترام الاسم المعظم؛ فإن التقوى من الأحداث التي إذاتعلقت بالأسماء كان مفادها التعلق بمسمى الاسم لا بلفظه ، لأن الأحكام اللفظية إنمـا تجرى على المدلولات إلا إذا قام دليل على تعلقها بالأسماء مثل سميته محمدا ، فجيء بهذه الآية لبيان ما يترتب على تعظيم اسم الله واتقائه في حرمة أسائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث، أو لبيان التحذير من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حتى لايضطر إلى الحنث على الوجهين الآتيين ، وبعد هذا التوجيه كله فهو يمنع منه أن مجيءَ قوله تعالى « واتقوا الله واعلموا أنكم مَلَقُوه » مجيء التذبيل للأحكام السَّابقة مانع من اعتبار أن يعطف عليه حكم معتدبه ، لأنه يطول به التدييل وشأن التدييل الإيجاز، وقال عبد الحكيم:معطوف على جملة قل بتقدير قل أي: وقل لا تجملوا الله عرضة أوعلى قوله: «وقدموا» إنجمل قوله «وقدموا»من جملة مقول قل، وذكر جمع من الفسرين عن ابن جريج ، أنها نزلت حين حلف أبوبكر الصديق ألا ينفق على قريبه مِسطح بن أثاثة لمشاركته الذين تـكلموا بخبر الإفك عن عائشة رضي الله عنها، وقال الواحدى عن الكلبي : نزلت في عبد الله بن رواحة :حلف ألا يكلِّم خَتَنَة على أخته بشير ا بن النعمان ولا يدخل بيته ولا يصلح بينه وبين امرأته ، وأياما كان فواو العطف لابد أن تربط هذه الجملة بشيء من الكلام الذي قبلها .

وتعليق الجمل بالذات هنا هوعلى معنى التعليق بالاسم، فالتقدير: ولا تجملوا اسم الله، وحذف الكثرة الاستعمال في مثله عند قيام القرينة لظهور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابغة: حَلفت فيلم أَتْرَكُ لففسك ريبةً وليس وراءً الله للمرء منذهب أى وليس بعد اسم الله للمرء مذهب للحلف.

والعُرْضة اسم على وزن الفعلة وهو وزن دال على المعمول كالقُبْضة والمُسْكَة والهُزْأَة ، وهو مشتق من عَرَضَه إذا وضعه على العُرْض أى الجانب ، ومعنى العَرض هنا جعل الشيء حاجزا من قولهم عَرض العود على الإناء فنشأ عن ذلك إطلاق العُرضة على الحاجز المتعرض ، وهو إطلاق شائع يساوى المعنى الحقيق ، وأطلقت على ما يكثر جَمْع الناس حوله فكأنه يعترضهم عن الانصراف وأنشد في الكشاف .

\* ولا تَجْمَلُونِي عُرْضَةً للَّوَائِم (١) \*

والآية تحتمل المعنيين .

واللام فى قوله ولأيمانكم، لام التعدية تتعلق بعُرضة لما فيها من معنى الفعل: أى لا تجعلوا اسم الله معرَّضا لأيمانكم فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى والإصلاح ثم تقولوا سبقتُ منا يمين ، ويجوز أن تكون اللام للتعليل: أى لا تجعلوا الله عمضة لأجل أيمانكم الصادرة على ألا تَبروا.

والأيمان جمع يمين وهوه الحلف سمى الحلف يمينا أخذا من اليمين التي هى إحدى اليدين وهي اليد التي يفعل بها الإنسان معظم أفعاله ، وهي اشتقت من اليمين : وهو البركة ، لأن اليد الميني يتيسر بها الفعل أحسن من اليد الأخرى ، وسمى الحلف يمينا لأن العرب كان من عادمهم إذا تحالفوا أن يمسك المتحالفان أحدها باليد اليميني من الآخر قال تعالى : « إن الذين يبايمونك إنما يبايمون الله يد الله فوق أيديهم » فكانوا يقولون أعطى يمينه ، إذا أكد العهد . وشاع ذلك في كلامهم قال كعب بن زهير :

حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسرات قيله القيل

ثم اختصروا ، فقانوا صدرت منه يمين ، أو حلف يمينا ، فتسمية الحلف يمينا من تسمية الشيء باسم مكانه ؛ كما سَمَّوا الماء وابيا وإنما المحل في هذه التسمية على هذا الوجه محل تخييلي .

ولما كان غالب أيمانهم في العهود والحلف ، وهو الذي يضع فيه المتعاهدون أيديهم

<sup>(</sup>١) قال الطيبي والتفتازاني أوله :

<sup>\*</sup> دَعُونِي أَنْحُ وَجْدًا لِنَوْحِ الْحَمَاثُمُ \* وَلَمْ ينسباه

بعضَها فى بعض ، شاع إطلاق البمين على كل حَلف ، جريا على غالب الأحوال ؟ فأطلقت البمين على قَسَم المرء فى خاصة نفسه دون عهد ولا حلف .

والقصد من الحلف يرجع إلى قصد أن يشهد الإنسان الله تمالى على صدقه: في خبر أو وعد أو تعليق. ولذلك يقول: « بالله » أى أخبر متلبسا بإشهاد الله ، أو أعد أو أعلن متلبسا بإشهاد الله على تحقيق ذلك ، فمن أجّل ذلك تضمن اليمين معنى قويا في الصدق ، لأن من أشهد بالله على باطل فقد اجتراً عليه واستخف به ، ومما يدل على أن أصل اليمين إشهاد الله ، قوله تعالى: « ويُشهد الله على ما في قلبه » كما تقدم ، وقول العرب يَعْلم الله في مقام الحلف المغلظ ، ولأجله كانت الباء هي أصل حروف القسم ، لدلالتها على الملابسة في أصل معانيها ، وكانت الواو والتاء لاحقتين بها في القسم الإنشائي دون الاستعطاف .

ومعنى الآية إن كانت العرضة بمعنى الحاجز ، نهى المسلمين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا معنويا دون فعل ما حلفوا على تركه من البر ، والتقوى ، والإصلاح بين الناس فاللام الحارة ، المطرد للتعليل ، وهي متعلقة بتجعلوا) ، ولأن تبروا) متعلق بعرضة على حذف اللام الحارة ، المطرد حذفها مع أن ، أى ولا تجعلوا الله لأجل ان حلفتم به عرضة حاجزا عن فعل البر ، والإصلاح ، والتقوى ، فالآية ، على هذا الوجه ، نهي عن المحافظة على اليمين إذا كانت المحافظة عليها تمنع من فعل خير شرعى ، وهو نهى تحريم أو تنزيه بحسب جكم الشيء المحافظة عليها تمنع من فعل خير شرعى ، وهو نهى تحريم أو تنزيه بحسب جكم الشيء المحاوف على تركه ، ومن لوازمه التحرز حين الحلف وعدم النسرع للأيمان ، إذ لا ينبغى التعرض لكثرة الترخص .

وقد كانت المرب في الجاهلية تغضب ، فتقسم بالله ، وبآلهمها ، وبآبائها ، على الامتناع من شيء ، ليسدوا باليمين باب المراجعة أو الندامة .

وفى الكشاف «كان الرجل يحلف على ترك الخير: من صلة الرحم، أو إصلاح ذات البين، أو إحسان، ثم يقول أخاف أن أحنث في يميني، فيترك فعل البر » فتكون الآية واردة لإصلاح خلل من أحوالهم.

وقد على إن سبب نرولها حلف أبى بكر : ألا ينفق على ابن خالية . مسطح بن أثاثة لأنه ممن خاضوا في الإفك . ولا تظهر لهذا القول مناسبة بموقع الآية .

وقيل: نزلت في حلف عبد الله بن رواحة : ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصارى،

وكان قد طلق أخت عبد الله ثم أراد الرجوع والصلح ، فحلف عبد الله ألا يصلح بينهما .

وإما على تقدير أن تكون العرضة بمعنى الشيء المعرقض لفعل في غرض، فالمعنى لا تجعلوا الله معرضا لأن تحلفوا به فى الامتناع من البر ، والتقوى ، والإصلاح بين الناس ، فالأيمان على ظاهره ، وهى الأقسام واللام متعلقة بعرضة ، وأن تبروا مفعول الأيمان ، بتقدير (لا) محذوفة بعد (أن) والتقدير ألا تبروا ، نظير قوله تعالى « يبين الله لكم أن تضلوا » وهو كثير فتكون الآية نهيا عن الحلف بالله على ترك الطاعات ؛ لأن تعظيم الله لا ينبغى أن يكون سببا فى قطع ما أمم الله بفعله ، وهذا النهى يستلزم: إنه إن وقع الحلف على ترك البر والتقوى والإصلاح ، أنه لا حرج فى ذلك ، وأنه يكفر عن يمينه ويفعل الحير .

أوممناه: لا تجملوا اسم الله معرضا للحلف، كما قلنا ، ويكون قوله « أن تبروا » مفعولا لأجله ، وهو علة للنهى ؛ أى إنما نهيت كم لتكونوا أبرارا ، أتقياء ، مصلحين ، وفي قريب من هذا ، قال مالك « بلغنى أنها لحلف بالله في كل شيء » وعليه فتكون الآية نهيا عن الإسراع بالحلف ، لأن كثرة الحلف . تعرض الحالف للحنث . وكانت كثرة الأيمان من عادات الجاهلية ، في جملة العوائد الناشئة عن الغضب و نعر الحمق ، فنهى الإسلام عن ذلك ولذلك تمدحوا بقلة الأيمان قال كشير :

## قليل الألاَ بي حافظ لميينه وإن سبقت منه الأرِليَّة ُ برَّت

وفى معنى هذا أن يكون العرضة مستعاراً لما يكثر الحلول حوله ، أى لا تجعلوا اسم الله كالشيء المعرَّض للقاصدين . وليس فى الآية على هذه الوجوهما يفهم الإذن فى الحلف بغيرالله، لما تقرر من النهى عن الحلف بغير اسم الله وصفاته .

وقوله « والله سميع عليم » تذييل ، والمراد منه العلم بالأقوال والنيات ، والمقسودلازمه: وهو الوعد على الامتثال ، على جميع التقادير ، والعذر في الحنث على التقدير الأول ، والتحذير من الحلف ، على التقدير الثاني .

وقد دلت الآية على معنى عظيم : وهو أن تعظيم الله لا ينبغى أن يجعل وسيلة لتعطيل ما يحبه الله من الخير ، فإن المحافظة على البر فى اليمين ترجع إلى تعظيم اسم الله تعالى ، وتصديق الشهادة به على الفعل المحلوف عليه ، وهذا وإن كان مقصدا جليلا يُشكر عليه الحالف ، الطالب للبر ؛ لكن التوسل به لقطع الخيرات مما لايرضَى به الله تعالى ، فقد تعارض أمم ال

مرصيان لله تمالى إذا حصل أحدها لم يحصل الآخر ، والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرين المرضيين له ، وهو ما فيه تعظيمه بطلب إرضائه ، مع نفع خلقه بالبر والتقوى والإصلاح ، دون الأمر الذى فيه إرضاؤه بتعظيم اسمه فقط ، إذ قد علم الله تعالى: أن تعظيم اسمه قد حصل عند تحرج الحالف من الحنث ، فير البمين أدب مع اسم الله تعالى ، والإتيان بالأعمال الصالحة مرضاة لله ؛ فأمر الله بتقديم مرضاته على الأدب مع اسمه ، كما قيل: الامتثال مقدم على الأدب وقد قال النبيء صلى الله عليه وسلم : « إنى لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها ، الا كقرت عن يمينى ، وفعلت الذى هو خير » ، ولأجل ذلك لما أقسم أيوب أن يضرب امرأته مائه جلدة ، أمره الله أن يأخذ ضغفا من مائه عصا فيضربها به ، وقد علم الله أن هذا أمرأته مائه على حرص أيوب على البر في يمينه ، وكراهته أن يتخلف منه معتاده وأمره بالتحلل محافظة على حرص أيوب على البر في يمينه ، وكراهته أن يتخلف منه معتاده في تعظيم اسم ربه ، فهذا وجه من التحلة ، أفتى الله به نبيه . ولعل الكفارة لم تكن مشروعة . فقى من يسر الإسلام وسماحته . فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا تحلة اليمين بالكفارة ؛ ولذلك صار لا يجزئ في الإسلام ، أن يفعل الحالف مثل ما فعل أيوب .

﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللهُ بِاللَّنْوِ فِي أَ يَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَٱللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ 225

استثناف بيانى ، لأن الآية السابقة لما أفادت النهى عن التسرع بالحلف إفادة صريحة أو الترامية ، كانت نفوس السامعين بحيث يهجس بها التفكر والتطلع إلى حكم اليمين التى تجرى على الألسن . ومناسبته لما قبله ظاهرة لاسيا إن جعلت قوله « ولا تجعلوا الله عُرضة لِأَ يُحَالِكُمُ » نهياً عن الحلف .

والمؤاخذة مفاعلة من الأَّخذ بمعنى العد والمحاسبة ، يقال أُخذه بكذا أى عده عليه ليماتبه ، أو يماقبه ، قال كعب بن زهير :

لا تأخُدَنِي بأَقُوال الوُشاةِ ولم أُذْنِبْ وإِنْ كَثُرَتْ فَيَّ الأَقَاوِيلِ فَلْمَاعِلَة هَنَا لِلْمِبَالِغَة فِي الأَخَذَ ؛ إذ ليس فيه حصول الفعل من الجانبين .

والمؤاخذة باليمين ، هي الإلزام بالوفاء بها ، وعدم الحنث ؛ ويترتب على ذلك أن يأثم إذا وقع الحنث ، إلا ما أذن الله في كفّارته ، كما في آية سورة العقود .

واللغو مصدر لغا ، إذا قال كلاما خَطَئاً ، يقال : لغا يلغُوا لغوا كدعا ، ولغا يلغَى لَغْياً كَسَعى . ولغة القرآن بالواو . وفي اللسان : « أنه لا نظير له إلا قولهم أسوته أسوا وأسَّى أصلحتُه » وفي الكواشي : « ولغا يلغو لغواً قال باطلا » ، ويطلق اللغو أيضا على الكلام الساقط ، الذي لا يعتد به ، وهو الحطأ ، وهو إطلاق شائع . وقد اقتصر عليه الزنحشري في الأساس ، ولم يجعله مجازا ؛ واقتصر على التفسير به في الكشاف وتبعه متابعوه .

و (فى) للظرفية المجازية ، المراد بها الملابسة ، وهى ظرف مستقر، صفة اللغو أو حالمنه ، وكذلك قدره الكواشى فيكون الممنى ، على جعل اللغو بمعنى المصدر ، وهو الأظهر : لا يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغوا ملابسا للأيمان ، أى لا يؤاخذكم بالأيمان الصادرة صدور اللغو ، أى غير المقصود من القول .

فإذا جملت اللغو اسما ، بمعنى الكلام الساقط الخاطئ ، لم تصح ظرفيته في الأيمان ، لأنه من الأيمان ، فالظرفية متعلقة بيؤاخذكم ، والمعنى لا يؤاخذكم الله في أيمانكم باللغو ، والأيمان جمع يمين ، والحمين القسم والحلف ، أى لا يؤاخذكم من بين أيمانكم بالحيين اللغو ، والأيمان جمع يمين ، والحمين القسم والحلف ، وهو ذكر اسم الله تعالى ، أو بعض صفاته ، أو بعض شئونه العليا أو شعائره . فقد كانت العرب تحلف بالله ، وبرب الكعبة ، وبالهدى ، وبمناسك الحج . والقسم عندهم بحرف من حروف القسم الثلاثة : الواو والباء والتاء ، وربما ذكروا لفظ حلفت أو أقسمت ، وربما حلفوا بدماء البدن ، وربما قالوا والدماء ، وقد يدخلون لاماً على عَمْر الله ، يقال : لَمَمْرُ الله ، ويقولون : عمر ك الله ، ولم أر أنهم كانوا يحلفون بأسماء الأصنام . فهذا الحلف الذي يراد به التزام فعل ، أو براءة من حق . وقد يحلفون بأشياء عزيزة عندهم لقصد تأكيد الخبر أو الالزام ، كقولهم وأبيك ولَعَمْرك ولعمرى ، ويحلفون بآبائهم ، ولما جاء الإسلام الخبر أو الالزام ، كقولهم وأبيك ولَعَمْرك ولعمرى ، ويحلفون بآبائهم ، ولما جاء الإسلام نهى عن الحلف بغير الله . ومن عادة العرب في القسم أن بعض القسم يقسمون به على التزام فعل يفعله المقسم ليلجئ نفسه إلى عمله ولا يندم عنه ، وهو من قبيل قسم النذر ، فإذا أراد أحد أن يظهر عزمه على فعل لا محالة منه ، ولا مطمع لأحد في صرفه عنه ، أكده بالقسم، قال بلعاء بن قيس :

وفارس في غمار الموث منغَمِس إذًا تَأْلَى على مَكْرُوهَةٍ صَدَقاً (أي إذا حلف على أن يقاتل أو يحو ذلك من المصاعب والأضرار ومنه سميت الحرب كريهة) فصار نطقهم باليمين مؤذنا بالعزم ، وكثر ذلك في السنتهم في أغراض التأ كيد ونحوه ، حتى صار يجرى ذلك على اللسان كما تجرى السكامات الدالة على المعانى من غير إرادة الحلف ، وصارت كثرته في السكام لا تنحصر ، فكثر التحرج من ذلك في الإسلام قال كثر :

قليل الألابي حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأليَّة بَرَّتِ فأشبه جريانُ الحلف على اللسان اللغوَ من الـكلام.

وقد اختلف العلماء في المراد من لغو اليمين في هذه الآية ، فذهب الجمهور إلى أن اللغو هو اليمين التي تجرى على اللسان ، لم يقصد المتكلم بها الحلف ، ولحركها جرت مجرى التأكيد . والتنبيه ، كقول العرب : لا والله ، وبلى والله ، وقول القائل : والله لقد سمعت من فلان كلاما مجبا ، وغير هذا ليس بلغو ، وهذا قول عائشة ، رواه عنها في الموطأ والصّحاح ، وإليه خصب الشعبي ، وأبو قلابة ، وعكرمة ، ومجاهد ، وأبو صالح ، وأخذ به الشافعي . والحجة له أن الله قد جعل اللغو قسيما للتي كسبها القلب، في هذه الآية ، وللتي عقد عليها الحالف اليمين في قوله : « ولك كن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمين » فاعقدتم الأيمان هو ما كسبته القلوب ؛ لأن ما كسبت قلوبكم مبيّن ، فيحمل عليه مجمل « ما عقدتم » ، فتمين أن تكون اللغو هي التي لا قصد فيها إلى الحلف ، وهي التي تجرى على اللسان دون قصد ، وعليه همني نفي الؤاخذة نفي المؤاخذة بالإثم وبالكفارة ؛ لأن نفي الفعل يعم ، فاليمين التي لا قصد فيها ، لا إثم ولا كفارة عليها، وغيرها تلزم فيه الكفارة المخروج من الإثم بدليل آية المائدة ؛ إذ فسر المؤاخذة فيها بقوله « فكفارته إطعام عشرة مسكين » فيكون في الغموس ، وفي يمين التعليق ، وفي فيها بقوله « فكفارته إطعام عشرة مسكين » فيكون في الغموس ، وفي يمين التعليق ، وفي الميين على الظن ، ثم يتبين خلافه ، الكفارة في جميع ذلك .

وقال مالك: « لغو اليمين أن يحلف على شيء يُظنه كذلك ثم يتبيّن خلاف ظنه » قال في الموطأ: « وهذا أحسن ما سمعت إلى فى ذلك » وهو مروى ، فى غير الموطأ ، عن أبى هريرة ومن قال به الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والسدى ، ومكحول ، وابن أبى نجيح .

ووجهه من الآية : أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب في اليمين ، ولا تـكون

المؤاخذة إلا على الحنث ، لا أصل القسم ؛ إذ لا مؤاخذة لأجل مجرد الحلف لا سيما مع البر ، فتمين أن يكون المراد من كسب القاب كسبه الحنث أى تعمده الحنث ، فهوالذى فيه المؤاخذة والمؤاخذة أجملت في هاته الآية ، وبينت في آية المائدة بالكفارة ، فالحالف على ظن يظهر بعد خلافه لا تعمد عنده للحنث ، فهو اللغو ، فلا مؤاخذة فيه ، أى لا كفارة وأما قول الرجل : لا والله وبلى والله، وهوكاذب ، فهو عند مالك قسم ليس بلغو، لأن اللغوية تتعلق بالحنث بعد اعتقاد الصدق ، والقائل « لا والله » كاذبا ، لم يتبين حنثه له بعد اليمين ، بل هو عافل عن كونه حالفا ، فإذا انتبه للحلف، وجبت عليه الكفارة ، لأنه حلفها حين حلفها وهو حانث وإعا جعلنا تفسير ما كسب قلوبكم كسب القلب للحنث ، لأن مساق الآية في الحنث لأن قوله درلا تجعلوا الله عرضة لأيم أند كم كسب القلب للحنث ، أو نهى عن الحلف خشية الحنث ، على الوجهين الماضيين ، وقوله « لا يؤاخذ كم الله » بيان وتعليل لذلك ، وحكم البيان حكم البين ، لأنه عينه .

وقال جهاعة: اللغو ما لم يقصد به الكذب ، فتشمل القسمين ، سواء كان بلا قصد كالني تجرى على الألسن في « لا والله و بلى والله » أم كان بقصد ، مع اعتقاد الصدق ، فتبين خلافه . وممن قال بهذا : ابن عباس ، والشعبي وقال به أبوحنيفة ، فقال: اللغو لا كفارة فيها ولا أثم . واحتج لذلك بأن الله تمالى جعل اللغو هنا ، مقابلا لما كسبته القلوب ، و نفي المؤاحدة عن اللغو ، وأثبتها لما كسبه القلب ، والمؤاحدة لا محالة على الحنث لا على أصل الحلف ، فاللغو هي التي لا حنث فيها ؛ ولم ير بين آية البقرة وآية المائدة تعارضا حتى يحمل إحداها على الأخرى بل قال : إن آية البقرة جعلت اللغو مقابلا لما كسبه القلب ، وأثبت المؤاخذة لما كسبه القلب ، وأثبت المؤاخذة لما كسبه القلب أكمل أفرادها ، وهي العقوبة الأخروية أي عزمت عليه النفس ، والمؤاخذة مطلقة تنصرف إلى أكمل أفرادها ، وهي العقوبة الأخروية فيتمين أنه ما كسبته القلوب ، أريد به الغموس ؛ وجعل في آية المائدة اللغو مقابلا للا يمان المقودة ، والعقد في الأصل : الربط ، وهو معناه لغة ، وقد أضافه إلى الأيمان ، فدل على أنها المين التي فيها تعليق، وقد فسر المؤاخذة فيها بقوله : فكفارته إطعام الخ ، فظهر من الآيتين الني فيها تعليق، وقد أسل المنعقدة ، وهو نوعان لا محالة ، وظهر حكم المنعوس ، وهي الغموس ، وهي الغموس ، وهي الخلف بتعمدالكذب ، فهو الإثم ، وحكم المنعقدة ، أنه الكفارة ، فوافق مالكا في الغموس وخالفه في أحد نوعي اللغو ، وهذا تحقيق مذهبه .

وفى اللغو ، غير هذه المذاهب ، مذاهب أنهاها ابن عطية إلى عشرة ، لا نطيل بها .
وقوله « والله غفور حليم » تذييل لحكم ننى المؤاخذة ، ومناسبة اقتران وصف الغفور
بالحليم هنا ، دون الرحيم ، لأن هذه مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله
تعالى ، فلذلك وصف الله نفسه بالحليم ، لأن الحليم هو الذي لا يستفزه التقصير في جانبه ،
ولا يغضب للغفلة ، ويقبل المعذرة .

﴿ لِلَّذِينَ يُوْنُلُونَ مِن نِسَا مِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَامِو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ وَعَلِمْ مُوا فَالِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ وَعَلِمْ مُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ 227

استئناف ابتدائى ، للانتقال إلى تشريع في عمل كان يغلب على الرجال أن يدملوه ، في الجاهلية ، والإسلام . كان من أشهر الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإسلام ، أيان الرجال على مهاجرة نسائهم ، فإنها نجمع الثلاثة ؛ لأن حسن المعاشرة من البر بين المتماشرين ، وقد أمر الله به في قوله : « وعاشروهن بالمعروف » فامتثاله من التقوى ، ولأن دوامه من دوام الإصلاح ، ويحدث بفقده الشقاق ، وهو مناف للتقوى . وقد كان الرجل في الجاهلية يولى من امرائه السنة والسنتين ، ولا تنحل يمينه إلا بعد مضى تلك الرجل في الجاهلية يولى من امرائه السنة والسنتين ، ولا تنحل يمينه إلا بعد مضى تلك المدة ، ولا كلام للمرأة في ذلك . وعن سعيد بن المسيب : «كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يطلقها ، لئلا يتروجها غيره ، فكان يحلف ألا يقربها مضارة للمرأة » المرأة ، ولا يحب أن يطلقها ، لئلا يتروجها غيره ، فكان يحلف ألا يقربها مضارة للمرأة » أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم . قال : «ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك ، فأزال الله ذلك ، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى » فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأيمان ، التي مهد لها بقوله : ولا تجعلوا الله عرضة .

والإيلاء: الحلف، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقا: يقال آلى يولى إيلاء، وتألى يتألى تألياً، وائتلى يأتلى ائتلاء، والاسم الألوّة والأليّة، كلاها بالتشديد، وهو واوى فالألوة فعولة والألية فعيلة.

وقال الراغب: ( الإيلاء حلف يقتضي التقصير في المحلوف عليه مشتق من الألو وهو (٢٤/ ٢ \_ التحرير ) التقصير قال تعالى « لا يألونكم خبالا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة » وصار في الشرع الحلف المخصوص ) فيؤخذ من كلام الراغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك ؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك ؛ وهو الذي يشهد به أصل الاشتقاق من الألو ، وتشهد به موارد الاستعال ، لأنا نجدهم لا يذكرون حرف النفي بعد فعل آلى و نحوه كثيرا ، ويذكرونه كثيرا ، قال المتلس :

\* آلَيْتُ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعُمُه \*

وقال تمالى « ولا يأْتَل ِ أُولُو الفَصْل َ منكم والسعة أن ُيؤُنوا » أى على أن يؤتوا وقال تمالى هنا «للذين يؤلون من نسائهم» فَمَدَّاه بمِنْ، ولا حاجة إلى دعوى الحذفوالتضمين. وأيَّا مَّا كان فالإيلاء ، بعد نزول هذه الآية ، صار حقيقة شرعية في هذا الحلف على

الوصف المخصوص.

و مجىء اللام في « للذين يؤلون » لبيان أن التربص جمل توسعة عليهم ، فاللام للأَجْل مثل « هَذَا لَكَ » ويعلم منه معنى التخيير فيه ، أى ليس التربص بواجب ، فللمولى أَن ينيء في أقل من الأشهر الأربعة . وعدى فعل الإيلاء بمن ، مع أن حقه أن يعدَّى بعلى ؟ لأنه ضمن هنا معنى ـ البُعد ، فعدى بالحرف المناسب لفعل البُعد ، كأنه قال : للذين يؤلون متباعدين من نسائهم ، فمِنْ للابتداء المجازى .

والنساء: الزوجات كما تقدم في قوله « فاعتزلوا النساء في المحيض » وتعليق الإيلاء باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم ونحوها إلى الأعيان ، مثل « حُرِّ مَت عليكم أمراتكم » وقد تقدم في قوله تعالى « إنما حرَّ م عليكم الميتة » .

والتربص: انتظار حصول شيء لغير المنتظر ، وسيأتى الكلام عليه عند قوله تعالى: « والمطللَّقَتُ يتربصن بأنفسهن ثَلَـــُثة قروء » ، وإضافة تربص إلى أربعة أشهر إضافة على معنى « فى » كقوله تعالى: « بل مَــكَرُ الليل » .

وتقديم « للذين يؤلون » على المبتدأ المسند إليه ، وهو تربص ، للاهتمام بهذه التوسعة التي وسع الله على الأزواج ، وتشويق لذكر المسند إليه . و ( فاءوا ) رجموا أى رجموا إلى قربان النساء ، وحذف متعلق فاءوا بالظهور المقصود . والفَيْئة تسكون بالتسكفير عن اليمين المذكورة في سورة العقود .

وقوله « فإن الله غفور رحيم » دليل الجواب ، أى فحنهم في يمين الإيلاء ، مغفور لهم ؟ لأن الله غفور رحيم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام ، لأن شأن إيلائهم ، الوارد فيه القرآن ، قصد الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ، ولم تطل مدته : كالذي يكون لقصد التأديب ، أو لقصد آخر معتبر شرعا ، غير قصد الإضرار المذموم شرعا . وقد آلى النبيء صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ، قيل : لمرض كان برجله ، وقيل : لأجل تأديبهن ؟ لأنهن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط في الإدلال ، وحمَل البقية على الافتداء بالأخريات ، أو على استحسان ذلك . والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور .

وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالخوف على الولد من الغَيْل ، وكالحمِيَّة من بعض الأمراض في الرجل والمَرأة ، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة ، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم ، واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمرِ ، إن لم يقيدوها بالحلف .

وعَزم الطلاق: التصميم عليه ، واستقرار الرأى فيه بعد التأمل وهو شيء لا يحصل لكل مُولٍ من تلقاء نفسه ، وخاصة إذا كان غالب القصد من الإيلاء المفاضبة والمضارة ، فقوله: « وإن عزموا الطلاق » دليل على شرط محذوف ، دل عليه قوله: « فإن فاءوا » فالتقدير: وإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق ، فهم بخير النظرين: بين أن يفيئوا ، أو يطلقوا ، فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم .

وقوله « فإن الله سميع عليم » دليل الجواب ، أى فقد لزمهم وأمضى طلاقهم ، فقد حد الله للرجال فى الإيلاء أجلا محدودا ، لا يتجاوزونه ، فإما أن يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم ، وإما أن يطلقوا ، ولا مندوحة لهم غيرهذين .

وقد جعل الله للمولى أجلا وغاية : أما الأجل فاتفق عليه علماء الإسلام ، واختلفوا في الحالف على أقل من أربعة أشهر ، فالأئمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء ، وبعض العلماء : كإستحاق بن راهويه وحماد يقول : هو إيلاء ، ولا ثمرة لهـذا الخلاف ، فيا يظهر ، إلا مايترتب على الحلف بقصد الضرِّ من تأديب القاضى إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلى القاضى ومن أمره إياه بالفَيْئة .

وأما الغاية ، فاختلفوا أيضا في الحاصل بعد مضى الأجل ، فقال مالك والشافعى : إن رفعته امرأته بعد ذلك ، يوقف لدى الحاكم ، فإما أن ينيء ، أو يطلق بنفسه ، أو يطلق الحاكم عليه ، وروى ذلك عن اثنى عشر من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم . وقال أبو حنيفة : إن مضت المدة ولم ينيء فقد بانت منه ، واتفق الجميع على أن غير القادر يكنى أن ينيء بالعزم ، والنيَّة ، وبالتصريح لدى الحاكم ، كالمريض والمسجون والمسافر .

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال « فإن الله سميع عليم » فدل على أن هنالك مسموعا ؟ لأن وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات ، على قول المحققين من المتكامين ، لاسيما وقد قرن بعليم ، فلم يبق مجال لاحتمال قول القائلين من المتكلمين ، بأن « السميع » مرادف « للعليم » وليس المسموع إلا لفظ المولى ، أو لفظ الحاكم ، دون البينونة الاعتبارية . وقوله « عليم » يرجع للنية والقصد . وقال الحنفية « سميم » لإيلائه ، الذي صار طلاقا بمضى أجله ، كأنهم يريدون: أن صيغة الإيلاء ، جعلها الشرع سبب طلاق ، بشرط مضى الأمد « عليم » بنية العازم على ترك الفيئة . وقول المالكية أصح ؟ لأن قوله « فإن الله سميع عليم » جعل مفرعا عن عزم الطلاق ؟ لا عن أصل الإيلاء ؟ ولأن تحديد الآجال و تنهيتها موكول المحكام .

وقد خنى على الناس وجه التأجيل بأربعة أشهر ، وهو أجل حدده الله تعالى ، ولم نطلع على حكمته ، وتلك المدة ثلث العام ، فلعلما ترجع إلى أن مثلما يعتبر زمنا طويلا ، فإن الثلث اعتبر معظم الشيء المقسوم ، مثل ثلث المال في الوصية ، وأشار به النبيء عليه الصلاة والسلام على عبدالله بن عمروبن العاص في صوم الدهر . وحاول بعض العلماء توجيهه بما وقع في قصة مأثورة عن عمر بن الخطاب ، وعزا ابن كثير في تفسيره روايتها لمالك في الموطأ عن عبد الله ابن دينار . ولا يوجد هذا في الروايات الموجودة لدينا : وهي رواية يحيي بن يحيي الليثي ، ولا رواية ابن القاسم والقعنبي وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ، ولا رواية يحيي بن يحي البن بكيرالتميمي التي يرويها المهدي بن تومرت ، فهذه الروايات التي لدينا فلعلها مذكورة في رواية أخرى لم نقف عليها . وقد ذكر هذه القصة أبو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ المسمى بالمنتق ، ولم يعزها إلى شيء من روايات الموطأ : أن عمر خرج ليلة يطوف بالمدينة يتعرف أحوال بالناس فمر بدار سمع امرأة بها تنشد :

أَلاَ طَالَ هذا الليلُ واسوَدَّ جانبُه وأَرَّقني أَن لا خليلَ أَلاَعِبُه فلولا حذار الله لا شيء غيره لَزُعزعَ منهذا السرير جوانبه

فاستدعاها ، من الغد ، فأخبرته أن زوجها أرسل فى بعث العراق ، فاستدعى عمر نساء فسألهن عن المدة التى تستطيع المرأة فيها الصبر على زوجها قلن « شهران ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر ، وينفد فى أربعة أشهر » وقيل : إنه سأل ابنته حفصة . فأمر عمر قواد الأجناد ألا يمسكوا الرجل فى الغزو أكثر من أربعة أشهر ، فإذا مضت استرد الغازين ووجه قوما آخرين .

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰتَةَ قُرُوٓ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوْمِنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ ٱللهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ مَا خَلَقَ بَرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا ﴾

عطف على الجلة قبلها ، لشدة المناسبة ، وللآتحاد في الحكم وهو التربص ، إذ كلاها انتظار لأجل الراجعة، ولذلك لم يقدم قوله « الطَّلَاقُ مُرتان » على قوله «والمطلَّقُتُ يتربصن » لأن هذه الآى جاءت متناسقة ، منتظمة على حسب مناسبات الانتقال على عادة القرآن في إبداع الأحكام ، وإلقائها ، بأسلوب سَهل لاتشاًم له النفس ، ولا يجيء على صورة التعليم والدرس .

وسيأتى كلامنا على الطلاق عند قوله تعالى « الطَّلَاقُ مرتان » .

وجملة «والمَطَلَّقَتُ يتربصن » خبرية مراد بها الأمر ، فالخبر مستعمل في الإنشاء وهو مجاز فيجوز جعله مجازا مرسلا مركبا ، باستعمال الخبر في لازم معناه ، وهو التقرر والحصول. وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى « أَفَنْ حَقَّ عليه كَلْمَةُ العَدَابِ وَالْحَصُول. وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى « أَفَنْ حَقَّ عليه كَلْمَةُ العَدَابِ أَفَانَتُ تُنْقُد مَنْ في النار » بأن يكون الخبر مستعملافي المعنى المركب الإنشائي ، بعلاقة اللزوم بين الأمر ، مثلا كما هنا ، وبين الامتثال ، حتى يقدر المأمور فاعلا فيخبر عنه . ويجوز جعله مجازاتمثيليا ، كما اختاره الزنخشري في هذه الآية إذ قال : « فكا نهن امتثلن الأمر بالتربص في هذه الآية إذ قال : « فكا نهن امتثلن الأمر بالتربص في ويكبر عنه موجودا و نحوه قولهم في الدعاء : رحمه الله ثقة بالاستجابة » قال التفتازاني : فهو

تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع فى الماضى كما فى قول الناس: رحمه الله، أو فى المستقبل، أو الحال، كما فى هذه الآية. قلت: وقد تقدم فى قوله تعالى « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج» وأنه أطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة.

والتعريف في المطلقات تعريف الجنس. وهو مفيد للاستغراق ، إذ لا يصلح لغيره هنا . وهو عام فيالمطلقات ذوات القروء بقرينة قوله «يتربصن بأنفسهن تَكَلَّمُة قروء » ، إذلا يقصور ذلك في غيرهن . فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء ، وليس هذا بعام مخصوص في هذه، بمتصل ولا بمنفصل ، ولا مراد به الخصوص ، بل هو عام في الجنس الموصوف بالصفة المقدرة التي هي من دلالة الاقتضاء. فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء. وهي مخصصة بالحرائر دون الإماء ، فأخرجت الإماء ، بما ثبت في السنة : أن عدة الأمة حيضتان ، رواه أبو داود والترمذي . فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء ، ولا علاقة لها بغيرهن من المطلقات، مثل المطلقات اللاتي لسن من ذوات القروء ، وهن النساء اللاتي لم يبلغن سن المحيض ، والآيسات من الحيض ، والحوامل ، وقد بين حكمهن في سورة الطلاق . إلا أنها يخرج عن دلالتها المطلقات قبرل البناء من ذوات القروء ، فهن مخصوصات من هذا العموم بقوله تعالى « يَكَأْمها الذين عامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسُّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتَدُّونها » فهي في ذلك عام مخصوص بمخصص منفصل. وقال المالكية والشافعية: إنها عام مخصوص منه الأصناف الأربعة ، بمخصصات منفصلة ، وفيه نظر فيما عدا المطلَّقة قبل البناء . وهي عنـــد الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة ، أى بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف. وإنمــا لجأوا إلى ذلك لأنهم يرون المخصص المنفصل ناسخًا ، وشرط النسخ تقرر المنسوخ ، ولم يثبت وقوع الاعتداد في الإسلام بالأقراء لكل المطلقات.

والحق أن دعوى كون المخصص المنفصل ناسخا ، أصلُ غيرُ جدير بالتأصيل ؛ لأن تخصيص العام هو وروده مُخْرَجا منه بعض الأفراد بدليل ، فإن مجيء العمومات بعد الخصوصات كثير ، ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص ، لظهور بطلانه ، ولا بنسخ الخاص للعام ، لظهور سبقه ، والناسخ لا يسبق ؛ وبعد ، فهرما لم يقع عمل بالعموم ، فالتخصيص ليس بنسخ .

ويتربصن بأنفسهن أى يتلبثن وينتظرن مرور ثلاثة قروء ، وزيد ( بأنفسهن ) تعريضا بهن ، بإظهار حالهن فى مظهر المستعجلات ، الراميات بأنفسهن إلى التروج ، فلذلك أمر ن أن يتربصن بأنفسهن ، أى يمسكنهن ولا يرسلهن إلى الرجال . قال فى الكشاف : « فنى ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث ؛ لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن » وقد زعم بعض النحاة : أن بأنفسهن تأكيد لضمير المطلقات ، وأن الباء فى أن يتربصن » وقد زعم بعض الناء فى التوكيد المعنوى . ذكره صاحب المغنى ، ورده ، زائدة ، ومن هنالك قال نريادة الباء فى التوكيد المعنوى . ذكره صاحب المغنى ، ورده ، من جهة اللفظ ، بأن : حق توكيد الضمير المتصل ، أن يكون بعد ذكر الضمير المنفصل أو بفاصل آخر ، إلا أن يقال : اكتنى بحرف الجر ؛ ومن جهة المعنى ، بأن التوكيد لا داعى إليه ؛ إذ لا يذهب عقل السامع إلى أن المأمور غير المطلقات الذي هو المبتدأ ، الذي تضمن الضمير خبره .

وانتصب ثلاثة قروء ، على النيابة عن المفعول فيه ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ؛ أى مدة ثلاثة قروء ، فلما حذف المضاف خلفه المضاف إليه في الإعماب .

والقروء جمع قرء \_ بفتح القاف وضمها \_ وهو مشترك للحيض والطهر. وقال أبوعبيدة: إنه موضوع للانتقال من الطهر إلى الحيض ، أو من الحيض إلى الطهر ، فلذلك إذا أطلق على الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه . وتبعه الراغب . ولعلهما أرادا بذلك وجه إطلاقه على الضدين . وأحسب أن أشهر معانى القرء ، عند العرب ، هو الطهر ، ولذلك ورد في حديث عمر ، أن ابنه عبدالله ، لما طلق امرأته في الحيض ، سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وما سؤاله إلا من أجل أنهم كانوا لا يطلقون إلا في حال الطهر ليكون الطهر الذي وقع فيه الطلاق مبدأ الاعتداد وكون الطهر الذي طلقت فيه هو مبدأ الاعتداد هو قول جميع الفقهاء ما عدا ابن شهاب فإنه قال: يلغى الطهر الذي وقع فيه الطلاق . واختلف العلماء في المراد من القروء، في هذه الآية ، والذي عليه فقهاء المدينة ، وجمهور واختلف العلماء في المراد من القروء، في هذه الآية ، وإلذي عليه فقهاء المدينة ، وجمهور الصحابة ، من فقهاء المدينة ، ومالك ، والشافعي ، في أوضح كلاميه ، وابن حنبل . والمراد به الطهر الواقع بين دَمَيْن . وقال على ، وعمر ، وابن مسعود ، وأبو حنيفة ، والثورى وابن أبي الطهر الواقع بين دَمَيْن . وقال على ، وعمر ، وابن مسعود ، وأبو حنيفة ، والثورى وابن أبي ليلى ، وجاعة : إنه الحيض . وعن الشافعي ، في أحدقوليه ، أنه الطهر المنتقل منه إلى الحيض ، ليلى ، وجاعة : إنه الحيض . وعن الشافعي ، في أحدقوليه ، أنه الطهر المنتقل منه إلى الحيض ، ليلى ، وجاعة : إنه الحيض . وعن الشافعي ، في أحدقوليه ، أنه الطهر المنتقل منه إلى الحيض ،

وهووفاق لما فسر به أبو عبيدة ، وليس هو بمخالف لقول الجمهور : إن القرء : الطهر ، فلا وجه لعده قولا ثالثا .

ومرجع النظر عندى ، في هذا ، إلى الجمع بين مقصدى الشارع من المدة . وذلك أن المدة قصد مها تحقق براءة رحم المطلقة ، من حمل المطلق ، وانتظار الزوج لعله أن يرجع . فبراءة الرحم تحصل بحيضة أوطهر واحد ، وما زاد عليه تمديد في المدة انتظارا للرجمة . فالحيضة الواحدة قد جملت علامة على براءة الرحم ، في استبراء الأمة في انتقال الملك ، وفي السبايا ، وفي أحوال أخرى ، مختلفا في بعضها بين الفقهاء ، فتمين أن ما زاد على حيض واحد ، ليس لتحقق عدم الحمل ، بل لأن في تلك المدة رفقا بالمطلق ، ومشقة على المطلقة ، فتمارض المقصدان ، وقد رجح حق المطلق في انتظاره أمدا بعد حصول الحيضة الأولى وانتهائها ، وحصول الطهر بعدها . فالذين جعلوا القروء أطهارا راعوا التخفيف عن المرأة ، مع حصول الإمهال للزوج ، واعتضدوا بالأثر .

والذين جعلوا القروء حيضات ، زادوا للمطلق إمهالا؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في طهر عند الجميع ، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح، واتفقوا على أن الطهر الذي وقع الطلاق فيه معدود في الثلاثة القروء .

وقروء صيغة جمع الكثرة ، استعمل فى الثلاثة ، وهى قلة توسعا، على عاداتهم فى الجموع أنها تتناوب ، فأوثر فى الآية الأخف مع أمن اللبس ، بوجود صريح العدد . وبانتهاء القروء الثلاثة تنقضى مدة العدة ، وتبين المطلقة الرجعية من مفارقها ، وذلك حين ينقضى الطهر الثالث وتدخل فى الحيضة الرابعة ، قال الجمهور : إذا رأت أول نقطة الحيضة الثالثة خرجت من العدة ، بعد تحقق أنه دم حيض .

ومن أغرب الاستدلال لكون القرء الطهر . الاستدلال بقا نيث اسم المدد في قوله تعالى « تَكَلَّمُة قروء . قالوا : والطهر مذكر فلذلك ذكر معه لفظ ثلاثة ، ولو كان القرء الحيضة والحيض مؤنث ، لقال ثلاث قروء ، حكاه ابن العربي في الأحكام ، عن علمائنا ، يعني المالكية ولم يتمقبه وهو استدلال غير ناهض ؛ فإن المنظور إليه ، في التذكير والتأنيث، إما المسمتى إذاكان التذكير والتأنيث حقيقيا ، و إلا فهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفظى ، أو إجراء الاسم على اعتبار تأنيث مقدر مثل اسم البئر، وأما هذا الاستدلال فقد لبّس حكم اللفظ بحكم أحدمر ادفيه .

وقوله تعالى «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » إخبار عن انتفاء إباحة الكتمان ، وذلك مقتضى الإعلام بأن كتمانهن منهى عنه محرم . فهو خبر عن التشريع ، فهو إعلام لهن بذلك ، و ما خلق الله فى أرحامهن هو الدم ومعناه كتم الخبر عنه لاكتمان ذاته ، كقول النابغة «كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا » أى كتمتك حال ليل .

و «ما خلق الله في أرحامهن » موصول ، فيجوز حمله على العهد: أى ماخلق من الحيض بقرينة السياق . ويجوز حمله على معنى المعرف بلام الجنس فيعم الحيض والحمل ، وهو الظاهر وهو من العام الوارد على سبب خاص ؟ لأن اللفظ العام الوارد في القرآن عقب ذكر بعض أفراده ، قد ألحقوه بالعام الوارد على سبب خاص ، فأما من يقصر لفظ العموم في مثله على خصوص ما ذُكر قبله ، فيكون إلحاق الحوامل بطريق القياس ، لأن الحركم نيط بكمان ما خلق الله في أرحامهن . وهذا محمل اختلاف المفسرين ، فقال عكرمة ، والزهرى ، والنخعى: ما خلق الله في أرحامهن : وهذا محمل اختلاف المفسرين ، فقال عكرمة ، والزهرى ، والنخعى: ما خلق الله في أرحامهن : الحيض ، وقال ابن عباس وعمر : الحمل ، وقال مجاهد : الحمل ما خلق الله في أرحامهن الحيض ، وقال قتادة : كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الحمل ، ليلحق والحليض ، وهو أظهر ، وقال قتادة : كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الحمل ، وفي ذلك نزلت ، وهدذا يقتضى أن العدة لم تكن موجودة فيهم ، وأما مع مشروعية العدة ، فلا يتصور كمان الحمل ؟ لأن الحمل لا يكون إلا مع انقطاع الحيض ، وإذ مضت مدة الأقراء نبين أن الحمل من الزوج الجديد .

وقوله « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » شرط أريد به التهديد دون التقييد ، فهو مستعمل في معنى غير معنى التقييد ، على طريقة المجاز المرسل التمثيلي ، كما يستعمل الحبر في التحسر ، والتهديد ، لأنه لا معنى لتقييد نفي الحمل بكونهن مؤمنات ، وإن كان كذلك في نفس الأمر ، لأن الكوافر لا يمتثلن لحركم الحلال والحرام الإسلامي ، وإنما المعنى أنهن إن كتمن ، فهن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ إذ ليس من شأن المؤمنات هذا الكمان . وجيء في هذا الشرط بإن ، لأنها أصل أدوات الشرط ، ما لم يكن هنالك مقصد لتحقيق حصول الشرط فيؤتى بإذا ، فإذا كان الشرط مفروضا ، فرضا لا قصد لتحقيقه ولا لعدمه ، جيء بإن ، وليس لإن هنا ، شيء من معنى الشك في حصول الشرط ، ولا تنزيل إيمانهن ، المحقق ، منزلة المشكوك ، لأنه لا يستقيم ، خلافا لما قرره عبد الحكيم .

والمراد بالإيمان بالله واليوم الآخر ، الإيمان الكامل ، وهو الإيمان بما جاء به دين الإسلام ، فليس إيمان أهل الكتاب ، بالله واليوم الآخر ، بمراد هنا ؛ إذ لا معنى لربط ننى الحمل فى الإسلام بثبوت إيمان أهل الكتاب .

وليس في الآية دليل على تصديق النساء ، في دعوى الحمل والحيض ، كما يجرى على السنة كثير من الفقهاء ، فلابد من مراعاة أن يكون قولهن مشها ، ومَوَى ارتيب في صدقهن ، وجب المصير إلى ما هو المحقق ، وإلى قول الأطباء والعارفين . ولذلك قال مالك : « لو ادعت ذات القروء انقضاء عدتها ، في مدة شهر من يوم الطلاق ، لم تصدق ، ولا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يوما ، مع يمينها » وقال عبد الملك : خمسون يوما ، وقال ابن العربي : لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر ، لأنه الغالب في المدة التي تحصل فيها ثلاثة قروء ، وجرى به عمل تونس ، كما نقله ابن ناجي ، وعمل فاس ، كما نقله السَّجْلَمَاسِي . وفي الآية دلالة على أن المطلقة الكتابية لا تصدق في قولها : إنها انقضت عدتها .

وقوله « وبعولتُهنَّ » . البعولة جمع بعل ، والبعل اسم زوج الرأة . وأصل البعل في كلامهم ، السيد . وهو كلة ساميَّة قديمة ، فقد سمَّى الكنمانيون ( الفنيقيون ) معبودهم كلامهم ، السيد . وهو كلة ساميَّة قديمة ، فقد سمَّى الكنمانيون ( الفنيقيون ) معبودهم عصمة زوجه ، ولأن الزوج كان يعتبر مالكا للمرأة ، وسيدا لها ، فكان حقيقا بهذا الاسم، ثم لما ارتق نظام العائلة من عهد إبراهيم عليه السلام ، فما بعده من الشرائع ، أخذ معنى الملك في الزوجية يضعف ، فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَّ من الرجل والمرأة ، اللذين بينهما عصمة نكاح ، وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذي يتنبى الفرد ، فصارا سواء في الاسم، وقد عبر القرآن بهذا الاسم ، في أغلب المواضع ، غير التي حكى فيها أحوال الأمم الماضية وقد عبر القرآن بهذا الاسم ، في أغلب المواضع التي أشار فيها إلى التذكير بما للزوج من سيادة، كو قوله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعماضا » وهاته الآية كذلك ، كو قوله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعماضا » وهاته الآية كذلك ، لأنه لما جعل حق الرجمة للراق بأنه بعلها قديما ، وقيل : البعل: الذكر ، وتسمية المعبود بَمْ لا لانه رمن إلى قوة الذكورة ، ولذلك سمى الشجر الذي لا يسق التوهم معنى الجاعة فيه ، ونظيره قولهم : فُحُولة وذُكُورة وكمُوبة وسُهُولة ، جمع السَّهل ، لتوهم ممنى الجاعة فيه ، ونظيره قولهم : فُحُولة وذُكُورة وكمُوبة وسُهُولة ، جمع السَّهل ،

ضد الجبل ، وزيادة الهاء في مثله سماعي ؛ لأنها لا تؤذن بمعنى ، غير تأكيد معنى الجمعية بالدلالة على الجماعة .

وضمير (بمولتهن)، عائد إلى المطلقات قبله ، وهن المطلقات الرجعيات ، كما تقدم ، فقد سماهن الله تعالى مطلقات لأن أزواجهن أنشأوا طلاقهن، وأطلق اسم البعولة على المطلقين، فاقتضى ظاهره أنهم أزواج للمطلقات ، إلا أن صدور الطلاق منهم إنشاء لفك العصمة التي كانت بينهم ، وإنما جمل الله مدة العدة توسعة على المطلقين ، عسى أن تحدث لهم ندامة ورغبة في مراجعة أزواجهم ؛ لقوله تعالى « لا تدرى لعل الله يُحدثُ بعد ذلك أمرا » ، أى أمر المراجعة ، وذلك شبيه بما أجرته الشريعة في الإيلاء ، فللمطلقين ، بحسب هذه الحالة، حالة وسَطُ بين حالة الأزواج وحالة الأجانب ، وعلى اعتبار هذه الحالة الوسط أوقع عليهم المهولة هنا ، وهو مجاز قرينته واضحة ، وعلاقته اعتبار ما كان ، مثل إطلاق اليتامى في قوله تعالى « وءاتوا اليتامى أموالهم » .

وقد حمله الجمهور على المجاز ؟ فإنهم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امرأة أجنبية عن المطلق، يحسب الطلاق، ولكن لما كان للمطلق حق المراجعة، ما دامت المرأة فى العدة، ولو بدون رضاها، وجب إعمال مقتضى الحالتين، وهذا قول مالك والشافعي. قال مالك « لا يجوز للمطلق أن يستمتع بمطلقته الرجعية، ولا أن يدخل عليها بدون إذن، ولو وطئها بدون قصد مماجعة أثم، ولكن لا حد عليه للشبهة، ووجب استبراؤها من الماء الفاسد، ولو كانت رابعة لم يكن له تزوج امرأة أخرى، ما دامت تلك في العدة ».

وإنما وجبت لها النفقة لأنها محبوسة لانتظار مراجعته ، ويشكل على قولهم أن عمان قضى لها بالميراث إذا مات مطلقها وهى فى العدة ؛ قضى بذلك فى امرأة عبدالرحمن بنعوف ، موافقة على ، رواه فى الموطأ ، فيُدفع الإشكال بأن انقضاء العدة شرط فى إنفاذ الطلاق ، وإنفاذ الطلاق مانع من الميراث ، فما لم تنقض العدة ، فالطلاق متردد بين الإعمال والإلغاء ، فصار ذلك شكا فى مانع الإرث ، والشك فى المانع يبطل إعماله .

و حمل أبو حنيفة ، والليث بن سعد ، البعولة على الحقيقة ، فقالا « الزوجية مستمرة بين المطلق الرجعى ومطلقّته ؛ لأن الله سماهم بعُولة » وسوغا دخول المطلق عليها ، ولو وطئها فذلك ارتجاع عند أبى حنيفة . وقال به الأوزاعي ، والثوري ، وابن أبى ليلي ، ونسب إلى

سميدبن المسيب، والحسن، والزهرى، وابن سيرين، وعطاء، وبعض أصحاب مالك. وأحسب أن هؤلاء قائلون ببقاء الزوجية بين المطلق ومطلقته الرجمية.

و (أحق) قيل: هو بمعنى اسم الفاعل مسلوب المفاضلة ، أتى به لإفادة قوة حقهم ، وذلك مما يستعمل فيه صيغة أفعل ، كقوله تعالى: « ولذكر الله أكبر » لا سيما إن لم يذكر بعدها مفضل عليه بحرف من ، وقيل: هو تفضيل على بأبه ، والمفضل عليه محذوف ، أشار إليه فى الكشاف ، وقرره التفتاز آنى بما تحصيله وتبيينه : أن التفضيل بين صنفي حق مختلفين باختلاف المتملق : ها حق الزوج فى الرجعة إن رغب فيها ، وحق المرأة فى الامتناع من المراجعة إن أبتها ، فصار المعنى : وبعولتهن أحق برد المطلقات ، من حق المطلقات بالامتناع وقد نسج التركيب على طريقة الإيجاز .

وقوله « في ذلك » الإشارة بقوله « ذلك » إلى التربص ، بمعنى مدته ، أى للبعولة حق الإرجاع في مدة القروء الثلاثة ، أى لا بعد ذلك . كما هو مفهوم القيد . هذا تقرير معنى الآية ، على أنها جاءت لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة ، وعندى أن هذا ليس مجرد تشريع للمراجعة ، بل الآية جامعة لأمرين : حكم المراجعة ، وتحضيض المطلقين على مراجعة المطلقات ، وذلك أن المتفارقين . لا بد أن يكون لأحدها ، أو لكليهما ، رغبة في الرجوع ، فالله يعلم الرجال بأنهم أولى بأن يرغبوا في مراجعة النساء ، وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبت الطلاق لأن الرجل هو مظنة البصيرة والاحتمال ، والمرأة أهل الغضب والإباء .

والرد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى «حتى يردوكم عن دينكم » والمراد به هنا الرجوع إلى المعاشرة، وهو المراجمة، وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر فالشرعقطعا لعصمة النكاح، فهو إطلاق حقيق على قول مالك، وأما أبو حنيفة ومن وافقوه فتأولوا التعبير بالرد: بأن العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزوال عند انقضاء العدة، فسميت المراجعة ردا عن هذا السبيل الذي أخذت في سلوكه وهو رد مجازى.

وقوله « إن أرادوا إصَّلَحًا » ، شرط قصدبه الحث على إرادة الإصلاح ، وليس هو للتقييد . ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ۖ وَاللهُ عَزيٰنَ ﴿ وَلَهُ مَا يُرْبَ

لا يجوز أن يكون ضمير لهن عائدا إلى أقرب مذكور ، وهو المطلقات ، على نسق الضمائر قبله ؛ لأن المطلقات لم تبق بينهن وبين الرجال علقة ، حتى يكون لهن حقوق ، وعليهن حقوق ، فتمين أن يكون ضمير لهن ضمير الأزواج النساء اللائى اقتضاهن قوله « بردهن » بقرينة مقابلته بقوله « وللرجال عليهن درجة » .

فالمراد بالرجال فى قوله « وللرجال » الأزواج ، كأنه قيل : ولرجالهن عليهن درجة .

والرجل إذا أضيف إلى المرأة ، فقيل : رجل فلانة ، كان بممنى الزوج ، كما يقال للزوجة: المرأة فلان ، قال تمالى « وامرأته قائمة \_ إلا امرأتك » .

و يجوز أن يعود الضمير إلى النساء في قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم » بمناسبة أن الإيلاء من النساء هضم لحقوقهن ،إذا لم يكن له سبب، فجاء هذا الحكم الحكى على ذلك السبب الخاص لمناسبة ؛ فإن الحكلام تدرج من ذكر النساء اللائى في العصمة ، حين ذكر طلاقهن بقوله « وإن عزموا الطَّلَقَ » ، إلى ذكر المطلقات بتلك المناسبة ، ولما اختتم حكم الطلاق بقوله « وبعولتهن أحق بردِّهن في ذلك » صار أولئك النساء المطلقات زوجات ، فعاد الضمير إليهن باعتبار هذا الوصف الجديد ، الذي هو الوصف المبتدأ به في الحكم ، فعاد الضمير إليهن باعتبار هذا الوصف الجديد ، الذي هو الوصف المبتدأ به في الحكم ، فعاد الضمير إليهن باعتبار هذا الوسف الجديد ، الذي هو الوصف المبتدأ به في الحكم ، فعاد الشمير أن في الآية ضرب من رد العجز على الصدر ، فعادت إلى أحكام الزوجات ، بأسلوب عيب : والمناسبة أن في الإيلاء من النساء تطاولا عليهن ، وتظاهما بما جعل الله للزوج من حق التصرف في العصمة ، فناسب أن يذكروا بأن للنساء من الحق مثل ما للرجال .

وفي الآية احتباك، فالتقدير: ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن ، فحذف من الأول لدلالة الآخر ، وبالمكس . وكان الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال ، وتشبيهه بما للرجال على النساء ؟ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة ، مسلمة من أقدم عصور البشر ، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً بها ، وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها ، حتى جاء الإسلام فأقامها . وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآبة .

وتقديم الظرف للاهمام بالخبر ؛ لأنه من الأخبار التي لا يتوقعها السامعون ، فقدم ليصفى السامعون إلى المسند إليه ، بخلاف ما لو أخر فقيل : « ومثل الذي عليهن لهن بالمعروف » وفي هذا إعلان لحقوق النساء ، وإصداع بها وإشادة بذكرها ، ومثل ذلك من شأنه أن يتلقى بالاستغراب، فلذلك كان محل الاهمام .

ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل في الجاهلية ، كانت زوجة أم غيرها ، هي حالة كانت ختلطة بين مظهر كرامة ، وتنافس عند الرغبة ، ومظهر استخفاف ، وقلة إنصاف ، عند الغضب ، فأما الأول فناشيء عما جبل عليه العربي من الميل إلى المرأة ، وصدق الحبة ، فكانت المرأة مطمح نظر الرجل ، ومحل تنافسه ، رغبة في الحصول عليها بوجه من وجوه المعاشرة المعروفة عندهم ، وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بمين الاعتبار والكرامة قال شاعرهم وهو مُرَّةُ بن مح كان السعدي :

يا ربَّةَ البيتِ قومى ، غيرَ صاغرةٍ فُمُمِّي إليكِ رحالَ القَوْم والقِرَ با

فساها « ربة البيت » وخاطبها خطاب المتلطف حين أمركها فأعقب الأمر بقوله « غير صاغمة » ، وأما الثانى فالرجل ، مع ذلك ، يرى الزوجة مجمولة لخدمته فكان إذا غاضبها أو ناشرته ، ربما اشتد معها في خشونة المعاملة ، وإذا تخالف رأياها أرنمها على متابعته ، يحق أو بدونه ، وكان شأن العرب في هذين المظهرين متفاوتا بحسب تفاوتهم في الحسسلام والبداوة ، وتفاوت أفرادهم في الكياسة والجلافه ، وتفاوت حال نسائهم في الاستسلام والإباء والشرف وخلافه ، روى البخارى عن عمر بن الحطاب أنه قال « كنا معشر قريش نفل النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبيء ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فراعني ذلك أراجعك فوالله إن أزواج النبيء ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم عتى الليل فراعني ذلك أمان عناس عنه « كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا وخسرت » الحديث وفي رواية عن ابن عباس عنه « كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام ، وذكر هن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما في الرواية الأخرى وهو قوله : كنا في أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما في الرواية الأخرى وهو قوله : كنا في أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما في الرواية الأخرى وهو قوله : كنا

معشر قريش نغلب النساء ، إلى آخره . فدل على أن أهل مكة كانوا أشد من أهل المدينة في معاملة النساء . وأحسب أن سبب ذلك أن أهل المدينة كانوا من أزد اليمين ، واليمن أقدم بلاد العرب حضارة ، فكانت فيهم رقة زائدة . وفي الحديث « جاءكم أهل اليمين هم أرق أفئدة وأليَن قلوبا ، الإيمانُ يَمَانٍ والحكمةُ يَمَانية » وقد سمى عمر بن الحطاب ذلك أدبا فقال : فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار .

وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها إذا حلت له ، وإن شاءوا زوجوها بمن شاءوا ، وإن شاءوا لم يزوجوها فبقيت بينهم ، فهم أحق بذلك فنزلت آية « يَذَا تُهم الذين ءَامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » .

وفي حديث الهجرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مع أصحابه ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، فمرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له « انظر أى زوجتي شئت أنزل لك عنها » فقال عبد الرحمن « بارك الله لك في أهلك ومالك » الحديث . فلما جاء الإسلام بالإسلاح ، كان من جملة ما أصلحه من أحوال البشر كافة ، ضبط حقوق الزوجين بوجه لم يبق معه مدخل للهضيمة حتى الأشياء التي قد يخني أمرها قد جُمل لها التحكيم قال تعالى « وإن خفتم شقاق بينهما فا بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحاً يوفق الله بينهما » وهذا لم يكن للشرائع عهد بمثله .

وأول إعلان هذا المدل بين الزوجين في الحقوق ، كان بهاته الآية العظيمة ، فكانت هذه الآية من أول ما أنزل في الإسلام .

والمثل أصله النظير والمشابه ، كالشبه والمثل ، وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى «مثلهم كمثل الذى استوقد نارا» ، وقد يكون الشيء مثلالشيء فى جميع صفاته ، وقد يكون مثلا له فى بعض صفاته . وهى وجه الشبه . فقد يكون وجه الماثلة ظاهرا فلا يحتاج إلى بيانه ، وقد يكون خفيا أنه لا يستقيم معنى الماثلة في سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواعاأو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة ، ومقتضى المقصد من المرأة والرجل، ومقتضى الشريعة ، التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء فى نظام الممران والمعاشرة . فلا جرم يعلم كل السامعين أن ليست الماثلة فى كل الأحوال ، وتعين صرفها إلى معنى الماثلة فى أنواع الحقوق على إجهال تبينه تفاصيل الشريعة ، فلا يتوهم أنه إذا

وجب على المرأة أن تقم بيت زوجها، وأن تجهز طعامه ، أنه يجب عليه مثل ذلك ، كما لا يتوهم أنه كايجب عليه الإنفاق على امرأته أنه بجب على المرأة الإنفاق على زوجها بل كما تقم بيته و تجهز طعامه يجب عليه هوأن يحضر لها المجنة والغربال ، وكما تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤنة الارتزاق كى لا تهمل ولده ، وأن يتعهده بتعليمه و تأديبه ، وكما لا تتزوج عليه بروج فى مدة عصمته ، يجب عليه هو أن يعدل بينها وبين زوجة أخرى حتى لا تحس مهضيمة فتكون بمنزلة من لم يتزوج عليها ، وعلى هذا القياس فإذا تأثّت الماثلة الكاملة فتشرّع ، فعلى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها ، بدليل ما رتب على حكم النشوز ، قال تعالى « واللاتى مخافون نشوزهن » وعلى الرجل مثل ذلك قال تعالى « وعاشروهن بالمروف » وعليها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس بزوج ، وعليه مثل ذلك عمن ليست بزوجة « قل للمؤمنين يغضوا من أبضره و يحفظوا فروجهم ذلك أزك لهم » ثم قال : « وقل للمؤمنت يغضون من أبصارهن و يحفظن فروجهن » الآية « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على يفضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن » الآية « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم » إلاإذا كانت له زوجة أخرى فلذلك حكم آخر ، يدخل تحت قوله تعالى « وللرجال على مناهله والمرأة راعية في بيت زوجها ، والماثلة في الزعاية ، فني الحديث: الرجل راع على أهله والمرأة راعية في بيت زوجها ، والماثلة في التشاور في الرضاع ، قال تعالى « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور » « وأُتمروا بينكم بمروف » .

وتفاصيل هاته الماثلة ، بالعين أو بالغاية ، تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريمة ، ومراجعها إلى نفى الإضرار ، وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة ، وقد أوما إليها قوله تعالى «بالمروف» أى لهن حق متلبسا بالمعروف ، غير المنكر ، من مقتضى الفطرة ، والآداب ، والمصالح ، وننى الإضرار ، ومتابعة الشرع . وكلها مجال أنظار المجتهدين . ولم أر فى كتب فروع المذاهب تبويبا لأبواب تجمع حقوق الزوجين . وفى سنن أبى داود ، وسنن ابن ماجة ، بابان أحدها لحقوق الزوج على الرجل ، باختصار كانوا فى الحاهلية يعدون الرجل مولى المرأة فهى ولية ، كما يقولون ، وكانوا لا يدخرونها تربية ، وإقامة وشفقة ، وإحسانا، واختيار مصير ، عند إرادة ترويجها ، لما كانوا حريصين عليه من طلب الأكفاء ، يبدأنهم كانوا، مع ذلك ، لا يرون لهاحقا فى مطالبة بميراث ولا بمشاركة فى اختيار مصيرها، ولا بطلب مالها منهم ، وقد أشار الله تعالى إلى بعض أحوالهم هذه فى قوله « وما يتلى عليكم

فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ماكتب لهن \_ وقال ، فلا تمضاوهن أن ينكحن أزواجهن » فحدد الله لماملات النساء حدودا ، وشرع لهن أحكاما ، قد أعلنتها على الإجمال هذه الآية العظيمة ، ثم فصلتها الشريعة تفصيلا ، ومن لطائف القرآن في التنبيه إلى هذا عطف المؤمنات على المؤمنين عند ذكر كثير من الأحكام ، أو الفضائل ، وعطف النساء على الرجال. وقوله « بالمعروف » الباء للملابسة ، والمراد به ما تعرفه العقول السالمة ، المجردة من الأنحياز إلى الأهواء ، أو العادات أو التماليم الضالة ، وذلك هو الحسن وهو ما جاء به الشرع نصا ، أو قياسا ، أو اقتضته المقاصد الشرعية ، أو المصلحة العامة ، التي ليس في الشرع ما يمارضها . والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر أي وللنساء من الحقوق ، مثل الذي علمهن ملابسا ذلك دائمًا للوجه غير المنكر شرعا ، وعقلا ، وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة ، وهي مجال لأنظار الجبهدين . في مختلف المصور والأقطار . فقول من يرى أن البنت البكر يجبرها أبوها على النكاح ، قد سلما حق الماثلة للابن ، فدخل ذلك يحت الدرجة، وقول من منع جبرها وقال لا تزوج إلا برضاها قد أثبت لها حق الماثلة للذكر، وقول من منع المرأة من التبرع بما زاد على ثلثها إلا بإذن زوجها، قد سلمها حق الماثلة للرجل. وقول من جعلها كالرجل في تبرعها بما لها قد أثبت لها حق الماثلة للرجل. وقول من جعل للمرأة حق الحيار في فراق زوجها ، إذا كانت به عاهة ، قد حمل لها حق الماثلة ، وقول من لم يجمل لها ذلك قد سلبها هذا الحق . وكل ينظر إلى أن ذلك من المعروف ، أو من المنكر . وهذا الشأن في كل ما أجمع عليه المسلمون من حقوق الصنفين ، وما اختلفوا فيه من تسوية بين الرجل والمرأة ، أو من تفرقة ، كل ذلك منظور فيه إلى تحقيق قوله تعالى « بالمعروف » قطعًا أوظنًا فكونوا من ذلك بمحل التيقظ ، وخُذُوا بالمعنى دون التلفظ .

ودين الإسلام حرى بالعناية بإصلاح شأن المرأة ، وكيف لا وهى نصف النوع الإنساني، والمربية الاولى ، التى تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها ، والتى تصادف عقولا لم تحسما وسائل الشر ، وقلوبا لم تنفذ إليها خراطيم الشيطان . فإذا كانت تلك التربية خيرا ، وصدقا ، وصوابا ، وحقا ، كانت أول ما ينتقش فى تلك الجواهر الكريمة ، وأسبق ما يمتزج بتلك الفطر السليمة ، فهيأت لأمثالها ، من خواطر الخير ، منزلا رحبا ، ولم تغادر لأغيارها من الشرور كرامة ولا حبا .

ودين الإسلام دين تشريع ونظام، فلذلك جاء بإصلاح حال المرأة ، ورفع شأنها لتتهيأ الأمة الداخلة تحت حكم الإسلام ، إلى الارتقاء وسيادة العالم .

وقوله « وللرجال عليهن درجة » إثبات لتفضيل الأزواج. فحقوق كثيرة على نسائهم لكيلا يظن أن الساواة المشروعة بقوله « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » مطردة ، ولزيادة بيان المراد من قوله « بالمعروف »، وهذا التفضيل ثابت على الإجال لكل رجل ، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعية والعادية .

وقوله « وللرجال » خبر عن درجة ، قدم للاهتمام بما تفيده اللام من معنى استحقاقهم تلك الدرجة ، كما أشير إلى ذلك الاستحقاق في قوله تعالى « الرجال قو المون على النساء بما فضل الله بمضهم على بعض » وفي هذا الاهتمام مقصدان أحدها دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق ، توها من قوله آنها «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وثانيهما تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص، لإبطال إيثارهم المطلق ، الذي كان متبعا في الجاهلية .

والرجال جمع رجل ، وهو الذكر البالغ من الآدميين خاصة ، وأما قولهم : امرأة رجلة الرَّأَى ، فهو على التشبيه أى تشبه الرجل.

والدرجة ما يرتق عليه في سلم أو نحوه ، وصيغت بوزن فعلة من درج إذا انتقل على بطء ، ومهل ، يقال : درج الصبى ، إذا ابتدأ في المشى ، وهي هنا استعارة للرفعة المكتنى بها عن الزيادة في الفضيلة الحقوقية ، وذلك أنه تقرر تشبيه المزية في الفضل بالعلو والارتفاع ، فتبع ذلك تشبيه الأفضلية بزيادة الدرجات في سير الصاعد ، لأن بزيادتها زيادة الارتفاع ، ويسمون الدرجة إذا نول منها النازل : دركة ، لأنه يدرك بها المكان النازل إليه . والعبرة بالمقصد الأول . فإن كان المقصد من الدرجة الارتفاع كدرجة السلم والعلو فهي درجة وإن كان القصد النزول كدرك الداموس فهي دركة ، ولا عبرة بنزول الصاعد ، وصعود النازل .

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الرجال: من زيادة القوة المقلية، والبدنية، فإن الذكورة فى الحيوان تمام فى الحلقة ، ولذلك نجد صنف الذكر فى كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثى ، وأقوى جسما ، وعنها ، وعن إرادته يكون الصدر ، ما لم يمرض للخلقة عارض يوجب انحطاط بمض أفراد الصنف، وتفوق بمض أفراد الآخر نادرا ، فلذلك كانت الأحكام التشريمية الإسلامية جارية على وفق النظم التكوينية ، لأن واضع الأمرين واحد .

وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم: من الإذن بتعدد الزوجة للرجل، دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه النزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر، ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، والمراجعة في العدة كذلك، وذلك اقتضاه النزيد في القوة العقلية وصدق التأمل، وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأى الزوج في شئون المنزل، لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه، يتعين أن يجمل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأى واحد معين، من ذلك الجمع، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداها مرجعا عند الخلاف، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة، ولأنه مظنة الصواب غالبا، ولذلك إذا لم يمكن التراجع، واشتد بين الزوجين النزاع، لزم تدخل القضاء في شأنهما، وترتب على ذلك بعث الحركمين كما في آية (وإن خفتم شقاق بينهما).

ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج، بلحن الخطاب، لمساواتهم للأزواج في صفة الرجولة التي كانت هي العلة في ابتزازهم حقوق النساء في الجاهلية فلما أسست الآية حكم المساواة والتفضيل، بين الرجال والنساء. الأزواج إبطالا لعمل الجاهليسة ، أخسدنا منها حكم ذلك بالنسبة للرجال غير الأزواج على النساء، كالجهاد، وذلك مما اقتضته القوة الجسدية، وكبعض الولايات المختلف في صحة إسنادها إلى المرأة، والتفضيل في باب العدالة، وولاية النكاح، والرعاية، وذلك مما اقتضته القوة الفكرية، وضعفها في المرأة وسرعة تأثرها، وكالتفضيل في الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة الموجبة لفرط الحاجة المرأة وسرعة تأثرها، وكالتفضيل في الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة الموجبة لفرط الحاجة إلى المال، وكالإيجاب على الرجل إنفاق زوجه، وإنما عدت هذه درجة، مع أن للنساء أحكاما لا يشار كهن فيها الرجل كالحضانة، تلك الأحكام التي أشار إليها قوله تعالى «للرجال أحكاما لا يشار كهن فيها الرجال كالحضانة، تلك الأحكام التي أشار إليها قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء المراحدة المراحدة والمراحدة والمر

فأما تأديب الرجل المرأة إذا كانا زوجين ، فالظاهر أنه شرعت فيه تلك المراتب رعيا لأحوال طبقات الناس ، مع احتمال أن يكون المراد من قوله « واللّاتى تخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » أن ذلك يجريه ولاة الأمور ، ولنا فيه نظر عند ما نصل إليه إن شاء الله تمالى .

وقوله « والله عزيز حكيم » العزيز:القوى ، لأن العزة في كلام العرب القوة « لَيُخْرِجَنَّ الأعز منها الأذل » وقال شاعرهم :

### \* وإنما العزة للكاثر \*

والحكيم: المتقن الأمور في وضعها ، من الحكمة كما تقدم .

والكلام تذبيل وإفناع للمخاطبين ، وذلك أن الله تعالى لما شرع حقوق النساء كانهذا التشريع مظنة المتلق بفرط التحرج من الرجال ، الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء معهم حظوظا ، غير حظوظ الرضا ، والفضل ، والسخاء ، فأصبحت لهن حقوق يأخذنها من الرجال كرها ، إن أبوا ، فكان الرجال بحيث يرون في هذا ثلما لعزبهم ، كما أنبأ عنه حديث عمر بن الخطاب المتقدم ، فبين الله تمالى أن الله عزيز أي قوى لا يمجزه أحد ، ولا يتق أحدا، وأنه حكيم يعلم صلاح الناس، وأن عزته تؤيد حكمته فينفذ ماافتضته الحكمة بالتشريع ، والأمر الواجب امتثاله ، ويحمل الناس على ذلك وإن كرهوا .

# ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّ تَلَيْ فَإِمْسَاكُ مِعَدُوفٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَانٍ ﴾

استثناف لذكر غاية الطلاق ، الذي يملكه الزوج من امرأته ، نشأ عن قوله تمالى « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلَحًا » وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى « وللرجال عليهن درجة » فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا ، كحق الرجال ، وجعل للرجال درجة زائدة : منها أن لهم حق الطلاق ، ولهم حق الرجعة لقوله « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » ولما كان أمر العرب في الجاهلية جاريا على عدم تحديد نهاية الطلاق ، كما سيأتي قريبا ، ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق ، إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعا لما قد يملق أو علق بالأوهام في شأنه .

روى مالك فى جامع الطلاق من الموطأ: «عن هشام بن عروة عن أبيسه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجمها قبل أن تنقضى عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطّلَقُ مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريخ بإحسّان الله علين أبدا فانزل الله تعالى « ومثذ من كان طلق منهم أو لم يطلق » .

وروى أبو داود ، والنسائى عن ابن عباس قريبا منه . ورواه الحاكم فى مستدركه إلى عروة بن الزبير عن عائشة ، قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجمها ما لم تنقض المدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لا تركتك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت المدة أن تنقضى راجمها ففمل ذلك مرارا فأنزل الله تعالى « الطّلَقُ مرّتان » ، وفى ذلك روايات كثيرة تقارب هذه ، وفى سنن أبى داود : باب نسخ المراجمة بعد التطليقات الثلاث \_ وأخرج حديث ابن عباس أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل « الطّلَقُ مرّتان » . فالآية على هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية ، وتحديد لحقوق البعولة فى المراجعة .

والتمريف في قوله الطلاق تعريف الجنس ، على ما هو المتبادر في تعريف المصادر ، وفي مساق التشريع ، فإن التشريع يقصد بيان الحقائق الشرعية ، نحو قوله « وأحل الله البيع » وقوله « وإن عنهموا الطُّلُق » وهــذا التعريف هو الذي أشار صاحب الكشاف إلى اختياره ، فالمقصود هنا الطلاق الرجعي الذي سبق السكلام عليه آنفا في قوله « وبعولتهن أحق ردهن في ذلك » فإنه الطلاق الأصلي ، وليس في أصل الشريعة طلاق بائن غير قابلَ للمراجعة لذاته ، إلا الطلقة الواقعة ثالثة ، بعد سبق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعدُ وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة ، فبينونته لحق عارض كحق الزوجة فما تعطيه من مالها في الحلم ، ومثل الحق الشرعي في تطليق اللمان ، لمظنة انتفاء حسن المماشرة ، بعد أن تَلا عنا ، ومثل حق المرأة في حكم الحاكم لها بالطلاق للإضرار بها ، وحُذف وصف الطلاق؛ لأن السياق دال عليه ، فصار التقدير : الطلاق الرجعي مرتان . وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان ، فعلم أن التقدير : حق الزوج في إيقاع التطليق الرجعي مرتان ، فأما الطلقة الثالثة فليست رجميّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بمد ذكر المرتين « فامساك بمعروف » وقوله بعدهُ « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » الآية وقد روى مثل هذا التفسير عن النبيء صلى الله عليه وسلم : روى أبو بكر بن أبي شيبة « أن رجلا جاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قول الله تمالي الطلاق مرتان فأين الثالثة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسَان » وسؤال الرجل عن الثالثة ، يقتضى أن نهاية الثلاث كانت حكما معروفا إِما من السنة ، و إِما من بقية الآية ، وإِمَا من بقية الآية ، وإنما سأل عن وجه قوله مرتان .

ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق ، باعتبار حصوله من فاعله ، وهو إنما يحصل من الأزواج كان لفظ الطلاق آيلا إلى معنى التطليق ، كما يؤول السلام إلى معنى التسليم .

وقوله مران ، تثنية مرة ، والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها ، أو مضافها ، فهي لا تقع إلا جارية على حدث ، بوصف و نحوه ، أو بإضافة و نحوها ، وتقع مفردة ، ومثناة ، ومجموعة ، فتدل على عدم تكرر الفعل ، أو تكرر فعله تكررا واحدا ، أو تكرره تكررا متعددا ، قال تعالى « سنعذبهم مرتين » وتقول العرب « نهيتك غير مرة فلم تنته » أى مرارا ، وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان ، ألا ترى أنك تقول : أعطيتك درها مرتين ، إذا أعطيته درها ثم درها ، فلا يفهم أنك أعطيته درهمين ، مقترنين ، بخلاف قولك أعطيتك درهمين .

فقوله تمالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجعي ، شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين . مرة عقب مرة أخرى لا غير ، فلا يتوهم منه ، في فهم أهل اللسان ، أن المراد: الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقتر نتين لا أكثر ولا أقل ، ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل لدفعه فقد أبعد عن مجارى الاستعال العربي ، ولقد أكثر جماعة من متماطى التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها ، مدفوعين بأفهام مولدة ، ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه ، وهم في إرخائهم طول القول نا كبون عن معانى الاستعال ، ومن المجققين من لم يفته المعنى ولم تف به عبارته كما وقع في الكشاف .

و يجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد ، والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى « والمطلقات يتربصن \_ إلى قوله \_ وبعولتهن أحق بردهن » فيكون كالعهد في تعريف الذَّكَر في قوله تعالى « وليس الذكر كالأنثى » فإنه معهود مما استفيد من قوله « إثِّى نذرتُ لكَ ما في بطني محررًا » .

وقوله « فإمساكُ بمعروف » جملة مفرعة على جملة « الطَّلَقُ مرَّتان » فيكون الفاء للتعقيب في مجرد الذكر ، لا في وجود الحكم . وإمساك خبر مبتدإ محذوف ، تقـديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح ، على طريقة « فصبر جميل » وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتى الطلاق ، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين ، أى شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان ، أى دون ضرار في كلتا الحالتين .

وعليه فإمساك وتسريح مصدران ، مراد منهما الحقيقة والاسم ، دون إرادة نيابة عن الفعل ، والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا في امرأته فشأنه إمساكها أى مراجعتها ، وإن لم يكن راغبا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح ، والقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة ، وفي حال تركها ، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء ، إبطالا لأفعال أهل الجاهلية ؛ إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق شميطلقونها دواً الله عنده من الطلاق عندهم منتهيا إلى عدد لا يملك بعده المراجعة ، وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله « ولا يحل الكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً » الآية .

ويجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جملا بدلين من فعليهما ، على طريقة الفعول المطلق الآتى بدلا من فعله، وأصلهما النصب ، ثم عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى « قال سلّم » وقد مضى أول سورة الفاتحة ، كما عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى « قال سلّم » وقد مضى أول سورة الفاتحة ، فيكون مفيدا معنى الأمر ، بالنيابة عن فعله ، ومفيدا الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين ، والتقدير فأمسكوا أو سرحوا .

فتبين أن الطلاق حدد بمرتين ، قابلة كل منهما للإمساك بمدها، والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم ، فلعهم تعرض لهم ندامة بعد ذوق الفراق ويحسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء الطلاق ، عن غضب أو عن ملالة ، كما قال تعالى « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وقوله « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا عايات الله هزوا » وليس ذلك ليتخذوه ذريعة للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام .

وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو النسريح المطْلَقين وأما تقييد الإمساك بالمعروف، والنسريح بالإحسان، فهوإدماج لوصية أخرى فى كلتا الحالتين، إدماجا للإرشاد فى أثناء النشريع.

وقدم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم ، المرغب فيه فى نظر الشرع . والإمساك حقيقته قبض اليد على شيء محافة أن يسقط أو يتفلت ، وهو هنا استمارة لدوام المعاشرة .

والتسريح ضد الإمساك في معنييه: الحقيقي ، والمجازى ، وهو مستعار هنا لإبطال سبب الماشرة بعد الطلاق ، وهو سبك الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو مجاز بمرتبتين.

والمعروف هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها الإسلامأو قررتها العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام .

وهو يناسب الإمساك ، لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة ، وغير ذلك ، فهو أعم من الإحسان . وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن ، والبذل بالمتعة ، كما قال تعالى « فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعونهن من حليهن ، ورياشهن ، ويكثرون الطمن فهن قال ابن عرفة ، في تفسيره :

« فإن قلت هلا قيل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف قلت عادتهم يجيبون بأن المعروف أخف من الإحسان إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية ، والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضى الإعطاء وبذل المال أشق على النفوس من حسن الماشرة فجمل المعروف مع الإمساك المقتضى دوام العصمة ، إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان الشاق مع التسريح الذي لا يتكرر » .

وقد أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث في كلة ، بناء على أن المقصود من قوله مرتان التفريق وسنذكر ذلك عند قوله تمالى « فإن طلقها فلا تحل له من بمد » الآية .

﴿ وَلَا يَحِلُ لَـكُمْ أَن تَأْخُذُوا ۚ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيماً حُدُودَ ٱللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ۚ أَلَّا يُقِيماً حُدُودَ ٱللهِ فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِماً فِيماً أُفْتَدَتْ بهِ ِ ﴾

يجوز أن تكون الواو اعتراضية ، فهو اعتراض بين المتِماطفين . وهما قوله « فإمساك »

وقوله « فإن طلقها » ويجوز أن تكون معطوفة على « أوتسر يح بإحسان » لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ السرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق، وهذه مناسبة مجيء هذاالإعتراض، وهو تفنن بديع في جمع التشريمات والخطاب للأمة ، ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به ، فالزوج يقف عن أخذ المال: وولى الأمر يحكم بعدم لزومه ، وولى الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى ( وقد كان شأن العرب أن يلي هذه الأمور ذوو الرأى من قرابة الجانبين ) وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك، وهذا شأنخطابات القرآن في التشريع كقوله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم \_إلى قوله وارزقوهم فيها » وإليه أشارصاحب الكشاف ، وقال ابن عطية، والقرطى ، وصاحب الكشاف:الخطاب في قوله « ولا يحل لكم» للأزواج بقرينة قوله « أَن تأخذوا » وقوله « ءَاتيتموهن » والخطاب في قوله « فإن خفتُم ألا يقيما حدود الله » للحكام، لأنه لو كان للإزواج لقيل: فإن خفتم ألا تقيموا أو ألا تقيما، قال في الكشاف: « و ُحو ذلك غير غزيز في القرآن » ا ه يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام ونظرّه في الكشاف بقوله تعالى ُ في سورة الصف « وبشر المؤمنين » على رأى صاحب الكشاف ، إذ جعله معطوفا على « تؤمنون بالله ورسوله » إلخ لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أي فيكون معطوفًا على الخطابات العامة للائمة ، وإن كان التبشير خاصًا به الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يتاتى إلا منه . وأظهر من تنظير صاحب الكشف أن تنظره بقوله تعالى ، فيما يأتي : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » إذ خوظب فيه المطلَّق والعاضل ، وهما متغايران .

والضمير المؤنث في «ءَاتيتموهن » راجع إلى « المطلقات » ، المفهوم من قوله « الطَّاقُ مرتان » لأن الجنس يقتضي عددا من المطلقين والمطلقات ، وجوز في الكشاف أن يكون الخطاب كله للحكام وتأول قوله « أن تأخذوا » .

وقوله « ممآ ءاتيتموهن » بأن إسناد الأخذ والإتيان للحكام ، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء ، ورجحه البيضاوى بسلامته من تشويش الضائر بدون نكتة التفات ووهنه صاحب الكشاف وغيره بأن الخلع قديقع بدون ترافع ، فما آتاه الأزواج لأزواجهم من المؤور لم يكن أخذه على يد الحكام قبطل هذا الوجه ، ومعنى لا يحل لا يجوز ولايسمح به ، واستمال الحل والحرمة ، في هذا المعنى وضده ، قديم في العربية ، قال عنترة :

يا شاة ماقنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم

#### وقال كمب :

إذايساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول

وجىء بقوله « شيئا » لأنه من النكرات، المتوغلة فى الإبهام ، تحذيرا من أخذأقل قليل بخلاف ما لو قال مالا أو نحوه ، وهذا الموقع من محاسن مواقع كلة شيء التي أشار إليها الشيخ فى دلائل الإعجاز . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع » .

وقوله « إلا أن يخافا » قرأه الجمهور بفتح ياء النيبة ، فالفعل مسند للفاعل ، والضمير عائد إلى التخالمين الفهومين من قوله « أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا » وكذلك ضمير « يخافا ألا يقيا » وضمير فلا جناح عليهما ، وأسند هذا الفعل لهما دون بقية الأمة لأنهما اللذان يعلمان شأنهما . وقرأ حزة ، وأبو جعفر ، ويعقوب بضم ياء الغائب والفعل مبني للنائب والضمير للمتخالمين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين ؛ والتقدير : إلا أن تخافوهما ألا يقها حدود الله .

والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس وهو ضد الأمن . ويطلق على أثره وهو السمى في مرضاة المخوف منه ، وامتثال أوامره كقوله « فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » وترادفه الخشية ، لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه المؤمن ، والخوف يتمدى إلى مفعول واحد، قال تعالى : « فلا تخافوهم » .

وقال الشاعر يهجو رجلا من فَقْمَسَ أَكُلَ كَابَهُ واسمه حبتر:

يا حبتر لم أكلتــــه لمــه لو خافك الله علــــيه حرمه

وخرج ابن جني في شرح الحماسة ، عليه قول الأحوص فيها ، على أحد تأويلين :

فإذا تزول تزول على متخمط تَخْشَى بوادره على الأقران

وحذفت على في الآية لدخولها على أن المصدرية .

وقد قال بعض الفسرين: إن الخوف هنا بمعنى الظن ، يريد ظن المكروه ؛ إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه وهو خوف بمعناه الأصلى .

وإقامة حدود الله فسرها مالك رحمه الله : بأنها حقوق الزوج وطاعته والبرِّبه ، فإذا أضاعت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله . وقوله « فلا جناح عليهما فيم افتدت به » رفع الإثم عليهما ، ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم ، وفي حديث ربا الفضل « الآخذ والمطى في ذلك سواء »، وضمير « افتدت به » لجنس المخالمة ، وقد تمحض المقام لأن يماد الضمير إليها خاصة ؛ لأن دفع المال منها فقط .

وظاهر عموم قوله « فيما افتدت به » أنه يجوز حينئذ الخلع بما زاد على المهر وسياً تى الحلاف فيه .

ولم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق ، وإنما اختلفوا في هذا الفراق هل هل هو طلاق أو فسخ ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا ؟ إذ لو لم يكن بائنا لما ظهرت الفائدة في بذل العوض ، وبه قال عثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، والحسن ، وعطاء، وابن المسيب ، والزهرى، ومالك ، وأبو حنيفة ، والثورى، والأوزاعى ، والشمى، والنخمى، وبالله بيا المسيب ، والزهرى، ومالك ، وأبو حنيفة ، وعليه ابن عباس ، وطاووس ، وعكرمة ، وباسحاق ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل . وكل من قال : إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم ، واختلف قول الشافعى في ذلك ، فقال مرة هو طلاق ؛ وقال مرة ليس بطلاق ، وبعضهم يحكى عن الشافعى أن الخلع ليس بطلاق ، إلا أن ينوى بالمخالمة الطلاق ، والصواب أنه طلاق لتقرر عصمة صحيحة ، فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال المصمة الأولى فماالطلاق كله إلا لتقرر عصمة صحيحة ، فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال المصمة الأولى فماالطلاق كله إلا راجعا إلى الفسوخ ، وتظهر فائدة هذا الخلاف في الخلع الواقع بينهما . بعد أن طلق الرجل طلقتين ، فمند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا تحل لمخالمها إلا بعد زوج ، وعند ابن عباس ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ومن وافقهم : لا تمد طلقة ، ولها أن يمقدا نكاحا مستا نفا .

وقد تمسك بهذه الآية سعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وزياد بن أبى سفيان ، فقالوا : لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله تمالى « فإن خفتم ألا يقيا حدود الله » . والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم ، لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد صح عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، أنهم رأوا جوازه بدون حكم حاكم .

والجمهور أيضا على جواز أخذ الموض على الطلاق ، إن طابت به نفس المرأة ، ولم يكن عن إضرار بها ، وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار بهن فهو حرام عليه ، فقال مالك إذا ثبت الإضرار يمضى الطلاق ، ويرد عليها مالها . وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم

بناء على أصله في النهي ، إذا كان لخارج عن ماهية المنهى عنه . وقال الزهري ، والنخمي ، وداود: لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق. والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد الماشرة بألا تحب المرأة زوجها ، فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال « إلا أن يخافا ألايقيا حدودالله » لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح ف أنهما إن لم يخافا ذلك لا يحل الحلم، وأكده بقوله « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما فتدت به » فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح ، ثم أكد ذلك كله بالنهى بقوله « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ثم بالوعيد بقوله « ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » وقد بين ذلك كله قضاءرسول الله صلى الله عيه وسلم بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وبين زوجها ثابت بن قيس بن شماس ؟ إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء ، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا » فقال لها النبيء صلى الله عليه وسلم- « أتردين عليه حديقته التي أصدَّتك » قالت « نعم وأزيده » زاد في رواية قال « أما الزائد فلا » وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله « إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله » على وجه الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع ، ألا 'يرى قوله تعالى «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» هكذا أجاب المالكية ، كما في أحكام ابن العربي ، وتفسير القرطبي . وعندى أنه جواب باطل، ومتمسك بلاطائل، أما إنكاركون الوارد في هاته الآية شرطا، فهو تعسف، وصرف للـكلام عن وجهه ، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين وذلك قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا مماءاتيتموهن شيئًا » فهذا نكرة في سياق النفي ، أي لا يحل أخذ أقل شيء ، و قوله « إلا أن يخافا » فنيه منطوق ومفهوم ، و قوله,, فا إن خفتم، ففيه كذلك ، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة ، والحال ، والغاية ، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز ، كالاستثناء ، والشرط . وأما الاحتجاج للجواز بقوله « فإن طبن الم عن شيء منه نفسا » ، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فا نضمير « منه » عائد إلى الصدقات ، لأن أول الآية « وءاتو النساء صدقاتهن نحلة فا ن طبن لكم » الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال المصمة ، مما يزيد الألفة ، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التمارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح .

واختلفوا في جواز أخذ الرائد على ما أصدقها المفارق ، فقال طاووس ، وعطاء والأوزاع وإسحاق ، وأحمد : لا يجوز أخذ الرائد ، لأن الله تعالى خصه هنا بقوله : «بمآ ءاتيتموهن» واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة ، لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده «أما الرائد فلا» أخرجه الدارقطني عن ابن جريج . وقال الجمهور : يجوز أخذ الرائد لعموم قوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » واحتجوا بما رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدرى : أن أخته كانت تحت رجل من الأنصار ، تروجها على حديقة ، فوقع بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها « أتردين عليه حديقته ويطلقك » قالت : فتم وأزيده ، فقال لها « ردى عليه حديقته وزيديه » وبأن جميلة لما قالت له : وأزيده لم ينكر عليها . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يموض على الطلاق ، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة في مبدأ المعوض على الطلاق ، وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة في مبدأ الماشرة، دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة ؟

فقوله: مما ءاتيتموهن، ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة ، لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيا يجحف بالأزواج ، وأنه لا يبطل عموم قوله « فيما افتدت » وقد أشار مالك بقوله : ليس من مكارم الأخلاق ، إلى أنه لا يراه موجبا للفساد والنهى ؛ لأنه ليس مما يختل به ضرورى أو حاجى ، بل هو آيل إلى التحسينات ، وقد مضى عمل المسلمين على جوازه واختلفوا في هذه الآية هل هى محكمة أم منسوخة : فالجمهور على أنها محكمة ، وقال فريق : منسوخة بقوله تمالى ، في سورة النساء « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ونسبه القرطبى لبكر بن عبدالله المزنى ، وهو قول شاذ ، ومورد آية النساء في الرجل يريد فراق امرأته ، فيحرم عليه أن يفارقها ، ثم يزيد فيأخذ منها مالا ، مخلاف آية البقرة فهى في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية .

## ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱلله فَلَا تَمْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَأُوْلَــَا إِكَ هُمُ ۗ ٱلظَّلْمُونَ﴾ 229

جملة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » معترضة بين جملة « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما واتيتموهن شيئا » وما اتصل بها ، وبين الجملة المفرعة عليها وهى «فإن طلقها فلا تحل له من بعد » الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى فى الكلام الذى قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق ، إلا فى حالة الخوف من ألا يقيا حدود الله ، وكانت حدود الله مبينة فى الكتاب والسنة ، فجئ بهذه الجملة المعترضة تبيينا ؛ لأن منع أخذ العوض على الطلاق هومن حدود الله .

وحدود الله استمارة للأوامر والنواهي الشرعية ، بقرينة الإشارة ، شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس ، لأن الأحكام الشرعية ، تفصل بين الحلال والحرام ، والحق والباطل وتفصل بين ماكان عليه الناس قبل الإسلام ، وما هم عليه بعده . والإقامة في الحقيقة ، الإظهار والإيجاد ، يقال : أقام حدا لأرضه ، وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا لاستعارة الحدود للأحكام الشرعية ، وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تجاوز الحد على مخالفة حكم الشرع ، هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد .

وجملة « ومن يتعد حدود الله فأوْلَ أَيْ الظالمون » تذبيل وأفادت جملة « فأوْل آيك هم الظالمون » تذبيل وأفادت جملة « فأوْل آيك هم الظالمون » حصر اوهو حصر حقيق ، إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله ، فظهر حصر حال المتعدى حدود الله في أنه ظالم .

واسم الإشارة من قوله « فأول ً مك هم الظالمون » مقصود منه تمييز المشار إليه ، أكمل تمييز ، وهو من يتمدى حدود الله ، اهتماما بإيقاع وصف الظالمين علمهم .

وأطلق فعل « يتمد » على معنى يخالف حجم الله ترشيحا ، لاستعارة الحدود لأحكام الله وهو ، مع كونه ترشيحا ، مستعار لمخالفة أحكام الله ؟ لأن مخالفة الأمر والنهى تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود .

وفى الحديث « ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه » .

# ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِينَ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَمَا إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيماً حُدُودَ ٱللهِ ﴾

تفريع مرتب على قوله « الطَّلْق مرَّان » وما بينهما بمنزلة الاعتراض، على أن تقديمه يكسبه تأثيرًا في تفريع هذا على جميع ما تقدم ؟ لأنه قد علم من مجموع ذلك أن بعد المرتين تخييرا بين المراجعة وعدمها ، فرتب على تقدير المراجعة المعبر عنها بالإمساك « فإن طلقها » وهو يدل بطريق الاقتضاء ، على مقدر أى فإن راجمها فطلقها لبيان حكم الطلقة الثالثة . وقد تهيأ السامع لتلق هذا الحكم من قوله « الطَّلَّقُ مر نان » إذ علم أن ذلك بيان لآخر عدد في الرجمي وأن مابعده بتات ، فذكر قوله « فإن طلقها » زيادة في البيان ، وتمهيد لقوله « فلا تحل له من بعد » إلخ فالفاء: إما عاطفة لجملة «نوإن طلقها» على جملة «فإمساك» باعتبار مافها، من قوليه فإمساك، إن كان المراد من الإمساك المراجعة ومن التسريح عدمها ، أي فإن أمسك المطلق أى راجع، ثم طلقها ، فلا تحلله من بعد ، وهذا هو الظاهر، وإما فصيحة لبيان قوله: أوتسريح بإحسان، إن كان المراد من التسريح إحداث الطلاق، أي فإن ازداد بعد المراجعة فسرح . فلا تحلله من بمد، وإعادة هذا على هذا الوجه ليرتب عليه تحريم المراجمة إلا بمدزوج، تصريحا بمافهم من قوله « الطُّلْقُ مرتان » ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسريح للبيان ، وللتفنن ، على الوجهين المتقدمين ، ولا يعوزك توزيعه عليهما ، والضمير المستتر راجع للمطلق المستفاد من قوله « الطُّلُق مرَّمان » والضمير المنصوب راجع للمطلقة الستفادة من الطلاق أيضا ، كما تقدم في قوله « إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » والآية بيان لنهاية حق المراجمة صراحة ، وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وتشريع إسلامي جديد ، وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام إذا صح ما رواه أبو داوود ، في سننه ، في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات النلاث ، عن ابن عباس « أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل « الطُّلْق مرَّ بان » .

ولا يصح بحال عطف قوله «فإن طلقلها» على جملة «ولا يحل لكم أن تأخذوا » ، ولا صدق الضميرين على ماصدقت عليه ضمائر «إلا أن يخافا ألا يقيما» ، و «فلا جناح عليهما» لعدم صحة تملق حكم قوله تفالى « فإن طلقها فلا تحل له من بمد » بما تملق به حكم قوله ولا يحل

لكم أن تأخذوا» إلخ إذ لا يصح تفريع الطلاق الذي لا تحل بمده المرأة على وقوع الخلع ، إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام في قول أحد، فمن المجيب ما وقع في شرح الخطابي على سنن أبي داود: أن ابن عباس احتج لكون الخلع فسخا بأن الله ذكر الخلع ثم أعقبه بقوله «فإن طلقها فلا تحل له من بمد الآية قال «فلوكان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا » ولا أحسب هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معانى الاستعمال العربي.

وقوله « فلا تحل له » أى تحرم عليه وذكر قوله « من بعد» أى من بعد ثلاث تطليقات تسجيلا على المطلق ، وإعاء إلى علة التحريم ، وهي تهاون المطلق بشأن امرأته ، واستخفافه بحق الماشرة ، حتى جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه وحاقته ، فلما ذكر لهم قوله من بعد علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية .

والمراد من قوله «تنكح زوجاغيره» أن تعقد على زوج آخر ، لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين ، ولم أرلهم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا ، وأياما كان إطلاقه في الكلام فالمراد في هاته الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة ، فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معانى النكاح بالاشتراك والمجاز أعنى المسيس ، لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلا ، وهذه نكتة غفلوا عنها في هذا المقام .

وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم ، وجعلهن لهبا في بيسوتهم ، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة ، والثانية تجربة ، والثالثة فراقا ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى والخضر : فكانت الأولى من موسى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا فلذلك قال له الخضر في الثالثة «هسذا فراق بيني وبينك ».

وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وها سلب الزوج حق الرجمة ، بمجرد الطلاق ، وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلابعد زوج ، واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة ، إلا بعد التأمل والتريث ، الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة ، للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج ، فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة ، إذا تكرر منهم ذلك ثلاثا ، بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان ، لما ارتكز

في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر ، وينشده حال المرأة قول ابن الزيَّ الرَّاء :

وفى الناس إن رثَّتْ حِبالك وَاصل وفي الأرض عن دار القِـلَى متحول وفى الطيبي قال الزجاج « إنما جمل الله ذلك لعلمه بصموبة تروج المرأة على الرجل فحرم عليهما النزوج بعد الثلاث لئلا يمجلوا وأن يثبتوا » وقد علم السامعون أن اشتراط نكاحزوج آخر هو تربية للمطلقين ، فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح في الآية حقيقته وهي العقد ، إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده ، كان العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فما قصد منه ، ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة ، ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي ، زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث ، وتزوجت بعده عبد الرحمَن بن الزّ بير القرظي ، جاءت النبيء صلى الله عليه وسلم فقالت له « يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاق ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة <sup>(٢)</sup> هذا الثوب» وأشارت إلى هدب ثوب لها فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم «أثريدين أن ترجمي إلى رفاعة » قالت « نعم » قال « لا ، حتى تدوق عسياته » الحديث ، فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بنها ، لعدم حصول القصود من النكاية والتربية بالمطلق ، فاتفق علماءالإسلام على أن النكاحالذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة، ومسيسه لها ، ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة ، الذي علمه سائر من فهم هذا السكلام العربي الفصيح ، فلا حاجة بنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ النكاح المرادبة في خصوص هذه الآية المسيسُ أو هو من حديث رفاعة ، حتى يكون من تقييد الكتاب بخبر الواحد، أو هو من الزيادة على النص حتى يجيء فيه الخلاف في أنها نسخ أم لا ، وفي أن نسخ الكتاب بخبر الواحد يَجوز أم لا ، كل ذلك دخول فيما لا طائل تحت تطويل تقرير. بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فهم هذا المقصد من لفظ القرآن، ولم يشذعن ذلك

<sup>(</sup>١) هو بفتح الزاى وكسر الباء من بني قريظة صحابي .

<sup>(</sup>٢) الهدبة بضم الهاء وسكون الدال نهاية الثوب التي تترك ولاتنسج فتنرك سدى بلا لحمةور بمافتلوها وهي المسهاة في لسان أهل بلدنا بالفتول .

<sup>(</sup> ٢٦ / ٢ \_ التحرير )

إلاسعيد بن المسيب فإنه قال: يحل المبتوتة مجرد المقد على زوج ثان ، وهو شذوذ ينافى المقصود؛ إذ أية فاثدة تحصل من المقد ، إن هو إلا تعب للماقدين ، والولى ، والشهود إلا أن بجعل الحيكم منوطا بالمقد ، باعتبار ما يحصل بعده غالبا ، فإذا تخلف ما يحصل بعده اغتفر ، من باب التعليل بالمظنة ، ولم يتابعه عليه أحد معروف ، ونسبه النحاس لسعيد بن جبير ، وأحسب ذلك سهوا منه واشتباها ، وقد أمر الله بهذا الحكم ، مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه فوجب امتثاله وعلمت حكمة فلاشك فى أن يقتصر به على مورده ، ولا يتعدى حكمة ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظا ، أو تأكيدا ، أو كذبا لأن ذلك ليس طلاقا بمدطلاقين ، ولا تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع ، وما المتلفظ بالثلاث فى طلاقا الأولى ، لا تصير ثانية ، وغاية ما اكتسبه مقاله أنه عد فى الحق أو لكذا بين ، فلايماقب على ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه ، وعلى هذا الحكم استمر الممل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وصدر من خلافة عمر ، كما ورد فى كتب الصحيح : الموطأ وما بعده ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، وقد ورد فى بعض الآثار رواية حديث ابن عبد يزيد المطلى ، أنه طلق امرأته فى الحيض : أنه طلقها ثلاثا فى كلة ، وورد حديث ركانة بن عبد يزيد الملك ، أنه طلق امرأته فى الحيف : أنه طلقها ثلاثا فى كلة ، وورد حديث ركانة بن عبد يزيد الملك الله واحدة فاشل النبىء صلى الله عليه وسلم فقال له : إنما ملكك الله واحدة فأمره أن يراجمها .

ثم إن عمر بن الخطاب ، في السنة الثالثة من خلافته ، حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلة واحدة فقال: أرى الناس قد استعجادا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فاو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .

وقد اختلف علماء الإسلام فيا يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة: فقال الجمهور: يلزمه الثلاث أخذا بما قضى به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم ينيروا عليه فهو إجماع سكوتى، وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان، يلزم المكلف فيها ما التزمه، ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد، ولكنه قضى بذلك عن اجتهاد فهو مذهب له، ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأعةمثل الشافعي والباقلاني والنزالي والإمام الرازي، وخاصة أنه صدرمن عمر بن الخطاب

مسدر القضاء والزجر ، فهو قضاء فى مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره ، ولكن القضاء جزئ لا يلزم اطراد العمل به ، وتصرف الإمام بتحجير الباح لمصلحة مجال للنظر ، فهذا ليس من الإجاع الذى لا يجوز نحالفته . وقال على بن أبي طالب ، وابن مسمود ، وعبد الرحمن ابن عوف ، والزبير بن العوام ، ومحمد بن إسحاق ، وحجاج بن أرطاة ، وطاووس ، والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس : منهم محمد بن زنباع ، ومحمد بن بقى بن نخلد ، ومحمد بن عبدالسلام الحشنى ، فقيه عصره بقرطبة ، وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة ، وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الحليل ، وقال ابن تيمية من الحنابلة: إن طلاق الثلاث فى كلة واحدة لا يقم إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر ، واحتجوا بحجج كثيرة أولاها وأعظمها هذه الآية فإن الله تمالى جمل الطلاق مرتين ثم ثالثة ، ورتب حرمة المود على حصول الثالثة بالفمل لا بالقول ، فا ذا قال الرجل لامرأته : هى طالق ثلاثا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفمل والتكرر كذب في وصفها بأنها ثلاث ، وإنما هى واحدة أو ثانية فكيف يقدم على تحريم عودها إليه والله تمال في وصفها بأنها ثلاث ، قال ابن عباس « وهل هو إلا كمن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث ممات وقد قرأها واحدة فإن قوله ثلاث ممات يكون كاذبا » .

الثانية أن الله تعالى قصد من تمدد الطلاق التوسعة على الناس ؟ لأن المعاشر لا يدرى تأثير مفارقة عشيره إياه ، فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها ، فيختار الرجوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة ، تعطل المقصد الشرعى من إثبات حق المراجعة ، قال ابن رشد الحفيد ، في البداية « وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » .

الثالثة قال ابن مغيث: إن الله تعالى يقول «أو تسريح بإحسان » وموقع الثلاث غير محسن ، لأن فيها ترك توسمة الله تعالى ، وقد يخرَّج هذا بقياس على غير مسألة فى المدونة : من ذلك قول الإنسان « مالى صدقة فى المساكين » قال مالك « يجزئه الثلث » .

الرابعة احتجوا بحديث ابن عباس فىالصحيحين «كان طلاق الثلاث فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة » .

وأجاب عنه الجمهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال

من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه ، وبانت منه زوجه ، وهذا يوهن رواية طاووس ، فإن ابن عباس لا يخالف الصحابة إلى رأى نفسه ، حتى قال ابن عبد البر رواية طاووس وهم وغلط، وعلى فرض صحتها، فالمراد أن الناس كانوايو قمون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات وهو معنى قول عمر «إن الناس قد استعجلوا في أمن قد كانت لهم فيه أناة » فلو كان ذلك واقعا في زمن الرسول وأبى بكر لما قال عمر: إنهم استعجلوا، ولا عابه عليهم ، وهذا جواب ضميف ، قال أبو الوليد الباجي: الرواية عن طاووس بذلك صحيحة . وأقول: أما نحالفة ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كما تقرر في الأصول، و يحن نأخذ بروايته وليس علينا أن نأخس ذرأيه ، وأما ما تأولوه من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو تأويل غير صحيح ومناف لألفاظ الرواية ولقول عمر «فلو أمضيناه عليهم » فإن كان إمضاؤه عليهم سابقا من عهد الرسول لم يبق معنى لقوله « فلوأمضيناه عليهم وإن لم يكن إمضاؤه سابقاً بل كان غير ماض حصل القصود من الاستدلال .

الخامسة ما رواه الدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي طلق زوجه ثلاثا في كلة واحدة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : إنما هي واحدة أو إنما تلك واحدة فارتجعها . وأجاب عنه أنصار الجمهور بأنه حديث مضطرب ؟ لأنه روى أن ركانة طلق ، وفي رواية أن يزيد بن ركانة طلق وفي رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا وقال : أردت واحدة فاستحلفه النبيء صلى الله عليه وسلم على ذلك .

وهو جواب واه ؟ لأنه سواء صحت الزيادة أم لم تصح فقد قضى النبىء صلى الله عليه وسلم بالواحدة فيما فيه لفظ الثلاث، ولا قائل من الجمهور بالتوهية فالحديث حجة عليهم لا محالة إلا أن روايته ليست في مرسة معتبرة من الصحة .

السادسة ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره النبيء صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثا ولا شك أن معناه ثلاثا في كلة، لأنها لو كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه ، ووجه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط ، وهذا دليل ضعيف جدا لضعف المواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح كالموطأ وصحيح البخاري ومسلم . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول المطلق ثلاثا . وذهب مقاتل وداود الظاهري في رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلة واحدة لا يقم

طلاقا بالمرة ، واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق المفرَّق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن. ولو احتجلهما بأنه منهى عنه والمنهى عنه فاسد لكان قريبا، لولاأن الفساد لايعترى الفسوخ، وهذامذهب شاذ وباطل، وقدأجم المسلمون على عدم العمل به، وكيف لايقم طلاقا وفيه لفظ الطلاق.

وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا فى كلة يقع طلقة واحدة ، لأنه قبل البناء بخلاف طلاق المبنى بها وكأنَّ وجه قولهم فيه: أن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة .

ووصف « زوجا غيره » تحذير للأزواج من الطلقة الثالثة ، لأنه بذكر المفايرة يتذكر أن زوجته ستصير لفيره كحديث الواعظ الذي اتعظ بقول الشاعر :

اليومَ عندك دَلُّها وحديثُها وغدا لغيرك زندها والمصم

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق ذلك بقوله « إن ظنا أن يقيما حدود الله » أى أن يسيرا فى المستقبل على حسن المعاشرة وإلا فلا فائدة فى إعادة الخصومات .

وُ حدود الله هِي أحكامه وشرائعه، شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكا أنه يقف عندها .

وحقيقة الحدود هي الفواصل بين الأرضين و تحوها وقد تقدم في قوله « إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله » والإقامة استمارة لحفظ الأحكام تبما لاستمارة الحدود إلى الأحكام كقولهم: نَقَضَ فلان غزله ، وأما قوله « وتلك حدود الله يبيّما » فالبيان صالح لمناسبة الممنى الحقيقي والمجازي ؛ لأنّ إقامة الحدّ الفاصل فيه بيان للناظرين.

والمراد « بقوم يعلمون » ، الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بها ، وبإدراك مصالحها ، ولا يتحيلون في فهمها .

## ﴿ وَ تِنْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ 230

الواو اعتراضية ، والجملة معترضة بين الجملتين : المعطوفة إحداها على الأخرى ، وموقع هذه الجملة كموقع جملة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » المتقدمة آنفا .

وُ حدود الله ، تقدم الكلام عليها قريبا .

وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة ، مفصلة ، معللة ، ويتعلق قوله « لقوم يعلمون » بفعل يبينها ، ووصف القوم بأنهم يعلمون صريح فى التنويه بالذين يدركون ما فى أحكام الله من المصالح ، وهو تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن اتّباع الإسلام .

وإقحام كلة « قوم » للا يذان بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم ، كما تقدم بيانه عند قوله تعالى « إن فى خلق السَّمُوات والأرض واختلف الَّيْل والنهار \_ إلى قوله \_ لاَّ يُت لقوم يعقلون » .

﴿ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْدُونَ أَوْ سَرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْدُونَ وَمَنْ تَيْفَعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَلُوهُ فَا خَلَكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلُوهُ فَا فَسَاءُ ﴾

عطف على جملة «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما » الآية عطف حكم على حكم ، وتشريع على تشريع ، لقصد زيادة الوصاة بحسن الماملة فى الاجتماع والفرقة ، وما تبع ذلك من التحذير الذى سيأتى بيانه .

وقوله « فبلغن أجلهن » مؤذن بأن المراد : « وإذا طلقتم النساء » طلاقا فيه أجل . والأجل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء المطلقات علم أنه أجل ممهود بالمضاف إليه . أعنى أجل الانتظار ، وهو المدة ، وهو التربص في الآية السابقة .

وبلوغ الأجل: الوصول إليه ، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء ؟ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والنسريح ، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته ، توسما أى مجازا بالأول . وفي القاعدة الخامسة من الباب الثامن منى اللبيب ، أن العرب يمبرون بالفعل عن أمور: أحدها ، وهو الكثير المتمارف ، عن حصول الفعل ، وهو الأصل . الثانى: عن مشارفته نحو « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » «والذين يتوفون منكم و يَذَرُون أزواجا وصيـة لأزواجهم » أى يقاربون الوفاة ، لأنه حين الوصية .

الثالث: إرادته نحو « إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا » .

الرابع: القدرة عليه نحو « حقا علينا إناكنا فاعلين » أى قادرين .

« والأجل » فى كلام المرب يطلق على المدة التى يمهل إليها الشخص فى حدوث حادث معين ، ومنه قولهم : ضرب له أجلا « أيَّما الأجلين قضيت » .

والمراد بالأجل هنا آخر المدة ، لأن قوله « فبلغن » مؤذن بأنه وصول بمد مسير إليه ، وأسند بلغن إلى النساء لأنهن اللآتى ينتظرن انقضاء الأجل ، ليخرجن من حبس العدة ، وإن كان الأجل للرجال والنساء مماً : للأو لين توسعة للمراجعة ، وللا خيرات تحديدا للحل للتروج .

وأَضَيفُ الأجل إلى ضمير النساء لهاته النكتة .

والقول في الإمساك والتسريح مضى قريبا . وفي هذا الوجه تكرير الحكم المفاد بقوله تمالى « فإمساك بمروف أو تسريح بإحسن » فأجيب عن هدذا بما قاله الفخر : إن الآية السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريح ، في مدة المدة ، وهدفه أفادت ذلك التخيير في آخر أوقات المدة ، تذكير الإمساك و تحريضا على تحصيله، ويستتبع هذا التذكير الإشارة إلى الترغيب في الإمساك ، من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذكره ، وذكر التسريح هنا مع الإمساك ليظهر معنى التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة في الإمساك ، وذلك بتقديمه في الذكر ؟ إذ لو لم يذكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب وعندى أنه على هذا الوجه أعيد الحكم ، وليبني عليه ما قصد من النهى عن الضرار وما تلا ذلك من التحذير والموعظة وذلك كله مما أبعد عن تذكره الجمل السابقة : التي اقتضى الحال الاعتراض بها .

وقوله «أو سرحوهن بمعروف » قيد التسريح هنا بالمعروف ، وقيد في قوله السالف أو تسريح بإحسان، بالإحسان للإشارة إلى أن الإحسان المذكور هنائك ، هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح ، فلما تقدم ذكره لم يحتج هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك . أو لأن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبني عليه النهى عن المضارة ، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان ، فطلب منه الحق ، وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه ، سواء في الإمساك أو في التسريح ، ومضارة كل بما يناسبه .

وقال أبن عرفة : «تقدم أن المعروف أخف من الإحسان فلما وقع الأمر في الآية الأخرى

بتسريحهن ، مقارنا للإحسان ، خيف أن يتوهم أن الأمر بالإحسان عند تسريحهن للوجوب فعقبه مهذا تنبيها على أن الأمر للندب لا للوجوب » .

وقول السموال: « ولا تمسكوهن ضرارا » تصريح بمنهوم « فأمسكوهن بمعروف » إذ الضرار ضد المعروف ، وكأن وجه عطفه مع استفادته من الأمر بضده التشويه بذكر هذا الضد لأنه أكثر أضداد المعروف يقصده الأزواج المخالفون لحكم الإمساك بالمعروف ، مع مافيه من التأكيد، ونكتته تقرير المهني المراد في الذهن بطريقتين غاتبهما واحدة وقال الفخر: نكتة عطف النهي على الأمر بالضد في الآية هي أن الأمر لا يقتضي التكرار بحلاف النهي ، وهذه التفرقة بين الأمر والنهي هو مقتضي اللغة. على أن هذا العطف إن قلف! ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضي اللغة. على أن هذا العطف إن قلف! في المعروف في الإمساك حيثما تحقق النهراد ، وحيثما انتنى المعروف تحقق الضراد ، فيصير الضرار مساويا لنقيض المعروف ، فلنا أن نجعل نكتة العطف ، حينئذ ، لتأكيد حكم الإمساك بلعروف : بطريق إثبات ، ونني ، كأنه قيل : « ولا تمسكوهن إلا بالمعروف » ، كا في قول السموأل:

تسيل على حــد الظُّباتِ ُنفُوسنا وليستْ على غير الظُّبات تسيل

والضرار مصدر ضاراً ، وأصل هذه الصيغة أن تدل على وقوع الفعل من الجانبين ، مثل خاصم ، وقد تستعمل في الدلالة على قوة الفعل مثل : عافاك الله ، والظاهر أنها هنا مستعملة للمبالغة في الضر ، تشنيما على من يقصده بأنه مفحش فيه .

ونصب ضراراً على الحال أو المفعولية لأجله .

وقوله « لتعتدوا » جُرَّ باللام ولم يعطف بالفاء ؛ لان الجر باللام هو أصل التعليل ، وحذف مفعول (تمتدوا) ليشمل الاعتداء عليهن ، وعلى أحكام الله تعالى ، فتكون اللام مستعملة في التعليل والعاقبة . والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسلمين ، فنزل منزلة العلة مجازا في الحصول ، تشنيعا على المخالفين ، فحرف اللام مستعمل في حقيقته ومجازه .

وقوله « فقد ظلم نفسه » جعل ظلمهم نساءهم ظلما لأنفسهم ، لأنه يؤدى إلى اختلال الماشرة ، واضطراب حال البيت ، وفوات المصالح : بشغب الأذهان في الحاصات . وظلم نفسه أيضا بتعريضها لعقاب الله في الآخرة .

﴿ وَلَا تَتَخِذُو ا ۚ ءَا يَٰتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُم ۚ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن ٱلْكَتِلْبِ وَٱلِحْكُمة بِعِظْكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَٱعْلَمُوا ۚ أَنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيم ﴾ 231

عطف هذا النهى على النهى فى قوله « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » لزيادة التحذير من صنيعهم فى تطويل العدة ، لقصد المضارة ، بأن فى ذلك استهزاء بأحكام الله التى شرع فيها حق المراجمة ، مريداً رحمة الناس، فيجب الحذر من أن يجعلوها هزءا، وآيات الله هى ما فى القرآن من شرائع المراجمة نحو قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \_ إلى قوله \_ «وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » .

والهزء بضمتين ، مصدر هزأ به إذا سخر ولعب ، وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول ، أى لا تتخذوها مستهزأ به ، ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين ، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات ، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف ، وعدم الرعاية ، لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به ، مع العلم بأهميته ، كالساخر واللاعب وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ، ومقاصد شرعه ، ومن هذا التوصل المنهى عنه ، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنها جارية على صور صحيحة الظاهر ، بمقتضى حكم الشرع ، كمن يهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته ، ومن أبه الأوصاف عنها الوصف بالشرعية .

فالمخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجملوا حكم الله فى العدة ، الذى قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة ، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء المودة والرحمة ، فيغيروا ذلك ويجملوه وسيلة إلى زيادة النكاية ، وتفاقم الشر والعداوة . وفى الموطأ أن رجلا قال لابن عباس : إنى طلقت امرأتى مائة طلقة فقال له ابن عباس « بانت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزءا » يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاق ، بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية ، فجعله سبب نكاية وتغليظ ، حتى اعتقد أنه يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة ، ثم إن الله تمالى بعد أن حذرهم دعاهم بالرغبة فقال

« واذ كروا نعمة الله عليكم » فذ كرهم بما أنم عليهم ، بعد الجاهلية ، بالإسلام ، الذى سماه نعمة كما سماه بذلك في قوله « واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » فكما أنم عليكم بالانسلاخ عن تلك الضلالة ، فلا ترجعوا إليها بالتماهد بعد الإسلام وقوله « وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة » معطوف على نعمة ، وجملة « يعظكم به حال و يجوز جعله مبتدأ ؛ وجملة « يعظكم » خبرا ، والكتاب : القرآن. والحكمة : العم المستفاد من الشريعة ، وهو العبرة بأحوال الأمم الماضية وإدراك مصالح الدين ، وأسرار الشريعة ، كما قال تعالى ، بعد أن بين حكم الخمر والميسر «كذلك يبين الله لكم الأكب لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » ومعنى إنزال الحكمة أنها كانت حاصلة من آيات القرآن ، كما ذكرنا ، ومن الإيماء إلى العلل ، ومما يحصل أثناء ممارسة الدين ، وكلذلك منزل من الله تعالى بالوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها .

والموعظةوالوعظ: النصح والتذكير بما يلين القلوب، ويحذر الموعوظ.

وقوله « واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيءعليم » تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم بأن الله عليم بكل شيء تنزيلا لهم في حين مخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة ، منزلة من يجهل أن الله عليم ، فإن العليم لا يخنى عليه شيء ، وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول بين عقابه وبينهم شيء ، لأن هذا العليم قدير .

المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء ، بألا يمنموهن من مراجعة أزواجهن ، بعد أن أمر المفارقين بإمساكهن بمعروف ورغمهم فى ذلك ، إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة من الرجل الذى كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها ، فإن المرأة سريمة

الانفعال قريبة القلب ، فإذا جاء منع فإنما يجىء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجمة أزواجهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك .

وقد عرف من شأن الأولياء في الجاهلية ، وما قاربها ، الأنفة من أصهارهم ، عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولاياهم ، وربما رأوا الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة اكتراث بهم ، فحملتهم الحمية على قصد الانتقام منهم عند ما يرون منهم ندامة ، ورغبة في المراجعة ، وقد روى في الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصاري طلق زوجه مجيلا بالتصغير وقيل محملة وبنة معقل بن يسار فلما انقضت عدتها ، أراد مراجعتها ، فقال له أبوها معقل ابن يسار : « إنك طلقتها طلاقا له الرجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلى أتبتني بخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحت كها أبدا » فنزلت هذه الآية ، قال معقل « فكفرت عن يمنى وأرجعتها إليه » وقال الواحدى: نزلت في جاء بريد مراجعتها ، وكانت راغبة فيه ، فنعه جار من ذلك فنزلت .

والمراد من أجلهن هو العدة ، وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره فى الآية السابقة، وعن الشافمي « دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » فجمل البلوغ ، فى الآية الأولى، عمنى مشارفة بلوغ الأجل ، وجمله ، هنا ، بمعنى انتهاء الأجل .

فجملة « وإذا طلقتم النساء » عطف على « واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن عمروف » الآية .

والخطاب الواقع في قوله «طلقتم » "وتعضلوهن » ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه ، فيكون موجها إلى جميع المسلمين ، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق ، إن كان زوجا ، ويقع منه العضل ، إن كان وليا ، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخنى في استعمالهم ، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين ، غير المسند إليه الفعل الآخر ، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ، ولا المسكس ، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير ، فالمراد بقوله «طلقتم » أوقعتم الطلاق ، فهم الأزواج ، وبقوله «فلا تعضلوهن » النهى عن صدور العضل ، وهم أولياء النساء، وجعل في الكشاف الخطاب للناس عامة أي إذا وجد فيكم الطلاق ، وبلغ المطلقات أجلهن ، فلا يقع منكم العضل

ووجه تفسيره هذا بقوله «لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين». والعضل: المنع والحبسوعدم الانتقال، فمنه عضّات المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضّات الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج، والمعاضلة في الحكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ، وهو التعقيد، وشاع في كلام العرب في منع الولى مولاته من النكاح. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح، فالأب لا يعد عاضلا برد كفء أو اثنين، وغير الأب يعد عاضلا برد كفء واحد.

وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المصول عنه ، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة ، وسماهن أزواجا مجازا باعتبار ما كان ، لقرب تلك الحالة ، وللإشارة إلى أن المنع ظلم ؛ فإنهم كانوا أزواجا لهن من قبل ، فهم أحق بأن يُركَجَّمن إليهم .

وقوله « إذا تراضوا بينهم بالمعروف » شرط للنهى ؟ لأن الولى إذا علم عدم التراضى بين الزوجين ، ورأى أن المراجمة ستمود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته ، نصحا لها ، وف هـ ذا الشرط إيماء إلى علة النهى : وهى أن الولى لا يحق له منعها ، مع تراضى الزوجين بمود الماشرة ، إذ لا يكون الولى أدرى بميلها منها ، على حد قولهم ، في المثل المشهور « رضى الخصان ولم برض القاضى » .

وفى الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة فى النكاح ، بناء على غالب الأحوال يومئذ ؟ لأن جانب المرأة جانب ضعيف ، مطموع فيه ، معصوم عن الامتهان ، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؟ لأنه ينافى نفاستها وضعفها ، فقد يستخف بحقوقها الرجال ، حرصا على منافعهم وهى تضعف عن المعارضة .

ووجه الإشارة: أن الله أشار إلى حقين: حق الولى ، بالنهى عن العضل ؛ إذ لو لم يكن الأمر بيده ، لما نهى عن منعه ، ولا يقال: نهى عن استعال ما ليس بحق له ؛ لأنه لو كان كذلك لكان النهى عن البغى والعدوان كافيا ، ولجىء بصيغة « ما يكون لكم » ونحوها وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء ، ولم يقل : أن تُنكحوهن أزواجهن ، وهدذا مذهب مالك ، والشافعى ، وجمهور فقهاء الإسلام ، وشذ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح ، واحتج له الجصاص بأن الله أسند النكاح هنا للنساء وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب في قولهم : نكحت المرأة، فإنه بمعني تزوجت

دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؟ لأنه لا خلاف فى أن رضا المرأة بالزوج هو العقد المسمى بالنكاح ، وإنما الخلاف فى اشتراط مباشرة الولى لذلك دون جبر ، وهذا لا ينافيه إسناد النكاح إليهن ، أماولاية الإجبار فليست من غرض هذه الآية ؟ لأنها واردة فى شأن الأيامى ولا جبر على أيم باتفاق العلماء .

وقوله « ذلك يوعظ به » إشارة إلى حكم النهى عن العضل ، وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطب جماعة ، رهيا لتناسى أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط ، فإفرادها فى أسماء الإشارة هو الأصل ، وأما جمعها فى قوله « ذلكم أزكى لكم » فتجديد لأصل وضعها .

ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض ، وأقرب للخير ، فأزكى دال على النماء والوفر ، وذلك أنهم كانوا يمضلونهن حمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة ، فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض ؛ لأن فيه سميا إلى استبقاء الود بين العائلات التى تقاربت بالصهر والنسب ؛ فإذا كان العضل إباية للضيم ، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم .

وأما قوله: «أطهر» فهو معنى أنره ، أي أنه أقطع لأسباب العداواتوالإحن والأحقاد بخلاف العضل الذى قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة ، وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية ، والعداوات المتأصلة ، والقلوبالمحرَّقة .

ولك أن تجعل « أذكى» بالمعنى الأول ، ناظراً لأحوال الدنيا ، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة ، فيكون أطهر مسلوب المفاضلة ، جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله أذكى .

وقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تذييل ، وإزالة لاستغرابهم حين تلقي هذا الحكم، لمخالفته لعاداتهم القديمة ، وما اعتقدوا نفعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم ، فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونهاهم عنه هو الحق ، لأن الله يعلم النافع ، وهم لا يعلمون إلا ظاهرا ، ففعول يعلم عذوف أى والله يعلم ما فيه كال زكانكم وطهارتكم ؟ وأنتم لا تعلمون ذلك .

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْ لَدَهُنَّ حَوْ لَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْتِمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُتَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعْهَا لَا تُضَا رَّ وَالدَّ يُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِشْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُما وَ تَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَـدَكُمْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَبْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ 233

انتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لما نهى عن العضل ، وكانت بعض المطلقات لهن أولادف الرضاعة ويتمذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد، ويقلل رغبة الأزواج فيهن ، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات ، فلذلك ناسب التمرض لوجه الفصل بينهم فى ذلك ، فإن أمر الإرضاع مهم ، لأن به حياة النسل ، ولأن تنظيم أمره من أهم شــئون أحكام العائلة . واعلم أن استخلاص معانى هذه الآية من أعقد ماعرض للمفسرين .

فجملة «والوالدات يرضمن » معطوفة على جملة «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تمضلوهن » والمناسبة غير خفية . والوالدات عام ، لأنه جمع معرف باللام ، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآى التى قبلها من قوله : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق ، فقوله : والوالدات معناه : والوالدات منهن ، أى من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن فى الآى الماضية ، أى المطلقات الملائي لهن أولادفى سن الرضاعة ، ودليل التخصيص أن الحلاف فى مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم ، إلا بعد الفراق ، ولا يقع فى حالة العصمة ؛ إذ من المعادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضمن أولادهن فى مدة العصمة ، وأنهن المادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضمن أولادهن فى مدة العصمة ، وأنهن المراقع منه من تمتنع إلا لسبب طلب النزوج بزوج جديد ، بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج فيها ؛ لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها فى أحوال كثيرة .

وجملة يرضعن خبر مراد به التشريع ، وإثبات حق الاستحقاق ، وليس بممنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن ؛ لأنه قد ذكر بعد أحكام المطلقات ، ولأنه عقب بقوله « وإن أردتم أن تسترضعوا » فإن الضمير شامل للا باء والأمهات ، على وجه التغليب ، كما يأتى ، فلا دلالة فى الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه ، ولكن تدل على أن ذلك حق لها ، وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » ولأنه عقب بقوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وذلك أجر الرضاعة ، والزوجة في المصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة ، بل لأجل المصمة .

وقوله « أولادهن » صرح بالمعمول ، مع كونه معلوما ، إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه ؛ لأن في قوله, أولادهن ، تذكيرا لهن بداعى الحنان والشفقة ، فعلى هذا التفسير ، وهو الظاهر من الآية ، والذى عليه جمهور السلف : ليست الآية واردة إلا لبيان إرضاع المطلقات أولادهن ، فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها ، فهى أولى به ، سواء كانت بغير أجرام طلبت أجر مثلها ، ولذلك كان المشهور عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له غير الأم بدون أجر ، وبأقل من أجر المثل ، لم يجب إلى ذلك ، كاسنبينه ، ومن العلماء من تأول الوالدات على العموم ، سواء كن في العصمة ، أو بعد الطلاق . كما في القرطبي ، والبيضاوى ويظهر من كلام ابن الفرس في أحكام القرآن : أنّ هذا قول مالك . وقال ابن رشد في البيان والتحصيل : إن قوله تعالى دروالوالدات برضمن أولادهن ، محمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب ، ولم ينسبه إلى مالك ، ولذلك قال ابن عظية : « قوله « يرضمن » خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات ، والأمر على الندب والتخيير لبعضهن » خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات ، والأمر على الندب والتخيير لبعضهن » ولا داعى إليه . والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية ، ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة ، قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن » يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة ، قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن » يان اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة .

والحول فى كلام العرب: العام، وهو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس فى فلكه من مبدأ مصطلح عليه، إلى أن يرجم إلى السمت الذى ابتدأ منه، فتلك المدة التي ما بين المبدأ والمرجع تسمى حولا.

وحول العرب قمرى وكذلك أقره الإسلام .

ووصف الحولين بكاملين ، تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبمض الثانى ؟ لأن إطلاق التثنية والجمع ، في الأزمان والأسنان ، على بمض المدلول ، إطلاق شائع عند العرب، فيقولون : هو ابن سنتين : ويريدون سنة وبعض الثانية ، كما من في قوله « الحج أشهر معلومات » .

وقوله درلن أراد أن يتم الرضاعة، قال في الكشاف: « بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله: هيت لك، فلك بيان للمهكيّت له أى هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع » أى فهو خبر مبتدأ محذوف، كما أشار إليه، بتقدير هذا الحكم لمن أراد. قال التفتازاني: « وقد يصرح بهذا المبتدأ في بمض التراكيب كقوله تعالى « ذلك لمن خشى العنت منكم » وماصدق من هنا من يهمه ذلك: وهو الأب، والأم، ومن يقوم مقامهما، من ولى الرضيع، وحاضنه. والمعنى: أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة ،وأباه الآخر، فإن أرادا معا عدم إتمام الرضاعة قذلك معلوم من قوله « فإن أرادا فصالا » الآية.

وقد جعل الله الرضاع حولين ، رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه ، فأما بعد الحولين فليس فى نمائه ما يصلح له الرضاع بعد ، ولما كان خلاف الأبوين فى مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر فى حاجة منهاج الطفل إلى زيادة الرضاع ، جعل الله القول لمن دعا إلى الزيادة ، احتياطا لحفظ الطفل . وقد كانت الأمم فى عصور قلة التجربة ، وانعدام الأطباء ، لا يهتدون إلى ما يقوم للطفل مقام الرضاع ؛ لأنهم كانواإذافطموه أعطوه الطعام ، فكانت أمن جة بعض الأطفال بحاجة إلى تطويل الرضاع ، لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض تختلف . وفى عصر ما أصبح الأطباء الرضاع ، لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض تختلف . وفى عصر ما أصبح الأطباء يمتاضون لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعى ، وهم مع ذلك مجمون على أنه لا أصلح للصبى من لبن أمه ، ما لم تكن بها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التي بها تمام تغذية أجزاء من الما ، ولأن الإرضاع الصناعى يحتاج إلى فرط حذر في سلامة اللبن من العفونة : في قوامه ، وإنائه .

وبلاد العرب شديدة الحرارة في غالب السنة ؛ ولم يكونوا يحسنون حفظ أطعمتهم من التعفن بالمكث، فربما كان فطام الأبناء في العام أو ما يقرب منه يجر مضار للرضعاء،

وللأمنه في ذلك تأثير أيضا. وعن ابن عباس أن التقدير بالحولين للولد الذي يمكث في بطن أمه ستة أشهر ، فإن مكث سبعة أشهر ، فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا ، وهكذا بريادة كل شهر في البطن ينقص شهر من مدة الرضاعة . حتى يكون لمدة الحل والرضاع ثلاثون شهرا ؛ لقوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ، وفي هذا القول منزع إلى تحكيم أحوال الأمنه با لأنه ، بقدار ما تنقص مدة مكثه في البطن ، تنقص مدة نضج من اجه .

والجمهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه ، فلذلك لا يجاب إليه طالبه .

وعبرعن الوالدبالمولودله ، إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكم ؛ لأن منافع الولدمنجرة إليه، وهولاحق بهومعتربه في القبيلة، حسب مصطلح الأمم ، فهو الأجدر بإعاشته، وتقويم وسائالها. والرزق: النفقة ، والكسوة : اللباس ، والمعروف : ما تعارفه أمثالهم وما لا يجحف بالأب.

والمراد بالرزق والكسوة هنا ، ما تأخذه المرضع ، أجرا عن إرضاعها ، من طمام ولباس لأنهم كانوا يجعلون المراضع كسوة ونفقة ، وكذلك غالب إجاراتهم ؛ إذ لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب وفضة ، بل كانوا يتعاملون بالأشياء ، وكان الأجراء لا يرغبون فى الدرهم والدينار ، وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم ، وهى الطعام والكسوة ، ولذلك أحال الله تقديرها على الممروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم ، وعقبه بقوله «لا تكاف نفس إلا وسعها».

وجمل: «لا تـكافتنفس إلا وسعها \_ إلى قوله: ولا مولود له بولده » معترضات بين جملة « وعلى المولود » وجملة « وعلى الوارث » فوقع جملة « لا تـكاف نفس إلا وسعها » تعليل لقوله وبالمعروف » وموقع جملة « لا تضار وَ الدة » إلى آخرها موقع التعليل أيضا ، وهو اعتراض يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجتماع .

والتكايف تفعيل: بمعنى جعله ذا كلفة ، والكلفة: المشقة ، والتكاف: التعرض لما فيه مشقة ، ويطلق التكايف على الأمر بفعل فيه كافة ، وهو اصطلاح شرعى جديد.

والوسع ، بتثليث الواو ، الطاقة ، وأصله من وسع الإناء الشيء إذا حواه ولم يبق منه شيء ، وهو ضد ضاق عنه ، والوسع هو ما يسعه الشيء فهو بمعنى المفعول ، وأصله استعارة ؛

( ۲۷ | ۲ \_ التحرير )

لأن الرنخشرى \_ فى الأساس \_ ذكر هذا المعنى فى المجاز ، فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملا ذا مشقة باتساع الظرف للمحوى ، لأنهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوهم الناظر أنه لايسمه ، فمن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة .

فالوسع إن كان بكسر الواو فهو فعل بمعنى مفعول كذبح ، وإن كان بضمها فهو مصدر \_كالسلح والبرء ــ صار بمعنى المفعول، وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك بمعنى المفعول كالخلق والدرس. والتـكليف بما فوق الطاقة مننى فى الشريعة .

وبنى فعل تكلف للنائب: ليحذف الفاعل ، فيفيد حدفه عموم الفاعلين ، كما يفيد وهو يفيد وقوع نفس ، وهو نكرة في سياق النفي ، عموم المفعول الأول لفعل تكلف: وهو الأنفس المكلفة ، وكما يفيد حذف المستثنى في قوله « إلا وسعها » عموم المفعول الثانى لفعل تكلف ، وهو الأحكام المكلف بها ، أى لا يكلف أحد نفسا إلا وسعها ، وذلك تشريع من الله للأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحدا إلا بما يستطيعه ، وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا يكلف في النشريع الإسلامي إلا بما يستطاع : في العامة ، والحاصة ، فقد قال في آيات ختام هذه السورة « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .

والآية تدل على عدم وقوع التكليف، لا يطاق ، في شريعة الإسلام، وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند قوله تمالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » في آخر السورة .

وجملة « لا تضار و الدة بولدها » اعتراض أن ، ولم تعطف على التى قبلها تنبيها على أنها مقصودة لذاتها ، فإنها تشريع مستقل ، وليس فيها معنى التعليل الذى فى الجملة قبلها بل هى كالتفريع على جملة, لا تكلف نفس إلا وسعها ،؛ لأن إدخال الضر على أحد، بسبب ماهو بضعة منه ، يكاد يخرج عن طاقة الإنسان ؛ لأن الضرار تضيق عنه الطاقة ، وكونه بسبب من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد ألما على النفس ، فكان ضره أشد .

ولذلك اختير لفظ الوالدة هنا ، دون الأم : كما تقدم في قوله « يرضعن أولادهن» وكذلك القول في « ولا مولود له بولده » وهذا الحكم عام في جميع الأحوال من فراق ، أو دوام عصمة ، فهو كالتذييل ، وهو نهى لهما عن أن يكلف أحدها الآخر ما هو فوق طاقته ، ويستغل ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده فيفترص ذلك لإحراجه ، والإشقاق عليه .

وفى المدونة : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم فى قوله تمالى « لا تضار و الدة بولدها » الآية « يقول ليس لها أن تلقى ولدها عليه ، ولا يجد من يرضعه ، وليس له أن ينتزع منها ولدها ، وهى تحب أن ترضعه » وهو يؤيد ما ذكرناه .

وقيل: الباء في قوله « بولدها و بولدها و بولدها و هي لتعدية تضار فيكون مدخول الباء مفعولا في المعنى لفعل تضار وهو مسلوب الفاعلة مماد منه أصل الضر ، فيصير المعنى: لا تضر الوالدة ولدها ولا المولود له ولده أى لا يكن أحد الأبويين بتمنته و تحريجه سببا في إلحاق الضر بولده أى سببا في إلجاء الآخر إلى الامتناع مما يمين على إرضاع الأم ولدها فيكون في استرضاع غير الأم تعريض المولود إلى الضر و بحو هذا من أنواع التفريط .

وقرأ الجمهور: لاتضار بفتح الراء مشددة على أن لاحرف نهى وتضار مجزوم بلا الناهية والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الذى نشأعن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام وتسكين الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف الحركات. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء على أن لاحرف ننى والكلام خبر فى معنى النهى ، وكلتا القراء تين يجوز أن تكون على نية بناء الفعل للفاعل بتقدير: لا تضارر بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدير فتح الراء الأولى ، وقرأه أبو جهفر بسكون الراء مخففة مع إشباع المدكذا نقل عنه فى كتب القراءات والظاهر أنه جمله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع فى الكشاف أنه قرأ بالسكون مع التشديد على نية الوقف أى إجراء للوصل مجرى الوقف ولذلك اغتفر التقاء الساكنين.

وقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » معطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن » وليس معطوفا على جملة « لاتضار و لدة » لأن جملة لاتضار معترضة ، فإنها جاءت على الأسلوب الذى جاءت عليه جملة « لاتكلف نفس إلا وسعها » التي هي معترضة بين الأحكام لا محالة لوقوعها موقع الاستئناف من قوله بالمعروف ، ولما جاءت جملة لا تضار بدون عطف علمنا أنها استئناف ثان مما قبله ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف ، ولو كان المراد العطف على المستأنفات المعترضات لجيء بالجملة الثالثة بطريق الاستئناف .

وحقيقة الوارث هو من يصير إليه مال الميت بعد الموت بحق الإرث. والإشارة بقوله « ذلك » إلى الحسكم المتقدم وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل لقوله « وعلى المولود له رزقهن » وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النهى عن الإضرار المستفاد

من قوله « لا تضار وَ لدة بولدها » كما سيأتى ، وهو بميد عن الاستمال ؛ لأنه لما كان الفاعل مدوفا وحكم الفعل في سياق النبى كما هو في سياق النبى علم أن جميع الإضرار منهى عنه أيامًا كان فاعله ، على أن الإضرار منهى عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذي هو من صيغ الإزام والإيجاب ، على أن ظاهر الميثل إنما ينصرف لماثلة الذوات وهي النفقة والكسوة لالماثلة الحكم وهو التحريم .

وقد علممن تسمية المفروض عليه الإنفاق والكسوةوارثا أنالذى كان ذلك عليه مات، وهذا إيجاز . والمعنى : فإن مات المولود له فعلى وارثه مثل ماكان عليه فإن على الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أنها مثل على التي في المعطوف عليه .

فالظاهر أن المراد وارث الأب و تكون أل عوضا عن المضاف إليه كما هو الشأن في دخول أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسه وكان ذلك الاسم مذكوراً بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه كما قال تعالى « لئن لم ينته لنسفهاً بالناصية » وكما قال « وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » أي نهى نفسه ؛ فإن الجنة هي مأواه ، وقول إحدى نساء حديث أم زرع «زوجي: المَسُّ مَسُّ أَرْ نَب والرِّ يح ريح زَرْ نَب » وماسماه الله تمالي وارثا إلا لأنه وارث بالفعل لا من يصلح لأن يكون وارثا على تقدير موت غيره ؛ لأن اسم الفاعل إنما يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فها قال « وعلى الوارث » إلا لأن الكلام على الحق تعليق بهذا الشخص في تركة الميت وإلا لقال : وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك على أنه يكون كلاما تأكيدا حينئذ ؛ لأن تحريم الإضرار المذكور قبله لم يذكر له متعلق خاص ؛ فإن فاعل تضار محذوف. والنهى دال على منع كل إضرار يحصل للوالدة في فائدة إعادة تحريم ذلك على الوارث كما قدمناه آنفا .

واتفق علماء الإسلام على أن ظاهم الآية غير مماد ؟ إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع على وارث الأبسواء كان إيجابها على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث للإجماع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية ، ولأن الرضيع له حظه في المال الموروث وهو إذا صار ذا مال لم تجب نفقته على غيره أم كان إيجابها على الوارث لولم يسعها المال الموروث فيكميل من يده، ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث وإما تأويل مرجع الإشارة وإما كليهما. فقال الجمهور: المراد وارث الطفل أي من لو مات

الطفل: لورثه هو . روى عن عمر بن الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومجاهد وعطاء وإسحاق وابن أبى ليلي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فيتقرر بالآية، أن النفقة واجبة على قرابة الرضيع وهم بالضرورة قرابة أبيه أي إذا مات أبوه ولم يترك مالا: تجب نفقة الرضيت على الأقارب . على حسب قرمهم في الإرث ويجرى ذلك على الخلاف في توريث ذي الرحم المَحْرَمَ فهؤلاء يرون حقا على القرابة إنفاق العاجز في مالهم كما أنهم يرثونه إذا ترك مالا فهو من المواساة الواجبة مثل الدية وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر ابن عبد العزيز : المراد وارثالاً ب وأريد به نفس الرضيع . فالمعي : أنه إذا مات أبوه وترك مالا فنفقته من إرثه. ويتجه على هذا أن يقال: ما وجه العدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالوارث؟ فنجيب بأنه للإيماء إلى أن الأب إنما وجبت عليه نفقة الرضيع لمدم مالللرضيع، فلهذا لما اكتسب مالا وجب عليه في ماله ؛ لأن غالب أحوال الصغار ألا تكون لهم أموال مَكَنَسبة سوى الميراث ، وهذا تأويل بميد ؛ لأن الآية تَكُون قد تركت حكم من لا مال له . وقيل: أريد بالوارث المعنى المجازى وهو الذى يبقى بعد انعدام غيره كما فى قوله تعالى « و يحن الوارثون » يمنى به أم الرضيع قاله سفيان فتكون النفقة على الأم قال التفتازاني في شرح الكشاف « وهذا قلق فهذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأم معنى يعتد به » يعنى أن إرادة الباق تشمل صورة ما إذا كان الباقي الأب ولا معنى لِعطفه على نفسه مهذا الاعتبار .

وفي المدونة عن زيد بن أسلم وربيعة أن الوارث هو ولى الرضيع عليه مثل ما على الأب من عدم المضارة ، هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة وأن المشار إليه بقوله « مثل ذلك » هو الرزق والكسوة . وقال جماعة : الإشارة بقوله « مثل ذلك » راجعة إلى النهى عن المضارة . قال ابن عطية : وهو لمالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك ا ه : وفي المدونة في ترجمة ما جاء فيمن تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم قال مالك « وعلى الوارث مثل ذلك » أى ألا يضار . واختاره ابن العربي بأنه الأصل فقال القرطبي : يعني في الرجوع إلى أقرب مذكور ، ورجحه ابن عطية بأن الأمة أجمت على ألا يضار الوارث . واختلفوا : هل عليه رزق وكسوة اه يعني مورد الآية بما هو مجمع على حكمه ويترك ما فيه الخلاف ، وهنالك تأويل بأنها منسوخة . رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم

عن مالك قال: «وقول الله عز وجاره وعلى الوارث مثل ذلك » هو مسوخ فقال النحاس « ماعلمت أحدا من أصحاب مالك بين ما الناسخ ، والذى يبينه أن يكون الناسخ لها عند مالك أنه لما أوجب الله للمتوفى عنها زوجها نفقة كول ، والسكنى من مال المتوفى ، ثم نسخ ذلك نسخ أيضا عن الوارث » يريد أن الله لما نسخ وجوب ذلك فى تركة الميت نسخ كل حق فى التركة بعد الميراث، فيكون الناسخ هو الميراث، فإنه نسخ كل حق فى المال على أولياء الميت.

وعندى أن التأويل الذي في مدونة سحنون بعيد ، لما تقدم آنفا ، وأن ما نحاه مالك فى رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو التأويل الصحيح ، وأن النسخ على ظاهر المرادمنه ، والناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأمة على أنه لا حق في مال الميت، بعد جهازه وقضاء دينه، وتنفيذ وصيته ، إلا الميراث فنُسخ بذلك كل ماكان مأمورا به أن يدفع من مال الميت مثل الوصية في قوله تعالى «كتب علم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين» الآية ، ومثل الوصية بسكني الزوجة وإنفاقها في قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم » ونسخ منه حكم هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث في الآية على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أيّا كانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث. وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث الميت لو ترك الميت مالا، أعنى قريبه، بمعنى أن عليه إنفاق ابن قريبه ، فذلك منسوخ بوضع بيت المال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم ، فى وقت ضعف المسلمين ، لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم ، وكان أولى المسلمين بذلك أقربهم من الطفل فكماكان يرث قريبه ، لو ترك مالا ولم يترك ولدا ، فكذلك عليه أن يرم ببينة ، كما كان حكم القبيلة في الجاهلية ، في ضم أيتامهم ، ودفع دياتهم ، فلما اعتر الإسلام وصار لحامعة المسلمين مال ، كان حقا على جماعة المسلمين القيام بتربية أبناء فقرائهم . وفى الحديث الصحيح « من ترك كلاً ، أو ضياعا ، فعليَّ ، ومن ترك مالا ، فلوارثه » ولا فرق بين إطمام الفقير وبين إرضاعه ، وما هو إلا نفقة ، ولمثله وضع بيت المال .

وقوله « فإن أرادا فصالا » عطف على قوله « يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » لأنه متفرع عنه، والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقمين في الجمل قبّل هذه . والفصال: الفطام عن الإرضاع ، لأنه فصل عن ثدى مرضعه . وعن في قوله « عن تراض » متعلقة بأرادا أى إرادة ناشئة عن التراضى ، إذ قد تكون إرادتهما صورية أو يكون أحدها في نفس الأمر مرغما على الإرادة ، بخوف ، أو اضطرار. وقوله «وتشاور» هو مصدر شاور إذاطلب المشورة. والمشورة قيل مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من التشاورين يشير عا يراه نافعا فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره « بماذا تشير على " » كأن "أصله أنه يشير للأ مر الذى فيه النفع ، مشتق من الإشارة باليد ، لأن الناصح المدير كالذى يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتد إليه ، ثم عدى بعلى لما ضمن معنى التدبير ، وقال الراغب : إنها مشتقة من شار العسل إذا استخرجه ، وأيا ما كان اشتقاقها فمناها إبداء الرأى في عمل يريد أن يسلمه من يشاور وقد تقدم الكلام عليها ، عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة » وسيجيء الكلام عليها عند قوله تعالى « وشاورهم في الأمر » في سورة في الأرض خليفة » وسيجيء الكلام عليها عند قوله تعالى « وشاورهم في الأمر » في سورة آل عمران ، وعطف التشاور على التراضى تعليا للزوجين شئون تدبير العائلة ، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضى

وأفادبقوله « فلا جناح عليهما » أن ذلك مباح ، وأن حق إرضاع الحولين مراعى فيه حق الأبوين وحق الرضيع ، ولما كان ذلك يختلف باختلاف أمن جة الرضعاء جعل اختلاف الأبوين دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع ، فأعمل قول طالب الزيادة منهما ، كما تقدم ، فإذا تشاور الأبوان وتراضيا ، بعد ذلك ، على الفصال كان تراضيهما دليلا على أنهما رأيا من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة ، إذ لا يظن بهما التمالؤ على ضر الولد ، ولا يظن اخفاء المصلحة عليهما ، بعد تشاورها ، إذ لا يخنى عليهما حال ولدها .

. وقوله « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم » انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته ، إذا تعذر على الوالدة إرضاعه ، لمرضها ، أو تروجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لها الإباء ، كما تقدم فى الآية السابقة ، أى إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم فى ذلك ، والمخاطب بأردتم: الأبوان باعتبار تعدد الأبوين فى الأمة وليس المخاطب خصوص الرجال ، لقوله تعالى فيما سبق « والوالدات يرضعن أولادهن » فعلم السامع أن هذا الحكم خاص بحالة تراضى الأبوين على ذلك لعذر الأم ، وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله « فلا جناح عليكم » أن حالة التراضى هى المقصودة أولا ، لأن ننى الجناح مؤذن بتوقعه ،

وإنما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة ، وأريد صرف الابن عنها إلى مرضع أخرى ، لسبب مصطلح عليه ، وها لا يريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن ، فلو علم ضر الولد لم يجز ، وقد كانت المرب تسترضع لأولادها ، لا سيا أهل الشرف . وفي الحديث «واسترضم في بني سعد » .

والاسترضاع أصله طلب إرضاع الطفل ، أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه ، فالسين والتاء في تستر ضعوا للطلب ومفعوله محذوف ، وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم ، لأن الفعل بعدًى بالسين والتاء \_ الدالين على الطلب \_ إلى المفعول المطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا إلى مفعول واحد ، ومابعده يعدى إليه بالحرف وقد يحذف الحرف لكثرة الاستعمال، كاحذف في استرضع واستنجح ، فمدى الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال ، وفي الحديث « واسترضمت في بني سمد » ووقع في الـكشاف ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدى إلى واحد فزادتاه تعــدية لثان ، وأصله أرضعت المرأة الولد ، فإذا قلت : استرضعتُها صارمتمديا إلى مفعولين ، وكأنَّ وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه ، فإن كان حدثا قاصراً ، فدخلت عليه السين والتاء ، عدى إلى مفعول واحد ، نحواستنهضته فنهض ، وإن كان متمديا فدخلت عليه السين والتاء ، عدى إلى مفعولين ، نحو استرضعتها فأرضعت ، والتمويل على القرينة ، إذ لا يطلب أصل الرضاع لامن الولد ولامن الأم ، وكذا: استنجحت الله سمى، إذ لا يطلب من الله إلا إنجاح السمى، ولا ممنى لطلب نجاح الله ، فبقطم النظر عن كون الفعل تمدى إلى مفعولين ، أو إلى الثاني بحذف الحرف ، نرى أنه لا معنى لتسلط الطلب على الفعل هنا أصلا ، على أنه لولا هذا الاعتبار ، لتعذر طلب وقوع الفعل المتعدى بالسين والتاء، وهو قد يطلب حصوله فما أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة إنما تدخل على المجرد لا المزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت ، وكانت لمان محتلفة جاز اعتبار بمضها داخلا بمد بعض ، وإن كان مدخولها كُلِّهَا هو الفمل المجرد .

وقد دل قوله « وإن أردتم أن تسترضموا أولادكم فلا جناح عليكم » على أنه ليس المراد بقوله « يرضمن » تشريع وجوب الإرضاع على الأمهات ، بل المقسود تحديد مدة الإرضاع ، وواجبات المرضع على الأب، وأما إرضاع الأمهات فموكول إلى ما تعارفه الناس ، فالمرأة التي في المصمة ، إذا كان مثلها أيرضع ، يعتبر إرضاعها أولادهامن حقوق الزوج عليها في العصمة ،

إذ المرف كالشرط. والرأة المطلقة لاحق لزوجها عليها ، فلا ترضع له إلا باختيارها . ما لم يعرض في الحالين مانع أو موجب ، مثل عجز المرأة في العصمة عن الإرضاع لمرض ، ومثل امتناع الصبى من رضاع غيرها ، إذا كانت مطلقة بحيث يخشى عليه ، والمرأة التي لا يرضع مثلها وهي ذات القدر، قد علم الزوج حيما تزوجها أن مثلها لا يرضع ، فلم يكن له عليها حق الإرضاع . هذا قول مالك ، إذ العرف كالشرط ، وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام وتقرر في الإسلام ، وقد جرى في كلام المالكية ، في كتب الأصول : أن مالكا خصص عموم الوالدات بغير ذوات القدر، وأن المخصص هو العرف ، وكنا نتابعهم على ذلك، ولكني الآن لا أرى ذلك متجها ولاأرى مالكا عمد إلى التخصيص أصلا ، لأن الآية غير مسوقة لإيجاب الإرضارع ، كما تقدم .

وقوله « إذا سلمتم ماءاتيتم بالمعروف » أى إذا سلمتم إلى المراضع أجورهن. فالمراد بما آتيتم : الأجر ، ومعنى آتى فى الأصل دفع ؛ لأنه معدى أتى بمعنى وصل، ولما كان أصل إذا أن يكون ظرفا للمستقبل ، مضمنا معنى الشرط ، لم يلتئم أن يكون مع فعل آتيتم الماضى .

وتأول في الكشاف آتيتم بمعنى: أردتم إيتاءه، كقوله تمالى « إذا قتم إلى الصلاة» تبعا لقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أو لَذكم، والمعنى: إذا سلمتم أجورالمراضع بالمعروف، دون إجحاف ولا مطل.

وقرأ ابن كثير « أتيتم » بترك همزة التمدية . فالمعنى عليه : إذا سلمتم ما جئتم ، أى ما قصدتم ، فالإتيان حينئذ مجاز عن القصد ، كقوله تعالى « إذ جاء ربه بقلب سليم » وقال زهير :

وماكان من خير أُنوه فإنما توارثُه آباء آبائهِم قَبْلُ

وقوله « واتقوا الله» تدييل للتخويف، والحث على مراقبة ما شرع الله ، من غير محاولة ولا مكايدة ، وقوله « وأعلموا أن الله » تذكير لهم بذلك ، وإلا فقد علموه . وقد تقدم نظيره آنها.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ اجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفْسِهِنَّ أَرْبَعَـةً
 أَشْهُرُ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيماً فَعَلَنَ فِي أَ نَفْسِهِنَّ إِلْمَعْرُوفِ وَٱللهُ بِهَا تَعْمَـلُونَ خَبِيرٌ ﴾ 234

انتقال إلى بيان عدة الوفاة ، بعد الكلام عن عدة الطلاق ، وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع ، عقب الطلاق ، تقصيا لما به إصلاح أحوال العائلات ، فهو عطف قصة على قصة ، ويتوفون مبنى للمجهول ، وهو من الأفعال التى الترمت العرب فيها البناء للمجهول : مثل عنى واضطر ، وذلك فى كل فعل قد عرف فاعله ما هو ، أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من توفاه الله ، أو توفاه الموت ، فاستعال التوفى منه مجاز ، تنزيلا لعمر الحى منزلة حق الموت ، أو لخالق الموت ، فقالوا : توفى فلان كما يقال : توفى الحق ونظيره قبض فلان ، وقبض الحق فصار المراد من توفى : مات ، كما صار المراد من قبض وشاع هذا المجاز حتى صارحقيقة عرفية وجاء الإسلام فقال الله تعالى « الله يتوفى الأنفس » وقال « حتى يتوفاهن الموت » وقال : «قل يتوفا كم ملك الموت» فظهر الفاعل ، المجهول عندهم ، في مقام التعليم أو الموعظة ، وأبقى استعال الفعل مبينا للمجهول فيا عدا ذلك : إيجازا وتبعا للاستعال .

وقوله « يتربصن بأنفسهن » خبر «الذين » وقد حصل الربط بين المبتدأ والخبر بضمير ميتربصن» العائد إلى الأزواج ، الذى هو مفعول الفعل المعطوف على الصلة ، فهن أزواج المتوفين ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر ، وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى ضمير المبتدأ ، بناء على مذهب الأخفش والكسائي: من الاكتفاء في الربط بمود الضمير على اسم ، مضاف إلى مثل العائد ، وخالف الجمهور في ذلك ، كما في التسميل وشرحه ، ولذلك قدروا هنأ : « ويدرون أزوا جايتربصن بمدهم كماقالوا « السَّمْن مَنوان بدرهم » أى منه ، وقيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم إلى يتربصن ، بناء على أنه حذف لمضاف ، وبذلك قدر في الكشاف ولا داعى إليه كما قال التفتازاني ، وقيل التقدير : ومما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم، ونقل ذلك عن سيبويه ، فيكون يتربصن : استئنافا ، وكلها تقديرات لا فائدة فيها ، بعد استقامة المعنى .

وقوله « يتربصن بأنفسهن » تقدم بيانه عند قوله تمالى « والمطلقت يتربصن بأنفسهن ». وتأنيث اسم العدد في قوله « عشرا » لمراعاة الليالي ، والمراد : الليالي بأيامها ؛ إذ لا تَكُونَ ليلة بلا يوم ، ولا يوم بلا ليلة ، والعرب تعتبر الليالي في التاريخ والتأجيل ، يقولون: كتب لسبع خلون في شهر كذا ، وربما اعتبروا الأيام كما قال تمالى : « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » وقال « أياما معدودات » لأن عمل الصيام إنما يظهر في اليوم لا في الليلة ، قال فيالكشاف: والعرب تجرى أحكام التأنيث والتذكير ، في أسماء الأيام ، إذا لم تجر على لقظ مذكور ، بالوجهين . قال تعالى « يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر ا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما » فأراد بالعشر: الأيام ومع ذلك جردها من علامه تذكير العدد ، لأن اليوم يعتبر مع ليلته ، وقد جمل الله عــدة الوفاة منوطة بالأمد الذي يتحرك في مثله الجنين تحركا بينا ، محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جمل عدة الطلاق ما يدل على براءة الرحم دلّالة ظنية : وهو الأقراء، على ما تقدم ؛ لأن المطلق يعلم حال مطلقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه ، وكذلك العلوق لا يخني ، فلو أنها ادعت عليه نسبا ، وهو يوقن بانتفائه ، كان له في اللغان مندوحة ، أما الميت فلا يدافع عن نفسه ، فجملت عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الحمل في مثله : وهو الأربعة الأشهر والعشرة ، فإن الحمل يكون نطفة أربمين يوما ، ثم علقة أربمين يوما ، ثم مضغة أربمين يوما ، ثم ينفخ فيه الروح . فما بين استقرار النطفة في الرحم ، إلى نفخ الروح في الجنين، أربعة أشهر ، وإذ قد كان الجنين ، عقب نفخ الروح فيه ، يقوى تدريجا ، جملت العشر الليالي : الزائدة على الأربعة الأشهر، لتحقق تحرك الجنين تحركا بينا، فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء الحمل ؟ إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة، وهو يتحرك لأربعة أشهر ، وزيدت عليهاالعشر احتياطا لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا ، باختلاف قوى الأمرجة .

وعموم « الذين » في صلته ، وما يتعلق بها من الأزواج ، يقتضى عموم هذا الحكم في المتوفى عنهن ، سواء كن حرائر أم إماء ، وسواء كن حوامل أم غير حوامل ، وسواء كن مدخولا بهن أم غير مدخول بهن ، فأما الإماء فقال جمهور العلماء : إن عدتهن على نصف عدة الحرائر . قياسا على تنصيف الحد ، والطلاق ، وعلى تنصيف عدة الطلاق ، ولم يقسل بمساواتهن للحرائر ، في عدة الوفاة إلا الأصم ، وفي رواية عن ابن

سبرين ، إلا أميات الأولاد فقالت طائفة : عدتهن مثل الحرائر ، وهو قول سعيد والزهرى والحسن والأوزاعي وإسحاق وروى عن عمرو بن العاص ، وقالت طوائف غير ذلك . وإن إجماع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة في الأمة المتوفى زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية ، فبنا أن ننظر إلى حكمة مشر وعية عدة الوفاة ، وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق، فيانصف له فيه حكم شرعى، فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه ، وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج ، لما نسخ الإسلام ماكان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا ، أبقى لهن ثلث الحول ، كما أبق للميت حق الوصية بثلث ماله ، وليس لها حكمة غير هـــذين ؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حَكَمَةَ انتظارَ نَدَامَةَ الْمُطْلَقِ ، وليس هــذا الوجه الثاني بصالح للتعليل ، لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية، فتبق منه تراثا سيئًا ، ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت، والجزع له، الذي كان عند الجاهلية، عرف ذلك في غير ما موضع من تصر فات الشريعة ، ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها ، فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة ، فتمين أن حكمةعدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه ، فلننقل النظر إلى الأمة نجد فيها وصفين : الإنسانية والرق ، فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط، وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحققالنسب هو وصف الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف عاله باختلاف أصناف النساء ، وأحوالهن الاصطلاحية أما الرق فليس وصفا صالحًا للتأثير فيهذا الحكم ، وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب التحسيني : كتنصيف الحد لضعف مروءته ، ولتفشى السرقة في العبيد ، فطرد حكم التنصيف لهم في غيره . وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الواردُ في الحديث ، لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها ، فإذا جاء راغب فيها بعد قرأين تزوجت ، ويطرد باب التنصيف أيضا .

فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة ، وليس في تنصيفها أثر ، ومستند الإجاع قياس مع وجود الفارق . وأما الحوامل فالخلاف فيهن قوى ؛ فذهب الجمهور إلى أن عدمهن من الوفاة وضع حملهن ، وهو قول عمر وابنه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة ، وهو قول مالك ، قال عمر : « لووضعت حملها وزوجها على سريره لم يدفّن لحلت للأزواج » وحجمهم:

حديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة ، توفى عنها بحكة عام حجة الوداع (۱) وهي حامل فوضعت جملها بعد نصف شهر كافى الموطأ ، أو بعد أربعين ليلة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : «قد حللت فانكحى إن بدالك » واحتجوا أيضا بقوله تعالى فى آية سورة الطلاق «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن » وعموم أولات الأحمال ، مع تأخر نزول تلك السورة عن سورة البقرة ، يقضى بالمصير إلى اعتبار تخصيص عمومها فى سورة البقرة ، وإلى هذا أشار قول ابن مسعود « من شاء باهلته ، لذلت سورة النساء القصرى عين سورة النساء الطولى أى السورة الطولى أى البقرة ـ وليس المراد سورة النساء الطولى .

وعندى أن الحجة للجمهور ، ترجع إلى ما قدمناه من أن حكمة عدة الوفاة هى تيقن حفظ النسب ، فلما كان وضع الحمل أدل شيء على براءة الرحم ، كان مغنيا عن غيره ، وكان ابن مسعود يقول : « أنجعلون عليها التغليظ ولا تجملون عليها الرخصة » يريد أنها لو طال أمد حلها لما حلت ، وعن على وابن مسعود أن عدة الحامل فى الوفاة أقصى الأجلين ، واختاره سحنون من المالكية فقال بعض المفسرين : إن فى هذا القول جما بير مقتضى الآيتين ، وقال بعضهم : فى هذا القول احتياط ، وهذه العبارة أحسن ؛ إذ ليس فى الأخذباقصى الأجلين جمع بين الآيتين بالمعنى الأصولى ؛ لأنّ الجمع بين المتمارضين معناه أن يعمل بكلّ منهما : فى حالة أو زمن أو أفراد ، غير ما أعمل فيه بالآخر ، بحيث يتحقق فى صورة الجمع عمل بمقتضى أو زمن أو أفراد ، غير ما أعمل فيه بالآخر ، بحيث يتحقق فى صورة الجمع عمل بمقتضى والانتظار ، فإذا نحن أخذنا بأقصى الأجلين ، أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين لا محالة ؛ لأننا والانتظار ، فإذا نحن أخذنا بأقصى الأجلين ، أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين تعارضتا بعموم وخصوص نلزم المتوفى عنها بتجاوز ما حددته لها إحدى الآيتين ، ولا نجد حالة نحقق فيها مقتضاها ، كا هو بين ، فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط : وهو أن الآيتين تعارضتا بعموم وخصوص نفره الميار بين ، فعمدنا إلى صورة التعارض وأعمنا فيها ممة مقتضى هذه الآية ، ومهة مقتضى وجهى ، فعمدنا إلى صورة التعارض وأعمنا فيها مرة مقتضى هذه الآية ، ومهة مقتضى الأخرى ، ترجيحا لأحدالمقتضيين فى كل موضع بمرجح الاحتياط ، فهو ترجيح لا جمع لكن وتحيح لا جمع لكن

<sup>(</sup>۱) وهو الذي روى في شأنه عن الزهرى في الصحيح أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولاتردهم علىأعقابهم لكن البائس سعد بن خولة» قال الزهرى: يرثى له رسول الله أن مات يمكن .

حديث سبيعة في الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح كما أن ابتداء سورة الطلاق بقوله تعالى « إذا طلقتم النساء » ينادى على تخصيص عموم قوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » هنالك بالحوامل المطلقات ، وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور وهو ظاهر خديث الموطأ في اختلافه وأبي سلمة في ذلك ، وإرسالهما من سأل أم سلمة رضي الله عنها ، فأخبرتهما بحديث سبيعة ، فإن قلت : كيف لا تلتفت الشريعة ، على هذا ، إلى ما في طباع النساء من الحزن على وفاة أزواجهن ؟ وكيف لا تبقى بعد نسخ حزن الحول الكامل مدة ما يظهر فيها حال المرأة ؟ وكيف تحل الحامل للا زواج أو وضعت حملها وزوجها لما يوضع عن سريره كما وقع في قول عمر ؟ قلت : كان أهل الجاهلية يجملون إحداد الحول فرضا على كل متوفى عنها ، والأزواج في هذا الحزن متفاوتات ، وكذلك هن متفاوتات في المقدرة على البقاء في الانتظار لقلة ذات اليد في غالب النساء ، فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات ، أو كارهات ، فلما أبطل الشرع ذلك فيما أبطل من أوهام الجاهلية ، لم يكترث بأن يشرع للنساء حَكُما في هذا الشأن ، ووكله إلى ما يحدث في نفوسهن ، وحِدَ تَهن ، كما يوكل جميع الجبليات والطبعيات إلى الوجدان؟ فإنه لم يمين للناس مقدار الأكلات والأسفار، والحديث، وتحوهذا. وإنمااهتم بالمقصد الشرعى : وهو حفظ الأنساب ، فإذا قضى حقه ، فقدبق للنساء أن يفعلن في أنفسهن ما يشأن ، من المعروف ، كما قال « فلا جناح عليكم فيما فعلن » فإذا شاءت المرأة بعد انقضاء العدة أن تحبس نفسها فلتفعل.

أما الأزواج غير المدخول بهن ، فعليهن عدة الوفاة، دون عدة الطلاق ، لعموم هذه الآية ولأن لهن الميراث ، فالعصمة تقررت بوجه معتبر ، حتى كانت سبب إرث ، وعدم الدخول بالزوجة ، لا ينني احتمال أن يكون الزوج قد قاربها خفية ، إذ هي حلال له ، فأوجب عليها الاعتداد احتياطا لحفظ النسب ، ولذلك قال مالك ، وإن كان للنظر فيه مجال ، فقد تقاس المتوفى عنها زوجها ، الذي لم يدخل بها ، على التي طلقها زوجها قبل أن يمسها ، التي قال الله تعالى فيها « يَدَا يَهما الذين ءامنواإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ها لكم عليهن من عدة تعتدونها » .

وقد ذكروا حديث بروع بنت واشق الأشجمية ، رواه الترمذي عن معقل بن سنان الأشجمي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها ،

ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها أن لها مثل صداق نسائها ، وعليها العدة ولها الميراث ولم يخالف أحد في وجوب الاعتداد علمها ، وإنما اختلفوا في وجوب مهر المثل لها .

وقوله « فإذا بلغن أجلهن » أى إذا انتهت المدة المعينة بالتربص، أى إذا بلغن بتربصهن تلك المدة ، وجعل امتداد التربص بلوغا ، على وجه الإطلاق الشائع فى قولهم بلغ الأمد ، وأصله اسم البلوغ وهو الوصول ، استعير لإكمال المدة تشبيهاً للزمان بالطريق الموصلة إلى المقصود . والأجل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فعل فى نهايتها أو فى أثنائها تارة .

وضمير « أجلهن » للأزواج اللائى توقي عنهن أزواجهن، وعرف الأجل بالإضافة إلى ضمير هن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن قضين ما عليهن ، فلا تضايقوهن بالزيادة عليه .

وأسند البلوغ إليهن ، وأضيف الأجل إليهن ، تنبيها على أن مشقة هذا الأجل عليهن ومعنى الجناح هنا: الحرج ، لإزالة ما عسى أن يكون قد بق في نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة ، وقبل الحول ، فإن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك ، فنفي الله هذا الحرج ، وقال « فيا فعلن في أنفسهن » تغليظا لمن يتحرج من فعل غيره ، كأنه يقول لو كانت المرأة ذات تعلق شديد بعهد زوجها المتوفى ، لكان داعى زيادة تربصها من نفسها ، فإذا لم يكن لها ذلك الداعى ، فلماذا التحرج مما تفعله في نفسها .

ثم بين الله ذلك وقيده بأن يكون « من المعروف » نهيا للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعاوعادة، كالإفراط في الحزن المنكرشرعا ، أو التظاهر بترك النزوج بعد زوجها ، وتغليظا للذين ينكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة ، أو بعد وضع الحمل ، كما فعلت سبيعة أي فإن ذلك من المعروف .

وقد دل مفهوم الشرطف قوله «فإذا بلغن أجلهن» على أنهن، في مدة الأجل، منهيات عن أفعال في أنفسهن كالتروج وما يتقدمه من الخطبة والترين، فأما التروج في العدة فقد اتفق المسلمون على منعه، وسيأتى تفصيل القول فيه عند قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما عمضتم به من خطبة النسآء».

وأما ما عداه ، فالخلاف مفروض في أمرين : في الإحداد ، وفي ملازمة البيت . فأما الإحداد فهو مصدر أحدَّت المرأة إذا حزنت ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت

الزينة ، ويقال حداد ، والمرادبه فى الإسلام رك المعتدة من الوفاة الزينة ، والطيب ، ومصبوغ الثياب ، إلا الأبيض ، وترك الحلى ، وهو واجب بالسنة فنى الصحيح «لا يحل لاممأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ولم يخالف فى هذا إلا الحسن البصرى ، فجمل الإحداد ثلاثة أيام لا غير وهو ضميف .

والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرجال: من رؤية محاسن المرأة المعتدة ، حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل بما لا يليق ، ولذلك اختلف العلماء في الإحداد على المطلقة ، أخذا بصريح على المطلقة ، فقال مالك ، والشافعي ، وربيعة ، وعطاء : لاإحداد على مطلقة ، أخذا بصريح الحديث ، وبأن المطلقة يرقبها مطلقها ، ويحول بينها وبين ما عسى أن تتساهل فيه ، بخلاف المتوفى عنها كما قدمناه ، وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وسعيد بن المسيب ، وسلمان بن يسار ، وابن سيرين : تحد المطلقة طلاق الثلاث ، كالمتوفى عنها ، لأنهما جميعا في عدة يحفظ فيها النسب ، والزوجة الكتابية كالمسلمة في ذلك ، عند مالك ، تجبر عليه وبه قال الشافعي، والليث، وأبو ثور ، لا تحاد الملة ، وقال أبو حنيفة ، وأشهب ، وابن نافع ، وابن كنانة ، من المالكية: لا إحداد عليها ، وقوفا عند قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » فوصفها بالإيمان ، وهو متمسك ضئيل ، لأن مورد الوصف ليس مورد التقييد ، بل مورد التحريض على امتثال أمر الشريعة .

وقد شدد النبىء صلى الله عليه وسلم فى أمن الإحداد ، فنى الموطأ : « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبنتى توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفت كحلهما \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا لا » مرتين أو ثلاثا « إنما هى أربعة أشهر وعثرا وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول » (١) . وقد أباح النبىء صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فى مدة إحدادها على أبى سلمة : أن تجعل الصبر فى عينيها

<sup>(</sup>۱) فسر هـذا في الموطأ بأن المرأة كانت في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا ـ بكسر الحاء وسكون الفاء وهو بيت ردى ولبست شر ثيابها ولم تمسس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم توقى بدابة شاة أو طائر أو حار فتفتض به أى تمسح جـلدها به وتخرج وهي في شر منظر فتعطى بعرة فترى بهـا من وراء ظهـرها ثم تسرع إلى بيت أهلها وتراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب وغيره وتحل للخطاب قالوا: وفي البعرة رمز إلىأن ما فعلته في مدة الحول التي مضت أمر هين بالنسبة إلى عظم مصابها بزوجها كأنه بعرة.

بالليل، وتمسحه بالنهار، وبمثل ذلك أفتت أم سلمة امرأة حادا اشتكت عينيها أن تكتحل بكحل الجلاء بالليل، وتمسحه بالنهار، روى ذلك كله في الموطأ، قال مالك « وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر »: ولذلك حملوا نهى النبيء صلى الله عليه وسلم المرأة التي استفتته أمها أن تكتحل على أنه علم من المعتدة أنها أرادت الترخص، فقيضت أمها لتسأل لها.

وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوجها فليست مأخوذة من هذه الآية ؟ لأن التربص تربص بالزمان ، لا يدل على ملازمة المكان ، والظاهر عندى أن الجمهور أحدوا ذلك من قوله تمالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزوَّ جا وصية لأزوَ جهم متَّعا إلى الحول غير إخراج» فإن ذلك الحكم لم يقصدبه إلا حفظ المعتدة ، فلما نسخ عند الجمهور ، مهذه الآية ، كان النسخ واردا على المدة وهي الحول ، لا على بقية الحسكم ، على أن المعتدة من الوفاة أولى بالسكني من معتدة الطلاق التي جاء فيها « لا تخرجوهن من بيوتهن » وجاءفيها « أسكنوهن من حيث سكنتم » وقال المفسرون والفقهاء : ثبت وجوب ملازمة البيت، بالسنة ، فني الموطأ والصحاح أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال للفُرَ °يعة ابنة مالك بن سنان الخدري، أختأبي سميد الحدرى لما توفى عنها زوجها : « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وهو حديث مشهور ، وقضي به عثمان بن عفان وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان برد المتوفي عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، وبذلك قال ابن عمر، وبه أخذ جمهور فقهاء المدينة ، والحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر ، ولم يخالف في ذلك إلا على ، وابن عباس ، وعائشة ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وأبو حنيفة ، وداود الظاهرى ، وقد أخرجت عائشة رضى الله عنها أختها أم كاثوم ، حين توفى زوجها ، طلحة بن عبيد الله ، إلى مكة في عمرة ، وكانت تفتي بالخروج ، فأنكر كثير من الصحابة ذلك علمها ، قال الزهري : فأخذ المترخصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر، واتفق الكل على أن المرأة المعتدة تخرج للضرورة ، وتخرج نهارا ، لحوائجها ، من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم بمـــد العتمة ، ولا تبيت إلا في المنزل ، وشروط ذلك وأحكامه، ووجود المحل للزوج ، أوفى كرائه ، وانتظار الورثة بيع المنزل إلى ما بعد العدة ، وحكم ما لو ارتابت في الحمل فطالت العدة ،

<sup>(</sup> ۲۸ / ۲ \_ التحرير )

مبسوطة في كتب الفقه ، والخلاف، فلا حاجة بنا إليها هنا .

ومن القراءات الشاذة في هذه الآية : ما ذكره في الكشاف أن عليب اً قرأ « والذين يتوفون » بفتح التحتية على أنه مضارع توفى ، مبنيا للفاعل بممنى مات بتأويل إنه توفى الجله أي استوفاه .

وأنا ، وإن كنت النزمت ألا أتمرض للقراءات الشاذة ، فإنما ذكرت هذه القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية ، أشار إليها في الكشاف ، وفصلها السكاكي في المفتاح ، وهي أن علياكان يشيع جنازة ، فقال له قائل « من المتوفي » بلفظ اسم الفاعل (أي بكسر الفاء سائلا عن المتوف – بفتح الفاء – فلم يقل : فلان بل قال « الله » مخطئا إياه ، منها له بذلك على أنه يحق أن يقول : من المتوفى بلفظ اسم المفعول ، وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجة الذي يكسوه جزالة و فحامة ، وهو وجه القراءة المنسوبة إليه – أي إلى على – والذين يتوفون منكم بلفظ بناء الفاعل على إرادة معنى : «والذين يستوفون مدة أعماره » .

وفى الكشاف أن القصة وقعت مع أبى الأسود الدؤلى ، وأن عايا لما بلغته أمر أباالأسود أن يضع كتابا فى النحو ، وقال: إن الحكاية تناقص القراءة المنسوبة إلى على ، فجعل القراءة مسلمة وتردد فى صحة الحكاية ، وعن ابن جنى : أن الحكاية رواها أبو عبد الرحمن السلمى عن على ، قال ابن جنى « وهذا عندى مستقيم لأنه على حذف المفعول أى والذبن يتوفون أعمارهم أو آجالهم ، وحذف المفعول كثير: فى القرآن وفصيح الكلام » وقال التفتازانى « ليس المراد أن للمتوفى معنيين: أحدهما الإماتة ، وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق ، بل معناه الاستيفاء وأخذ الحق لا غير ، لكن عند الاستمال قد يقدر مفعوله النفس فيكون الفاعل هو الله تعالى أو الملك ، وهذا الاستمال الشائع ، وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو اليت لأنه الذى استوفى مدة عمره ، وهذا من المانى الدقيقة التى لا يتنبه لها إلا البلغاء ، فين عرف على من السائل عدم تنهه لذلك لم يحمل كلامه عليه » .

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيماً عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءَ أَوْ أَ كُنَتُمْ فِي الْفَسِكُمْ عَلِمَ ٱللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَوْ لَامَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَلِ أَجَلَهُ ﴾ أَن تَقُولُوا فَوْ لَامَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَلِ أَجَلَهُ ﴾

عطف على الجملة التي قبلها ، فهذا من الأحكام المتعلقة بالعدة ، وقد تضمنت الآيات التي قبلها أحكام عدة الطلاق ، وعدة الوفاة ، وأن أمد العدة محترم ، وأن المطلقات إذا بلغن أجلهن جاز أن يفعلن فى أنفسهن ما أردن من المعروف ، فعلم من ذلك أنهن إذا لم يبلغنه لا يجوز ذلك فالتزوج فى مدة الأجل حرام ، ولما كان التحدث فى التزوج إنما يقصدمنه المتحدث حصول الزواج ، وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتها ، حرصا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ، ورخصت فى شىء منه ولذلك عطف هـذا الـكلام على سابقه . والجناح الإثم وقد تقدم فى قوله تعالى « فلاجناح عليه أن يطوف بهما » .

وقوله «ما عرضتم به» ما موصولة، وماصد قيماً كلام، أى كلام عرضتم به، لأن التعريض يطلق على ضرب من ضروب المعانى المستفادة من الكلام، وقد بينه بقوله « من خطبة النساء » فدل على أن المراد كلام.

ومادة فعَدَّلْ فيه دالة على الجعل: مثل صورَّ مشتقة من العرض \_ بضم المين \_وهو الجانب أى جعل كلامه بجانب ، والجانب هو الطرف ، فكان المتكلم يحيد بكلامه من جادة المعنى إلى جانب . ونظير هذا قولهم جنيه ، أى جعله فى جانب .

فالتمريض أن يريد المتكلم من كلامه شيئا ، غير الدلول عليه بالتركيب وضما ، لناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود ، مع قرينة على إرادة المعنى التمريضي ، فعلم ألابد من مناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود ، وتلك المناسبة : إما ملازمة ، أو مماثلة ، وذلك كما يقول العافى ، لرجل كريم : جئت لأسلم عليك ولأنظر وجهك ، وقد عبر عن إرادتهم مثل هذا أمية بن أبي الصلت في قوله :

إِذَا أَثْنَى عليكَ المر عوما كُفاهُ عن تَعَرُّضه الثَّنَاء

وجمل الطيبي منه قوله تعالى « وإذ قال الله كيميسَى ابن مريم ءَأَنت قلت للناس اتخذونى وأي إِلَهَـ يُن من دون الله ».

فالمعنى التعريضى فى مثل هدا حاصل من الملازمة ، وكقول القائل «المسلم من سلم المسلمون من لسانه » فى حضرة من عرف بأذى الناس ، فالمعنى التعريضى حاصل من علم الناس عمائلة حال الشخص المقصود للحالة التى وردفيها معنى الكلام ، ولما كانت المهائة شبيهة بالملازمة لأن حضور المائل فى الذهن يقارن حضور مثيله ، صح أن نقول إن المعنى التعريضى ، بالنسبة إلى المركبات ، شبيه بالمعنى الكنائى ، بالنسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة وإن شئت قلت المعنى التعريض من قبيل التعريضي من قبيل الكناية بالمركب في باسم التعريض كما أن المعنى الكنائى من قبيل الكناية بالمركب في هذا المتعريض من المستبعات البراكيب ، وهذا هو الملاق لما درج عليه صاحب الكشاف فى هذا المقام ، فالتعريض عنده مغاير للكناية ، من هذه الجهة ، وإن كان شبيها بها ، ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما . فالنسبة بينهما عنده التباين . وأما السكاكي فقد جعل بعض التعريض من الكناية وهو الأصوب ، فصارت عنده التباين . وأما السكاكي فقد جعل بعض التعريض من الكناية وهو الأصوب ، فصارت النسبة بينهما المعرم والخصوص الوجهى ، وقد حل الطيبي والتفتاز انى كلام الكشاف على هذا ، ولا إخاله يتحمله . وإذ قد تبين لك معنى التعريض ، وعلمت حد الفرق بينه وبين الصريح فأمثاة التعريض والتصريح لا تخفى ، ولكن فيا أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغى فأمثاة التعريض والتصريح لا تخفى ، ولكن فيا أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغى فأمثاة التعريض وتفسير هذه الآية .

إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريده لنفسه ، وقد يريده الميره بوساطته ، وبين الحالتين فرق ينبغي أن يكون الحسكم في المتشابه من التعريض ، فقد روى أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنة قيس ، وهي في عدتها من طلاق زوجها ، عمرو بن حفص ، آخر الثلاث «كونى عند أمشريك ولاتسبقيني بنفسك » أي لا تستبدى بالتزوج قبل استئذاني وفي رواية «فإذا حللت فآذنيني » وبعد انقضاء عَدتها ، خطبها لأسامة بن زيد ، فهذا قول لا خطبة فيه وإرادة المشورة فيه واضحة .

ووقع فى الموطأ: أن القاسم بن محمد كان يقول ، فى قوله تمالى « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء » أن يقول الرجل للمرأة ، وهى فى عدتها من وفاة زوجها ، « إنك على لكريمة وإنى فيك لراغب » .

فأما إنك على لكريمة فقريب من صريح إرادة التروج بها ، وماهو بصريح ، فإذا لم تعقبه مواعدة من أحدها فأمره محتمل، وأما قوله إنى فيك لراغب فهو بمنزلة صريح الحطبة وأمره مشكل ، وقد أشار ابن الحاجب إلى إشكاله بقوله «قالوا ومثل إنى فيك لراغب أكثر هذه الحكامات تصريحا فينبغى ترك مثله » ويذكر عن محمد الباقر أن النبىء صلى الله عليه وسلم عرض لأم سلمة في عدتها ، من وفاة أبى سلمة ، ولا أحسب ما روى عنه صحيحا .

وفى تفسير ابن عرفة: « قيل إن شيخنا محمد بن أحمد بن حيدرة ، كان يقول: « إذا كان التمريض من أحد الجانبين فقطوأما إذا وقع التمريض منهما فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة » .

ولفظ النساء عام لكن خص منه ذوات الأزواج ، بدليل العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع ، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بإلغاء الفارق ، وحكى القرطبي الإجماع على منع خطبة المطلقة الرجعية في عدتها ، وحكى ابن عبد السلام عن مذهب مالك جواز اليعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق ، وهو يخالف كلام القرطبي، والمسألة محتملة لأن للطلاق الرجعي شائبتين ، وأجاز الشافعي التعريض في المعتدة بعدة وفاة ، ومنعه في عدة الطلاق ، وهو ظاهر ما حكاه في الموطأ عن القاسم بن محمد .

وقوله « أوأ كننتم في أنفسكم » الإكنان الإخفاء .

وفائدة عطف الإكنان على التعريض في ننى الجناح ، مع ظهور أن التعريض لا يكون الا عن عزم في النفس ، فننى الجناح عن عزم النفس المجرد ضرورى من ننى الجناح عن التعريض ، أنَّ المراد التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهى عنه، فلما كان كذلك، وكان تسكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر ، لضعف الصبر على الكمان ، بين الله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس، مع الإبقاء على احترام حالة العدة ، مع بيان علة هذا الترخيص: وأنه يرجع إلى ننى الحرج ، ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل .

وأخر الإكنان ، في الذكر ، للتنبيه على أنه أفضل وأبق على ما للعدة من حرمة ، مع التنبيه على أنه نادر وقوعه، لأنه لو قدمه لكان الانتقال من ذكر الإكنان إلى ذكر التعريض جاريا على مقتضى ظاهر نظم الكلام: في أن يكون اللّاحق زائد المهنى على ما يشمله الكلام السابق ، فلم يتفطن السامع لهذه النكتة ، فلما خولف مقتضى الظاهر علم السامع أن هذه

المخالفة ترمى إلى غرض ، كما هو شأن البليغ فى مخالفة مقتضى الظاهر ، وقد زاد ذلك إيضاط بقوله ، عقبه : « علم الله أنكم ستذكرونهن » أى علم أنكم لا تستطيعون كتمان ما فى أنفسكم ، فأباح لكم التمريض تيسيرا عليكم ، فحصل بتأخير ذكر أو أكننتم فائدة أخرى وهى التمريد لقوله «علم الله أنكم ستذكرونهن» وجاء النظم بديما معجزا ، ولقد أهمل معظم الفسرين التعرض لفائدة هدذا العطف ، وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر (۱) ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر ، ولكنه لا تطمئن له نفس البليغ (۲).

فقوله « ولكن لا تواعدوهن سرا » استدراك دل عليه الكلام ، أى علم الله أنكم ستذكرونهن صراحة وتعريضا ؛ إذ لا يخلو ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين ، ولما كان ذكر العلم فى مثل هذا الموضع كناية عن الإذن ، كما تقول : علمت أنك تفعل كذا تريد : إنى لا أؤاخذك لأنك لوكنت تؤاخذه ، وقد علمت فعله ، لآخذته كما قال : «علم الله أنكم كنتم تختا ونأ نفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم » هذا أظهرما فسر به هذا الاستدراك وقيل : هذا استدراك على كلام محذوف : أى فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن ، أى لا تصرحوا وتواعدوهن ، أى تعدوهن ويعدنكم بالتزوج .

والسرأصله ما قابل الجهر ، وكنى به عن قربان المرأة قال الأعشى : ولا تقربن عارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا وقال امرؤ القيس :

ألا زعمت بسباسَة الحي أنني كبرتُوانلايحسن السرامثالي والظاهر أن المراد به في هاته الآية حقيقته ، فيكون سرا منصوبا على الوصف لمفعول

مطلق أى وعدا صريحا سرا، أى لا تسكتموا المواعدة ، وهذا مبالغة في تجنب مواعدة صريح الخطبة في العدة . وقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» استثناء من المفعول المطلق أى إلا وعدا معروفا ، وهو التعريض الذي سبق في قوله « فيما عرضتم به » فإن القول المعروف من أنواع

<sup>(</sup>١) قال الفخر: لما أباح التعريض وحرم التصريح في الحال قال: أو أكننتم في أنفسكم أى أنهيمقد قلبه على أنهيمقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل فالآية الأولى تحريم للتصريح في الحال والآية الثانية إباحة للعزم على التصريح في المستقبل.

<sup>(</sup>٢) قال: فائدة عطف أو أكننتم الإشعار بالنسوية بين التعريض وبين ما في النفس في الجواز أي هما سواء في رفع الحرج عن صاحبهما .

الوعد ، إلا أنه غير صريح، وإذا كان النهى عن المواعدة سرا ، علم النهى عن المواعدة جهرا بالأولى ، والاستثناء على هذا في قوله دوإلا أن تقولوا قولا معروفائ متصل ، والقول المروف هو المأذون فيه ، وهو التعريض ، فهو تأكيد لقوله «ولا جناح عليكم فيا عرضتم به » الآمة .

وقيل: المرادبالسر هنا كناية، أي لاتواعدوهن قربانا ، وكني به عن النكاح أي الوعد الصريح بالنكاح ، فيكون سرا مفعولا به لتواعدوهن ، ويكون الاستثناء منقطما ، لأن القول ليس من أنواع النكاح ، إذ النكاح عقد بإيجاب وقبول ، والقول خطبة : صراحة أو تعريضا وهذا بميد : لأن فيه كناية على كناية ، وقيل غير ذلك مما لا ينبغي التمريج عليه ، فإن قاتم حظر : صريح الخطبة والمواعدة ، وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور التمارض ، فإن مآل التصريح والتعريض واحد ، فإذا كان قد حصل ، بين الخاطب والمعتدة ، العلم بأنه يخطبها وبأنهــــا توافقه ، فما فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب ، إن كان المفاد واحدا قلت : قصدالشارع من هذا حماية أن يكون التِمجل ذريمة إلى الوقوع فيما يُعطل حكمة المدة، إذ لمل الحوض في ذلك يتخطى إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح علىالمعتدة ، بالبناء بها ؟ فإن دبيب الرغبة يوقع في الشهوة ، والمكاشفة تزيل ساتر الحياء فإن من الوازع الطبيعي الحياء الموجود في الرجل ، حيمًا يقصد مكاشفة المرأة بشيء من رغبته فيها ، والحياء في المرأة أشد حيبًا يواجهما بذلك الرجل ، وحينما تقصد إجابته لما يطلب منها ، فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤدن بما لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى مانهي عنه ، وإيذانه بهذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه المرأة من الحياء فتنقبض نفسها عن صريح الإجابة ، بله المواعدة ، فيبقى حجاب الحياء مسدولا بينهما وبرقع المروءة غير منضى وذلك من توفير شأن العدة ، فلذلك رخص في التعريض تيسيرا على الناس ، ومنع التصريح إبقاء على حرمات العدة.

وقوله « ولا تعزموا عقدة النكاح» العزم هنا عقد النكاح ، لا التصميم على العقد ، ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به ، والمعنى: لا تعقدوا عقدة النكاح ، أخذ من الزم بمعنى القطع والبت ، قاله النحاس وغيره ، ولك أن تجعله بمعناه المشهور أى لا تصمموا على عقدة النكاح ، ونهى عن التصميم لأنه إذا وقع وقع ما صمم عليه .

وقيل: نهى عن العزم مبالغة، والمراد النهى عن المعزوم عليه ، مثل النهى من الاقتراب في قوله « تلك حدود الله فلا تقريوها » وعلى هذين الوجهين فعقدة النكاح منصوب على نزع الخافض ، كقولهم ضربة الظهر والبطن ، وقيل ضمن « عزم » معنى « أبرم » قاله صاحب المغنى في الباب الثامن . والكتاب هنا بمعنى المكتوب أى المفروض من الله: وهو العدة المذكورة بالتعريف للعهد .

والأجل المدة المعينة لعمل ما ، والمراد به هنا مدة العدة المعينة بتمام ، كما أشار إليه قوله « فإذا بلغن أجلهن » آ نفا .

والآية صريحة في النهى عن النكاح في العدة وفي تحريم الخطبة في العدة، وفي إباحة التعريض.

فأما النكاح أى عقده فى العدة ، فهو إذا وقع ولم يقع بناء بها فى العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقا ، وإنما اختلفوا هل يتأبدبه تحريم المرأة على العاقد أولا : فالجمهور على أنه لا يتأبد، وهو قول عمر بن الخطاب ، ورواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية : أنه يتأبد ، ولا يعرف مثله عن غير مالك .

وأما الدخول في العدة ، ففيه الفسخ اتفاقا ، واختلف في تأبيد تحريمها عليه : فقال عمر ابن الخطاب ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، بتأبد تحريمها عليه ، ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ، وهو أصل ضعيف وقال على ، وابن مسعود ، وأبو حنيفة ، والثورى ، والشافعي : بفسخ النكاح ، ولا يتأبد التحريم ، وهو بعد العدة خاطب من الخطاب ، وقد قيل : إن عمر رجع إليه وهو الأصح ، وعلى الزوج مهرها بما استحل منها ، وقد تزوج رويشد الثقنى طليحة الأسدية ، في عدتها ، ففرق عمر بينهما ، وجعل مهرها على بيت المال ، فبلغ ذلك عليا فقال : « يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال ، إنما جهلا فينبني للإمام أن يردهما للسنة » قيل له « فما تقول أنت ؟ » قال « لهما الصداق بما استحل منها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما » واستحسن المتأخرون من فقهاء المالكية : للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الناكح في العدة ألا يتعرض في حكمه للحكم بتأبيد تحريمها ، لأنه لم يقع التنازع في شأنه لديه ، فينبغي له أن يترك التعريج عليه ، لعلهما أن يأخذا بقول من لا يرون تأبيد التحريم .

وأما الخطبة في العدة ، والمواعدة ، فحرام مواجهة المرأة بها ، وكذلك مواجهة الأب في ابنته البكر ، وأما مواجهة ولى غير مجبر فالكراهة ، فإذا لم يقع البناء في العدة بل بعدها ، فقال مالك: يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد تحريمها ، وروى عنه ابن وهب : «فراقها أحب إلى» وقال الشافعي : الخطبة حرام ، والنكاح الواقع بعد العدة صحيح .

﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ يَمْلَمُ مَا فِي أَنْهُ سِكُمْ فَا حْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ 235

عطف على الكلام السابق من قوله « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » إلى قوله « حتى يبلغ الكتُبُ أجله » وابتدىء الخطاب باعلموا لما أريد قطع هواجس التساهل والتأول ، في هذا الشأن ،ليأتي الناس ما شرع الله لهم عن صفاء سريرة من كل دخل وحيلة ، وقدم تقدم نظيره في قوله « واعلموا أنكم ملاقوه » .

وقوله « واعلموا أن الله غفور رحيم » تذييل ، أى فكما يؤاخذ كم على ما تضمرون من المخالفة ، يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتمريض ، لأنه حليم بكم ، وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة ، كما قدمنا ، وأن الذريعة تقتضى تحريمه ، لولا أن الله علم مشقة تحريمه على الناس : للوجوه التى قدمناها ، فلمل المراد من المغفرة هنا التجاوز ، لا مغفرة الذنب ؛ لأن التعريض ليس بإثم ، أو يراد به المعنى الأعم الشامل لمغفرة الذنب ، والتجاوز عن المشاق ، وشأن التذبيل النعميم .

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَعَشُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرَيْضُواْ لَهُنَّ فَرَيْضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُعْرُوفِ فَرَيْضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُعْرُوفِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَعَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَهُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلذِي بِيدِهِ عِقْدَدَةُ فَريضَةً فَنُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللهَ النَّذِي اللَّهُ عَمْلُونَ بَعِيدٍ فَوَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ بَعِيدٍ فَوَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

استئناف تشريع لبيان حكم مايترتب على الطلاق من دفع المهر كله ، أو بعضه ، وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاف قبل السيس . فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ، ومناسبة موقعها لا تخنى ، فإنه لما جرى الكلام ، فى الآيات السابقة ، على الطلاق الذي تجب فيه العدة ، وهو طلاق المدخول بهن ، عرج هنا على الطلاق الوافع قبل الدخول ، وهو الذى فى قوله تعالى « يَلَ عَمَا الذين ، امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ، فى سورة الأحزاب ، وذكر مع ذلك هنا تنصيف المهر والعفو عنه وحقيقة الجناح الإثم ، كما تقدم فى قوله « فلاجناح عليه أن يطوف بهما » .

ولا يمرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على ننى الإثم في الطلاق ، ووقع في الكشاف تفسير الجناح بالتبعة فقال « لاجناح عليكم : لا تبعة عليكم من إيجاب المهر \_ ثم قال \_ والدليل على أن الجناح تبعة المهر ، قوله « وإن طلقتموهن » إلى قوله « فنصف ما فرضتم » فقوله فنصف ما فرضتم » فقوله فنصف ما فرضتم المهر المجناح المنفى ثمة » . وقال ابن عطية وقال قوم : لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر ».

فعلمنا أن صاحب الـكشاف مسبوق بهذا التأويل ، وهو لم يذكر فى الأساس هذا المدنى للجناح حقيقة ولا مجازا ، فإنما تأوله من تأوله تفسيرا لمعنى الكلام كله لا لـكلمة « جناح» وفيه بعد ، ومحمله على أن الجناح كناية بديدة عن التبعة بدفع مهر .

والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح، وهو معناه المتعارف، وفي تفسير ابن عطية عن مكى بن أبى طالب « لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد إن كان قاصدا للذوق، وذلك مأمون قبل السيس » وقريب منه في الطيبي عن الراغب \_ أي في تفسيره \_ .

فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر ، أو بعضه ، أو سقوطه ، وكأن قوله « لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن » إلى آخره تميد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس لأنه بعيد عن قصد التذوق ، وأبعد من الطلاق بعد المسيس عن إثارة البغضاء بين الرجل والمرأة ، فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء ، قال ابن عطية وغيره: إنه لكثرة ما حض الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يقصدوا من التروج دوام الماشرة ، وكان ينهى عن فعل النواقين

الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلهن ، ويكثر النهى عن الطلاق حتى قد يظن محرما ، فأبانت الآية إباحته بنني الجناح بمعنى الوزر .

والنساء: الأزواج، والتمريف فيه تمريف الجنس، فهو في سياق النفي للعموم، أي لا جناح في تطليقكم الأزواج، وما ظرفية مصدرية، والمسيس هناكناية عن قربان المرأة.

وأو فى قوله «أو تفرضوا لهن فريضة » عاطفة على تمسوهن المنفى ، وأو إذا وقعت فى سياق النفى تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معا ، ولا تفيد المفاد الذى تفيده فى الإثبات ، وهو كون الحكم لأحد المتعاطفين ، نبه على ذلك الشيخ ابن الحاجب فى أماليه ، وصرح به التفتازانى فى شرح الكشاف ، وقال الطبيى : إنه يؤخذ من كلام الراغب ، وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» فى الإثبات نظير مفاد النكرة : وهو الفرد المبهم ، فإذا دخل النفى استلزم نفى الأمرين جميعا ، ولهذا كان المراد فى قوله تعالى « ولا تطع منهم ء اثما أو كفورا » النهى عن طاعة كليهما ، لا عن طاعة أحدها دون الآخر ، وعلى هذا انبنت المسألة الأصولية وهى : هل وقع فى اللغة ما يدل على تحريم واحد لا بعينه ، بناء على أن ذلك لا يكون إلا بحرف أو ، وأن أو إذا وقعت فى سياق النهى كانت كالتى تقع فى سياق النهى .

وجمل صاحب الكشاف أو في قوله «أو تفرضوا لهن فريضة » بمعنى إلا أو حتى ، وهى التي ينتصب المضارع بمدها بأن واجبة الإضمار ، بناء على إمكانه هنا وعلى أنه أبمد عن الخفاء في دلالة أوالعاطفة في سياق النفي ، على انتفاء كلا المتماطفين ؟ إذ قد يتوهم أنها لنفي أحدها كشأنها في الإثبات ، وبناء على أنه أنسب بقوله تمالى ، بمد ذلك ، «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، حيث اقتصر في التفصيل على أحد الأمرين : وهو الطلاق قبل المسيس ، مع فرض الصداق ، ولم يذكر حكم الطلاق قبل المسيس ، أو بمده ، وقبل فرض الصداق ، فدل بذلك على أن الصورة لم تدخل في التقسيم السابق ، وذلك أنسب بأن تكون للاستثناء أو الغاية ، لا للعطف ، ولا يتوهم أن صاحب الكشاف أهمل تقدير المطف لعدم استقامته ، بل لأن غيره هنا أوضح وأنسب : يمني والمراد قد ظهرمن الآية ظهورا المعطف لعدم استقامته ، بل لأن غيره هنا أوضح وأنسب : يمني والمراد قد ظهرمن الآية ظهورا لا يدع لتوهم قصد نفي أحد الأمرين خطورا بالأذهان ، ولهذا استدركه البيضاوى فجوز تقديرها عاطفة في هذه الآية .

وقد أفادت الآية حكما بمنطوقها: وهو أن المطلقة قبل البناء إذالم يسم لها مهر لا تستحق شيئا من المال ، وهذا مجمع عليه فيما حكاه ابن العربى ، وحكى القرطبى عن حماد بن سليمان أن لها نصف صداق أمثالها ، والجمهور على خلافه وأن ليس لها إلا المتعة ، ثم اختلفوا فى وجوبها كما سيأتى .

وهدا الحكم دلنا على أن الشريعة قد اعتبرت النكاح عقدا لازما بالقول ، واعتبرت المهر الذى هو من متماته غير لازم بمجرد صيغة النكاح ، بل يلزم بواحد من أمرين إما بصيغة تخصه ، وهي تعيين مقداره بالقول ، وهي المعبر عنها في الفقه بنكاح التسمية ، وإما بالفعل وهو الشروع في اجتناء المنفعة المقصودة ابتداء من النكاح وهي المسيس ، فالمهر إذن من توابع العقود التي لا تثبت بمجرد ثبوت متبوعها ، بل تحتاج إلى موجب آخر كالحوز في عقود التبرعات ، وفيه نظر ، والنفس لقول حماد بن سلمان أميل .

والآية دلت على مشروعية أصل الطلاق، لما أشعرت بنفى الجناح عن الطلاق قبل المسيس وحيث أشعرت بإباحة بعض أنواعه : بالتصدى لبيان أحكامها ، ولما لم يتقدم لنا موضع هو أنسب بذكر مشروعية الطلاق من هـذه الآية ، فنحن نبسط القول في ذلك :

إن القانون العام لا نتظام المعاشرة هو الوفاق: في الطبائع، والأخلاق، والأهواء، والأميال، وقد وجدنا المعاشرة نوعين: أولهما معاشرة حاصلة بحكم الضرورة، وهي معاشرة النسب، المختلفة في القوة والضعف، بحسب شدة قرب النسب وبعده: كمعاشرة الآباء مع الأبناء، والإخوة بعضهم مع بعض، وأبناء العم والعشيرة، واختلافها في القوة والضعف يستنبع اختلافها في استغراق الأزمان، فنجد في قصر زمن المعاشرة، عند ضعف الآصرة، ما فيه دافع للسآمة والتخالف الناشئين عما يتطرق إلى المعاشرين من تنافر في الأهواء والأميال، وقد جعل الله في مقدار قرب النسب، يكون التئام الذات مع الأخرى أقوى وأتم، وتكوق المحاكة والمارسة والتقارب أطول، فنشأ من السببين الجبلى، والاصطحابي، ما يقوى اتحاد النفوس في الأهواء والأميال بحكم الجبلة، وحكم الجبلى، والإصطحابي، ما يقوى اتحاد النفوس في الأهواء والأميال بحكم الجبلة، وحكم التعود والإلف، وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان بمقدار ما يتباعد النسيب.

النوع الثانى : معاشرة بحكم الاختيار وهى معاشرة الصحبة ، والخلة ، والحاجة ، والمعاونة ، وما هى إلامعاشرة مؤقة : تطول أو تقصر ، وتستمر أو تغب ، بحسب قوةالداعى

وضعفه ، وبحسب استطاعة الوفاء بحقوق تلك المعاشرة ، والتقصير في ذلك ، والتخلص من هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع.

ومعاشرة الزوجين ، في التنويع ، هي من النوع الثاني ، وفي الآثار محتاجة إلى آثار النوع الأول، وينقِصها من النوع الأول سببه الجبلي لأنَّ الزوجين، يَكْثَرُ أَلَا يَكُونَا قريبين وسببه الاصطحابي ، في أول عقد النزوج ، حتى تطول المعاشرة ، ويكتسب كلمن الآخر خلقه، إلا أن الله تعالى جعل في رغبة الرجل في المرأة . إلى حد أن خطمها ، وفي ميله إلى التي براها ، مذ انتسبت به واقترنت، وفي نيته معاشرتها معاشرة طيبة ، وفي مقابلة المرأة الرجل بمثل ذلك ما يغرز في نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة ، وثقة بالخير ، تقوم مقام السبب الحبلي ، ثم تعقبها معاشرة وإلف تكمل ما يقوم مقام السبب الاصطحابي ، وقد أشار الله تعالى إلى هذا السر النفسانى الجليل، بقوله: «ومن ءاياته أن خلق اكم من أنفسكم أزوَ 'جا لتسكنوا إليها وجعل بينــكم مودة ورحمة » .

وقد يُعرض من تنافر الأخلاق، وتجافيها، ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين أو أحدهما، فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة ، لئلا تنقل سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه ، وقد يكون مرغوبا لأحدها ويمتنع منه الآخر ، فلزم ترجيح أحد الجانبين : وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد ، كيف وهو الذي سمى إليها ، ورغب في الاقتران مها ؟ ولأن العقل في نوعه أشد ، والنظر منه في العواقب أسد ، ولا أشد احتمالًا لأذى ، وصبرا على سوء خلق من المرأة ، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج ، وهذا التخلص هو السمى : بالطلاق ، فقد يعمد إليه الرجل بعد لأي ، وقد تسأله الرأة من الرجل ، وكان العرب في الجاهلية تسأل المرأة الرجل الطلاق فيطلقها ، قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يذكر زوجتيه :

تلك عِرساى تنطقان على عم له إلى اليوم قـــول رور وهُثر

سَالَتَانِي الطلاق أن رأتامًا لِي قليلا قد جئماني بنكر

وقال عبيد بن الأبرصُ :

أُلِبَيْن تريد أم لِلـــدَلال ــفلُ أن تعطني صُدور الجمال

تَلُكَ عِرْسَى غَضَى تَريد زِيالَى إن يكن طِبُّـكِ الفراقَ فلا أح وجمل الشرع للحاكم ، إذا أبى الزوج الفراق ، ولحق الزوجة الضرُّ من عشرته ، بمد ثبوت موجباته ، أن يطلقها عليه .

فالطلاق فسخ لعقدة النكاح. بمنزلة الإقالة فى البيع ، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتُنى برضا واحد : وهو الزوج ، تسميلا للفراق عند الاضطرار إليه ، ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعا ؛ إذ لم تقع تجربة الأخلاق ، لكن لما كان الداعى إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث ، كيف يعمد راغب فى امرأة ، باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بها ، لولا أن قد علم من شأنها ما أزال رجاءه فى معاشرتها ، فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف ، أسهل منه بعد التعارف .

وقرأ الجمهور مالم تمسوهن \_ بفتح المثناة الفوقية \_ مضارع مس المجرد ، وقرأ حمزة والكسائى وخلف ، تماسوهن \_ بضم المثناة الفوقية وبألف بعد الميم مضارع ماس ؛ لأن كلا الزوجين يمس الآخر .

وقوله « ومتعوهن على الموسع قدره » الآية عطف على قوله «لا جناح عليكم» عطف التشريع على التشريع على أن الاتحاد بالإنشائية والخبرية غير شرط عند الحققين ، والضمير عائد إلى النساء: المعمول للفعل المقيد بالظرف وهو: مالم تَمسوهن أو تفرضوا ، كما هو الظاهر ، أى متعوا المطلقات قبل المسيس ، وقبل الفرض ، ولا أحسب أحدا يجعل معاد الضمير على غير ما ذكرنا ، وأما ما يوجد من الخلاف بين للعلماء في حكم المتعة للمطلقة المدخول بها ، فذلك لأدلة أخرى غير هذه الآية .

والأمر في قوله « ومتموهن » ظاهره الوجوب وهو قول على ، وابن عمر ، والحسن ، والزهرى ، وابن جبير ، وقتادة ، والضحاك ، وإسحاق بن راهويه ، وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ لأن أصل السِّيغة للوجوب مع قرينة قوله تعالى « حقا على المحسنين » وقوله ، بعد ذلك ، في الآية الآنية : « حقا على المتقين » لأن كلة « حقا » تؤكد الوجوب ، والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبمادها عن الكفر ، وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبة ، وهو الأرجح : لئلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر .

وجمل جماعة الأمر هنا للندب ، لقوله بمدُ : «حقا على المحسنين » فإنه قرينة على صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه ، وهو ندب خاص مؤكد للندب المام في معنى الإحسان ، وهو قول مالك و شريح ، فجملها حقاً على الحسنين ، ولو كانت واجبة ، لجملها حقاً على جميع الناس، ومفهوم جملها حقا على المحسنين أنها ليست حقا على جميم الناس، وكذلك قوله المتقين في الآية الآتية ، لأن المتقى هو كثير الامتثال ، على أننا لو حملنا المتقين على كل مؤمن لكان بين الآيتين تعارض المفهوم والعموم ، فإن المفهرم الخاص يخصص العموم ، وفي تفسير الأتي عن ابن عرفة : « قال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك : المتمة واحبة يقضى بها إذ لا يأبى أن يكون من المحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء، ثم ذكر ابن عرفة عن ابن عبد السلام ، عن ابن حبيب ، أنه قال بتقديم العموم على المفهوم عند التمارض ، وأنه الأصح عند الأصوليين ، قلت : فيه نظر ، فإن القائل بالمفهوم ، لابد أن يخصص بخصوصه عمـوم العام إذا تعارضا ، على أن لِمذهبِ مالك : أن المتعة عطية ومؤاساة ، والمؤاساة في مرتبة التحسيني ، فلا تبلغ مبلغ الوجوب ، ولأنها مال بذل في غير عوض ، فيرجع إلى التبرعات ، والتبرعات مندوبة لا وأجبة ، وقرينة ذلك قوله تمالى : « حقا على المحسنين » فإن فيه إيماء إلى أن ذلك من الإحسان لا من الحقوق ، على أنه قد نني الله الجناح عن المطلق ، ثم أثبت المتمة ، فلو كانت المتمة وأجبة لانتقض نني الجناح ، إِلَّا أَن يَقَالَ : إِنَ الْجِنَاحِ نَفِي لَأَنَ المَهْرِ شَيء معين ، قد يجحف بالمطلق ، بخلاف المتعة ، فإنها على حسب وسعه ولذلك نفي مالك ندبَ المتمة : للتي طلقت قبل البناء وقد سمَّى لها مررا ، قال : فحسما ما فرض لها أى لأن الله قصرها على ذلك ، رفقا بالطلق ، أى فلا تندب لها ندبا خاصا ، بأمر القرآن.

وقد قال مالك : بأن المطلقة المدخول بها ، يستحب تمتيمها ، أى بقاعدة الإحسان الأعم ولِما مضى من عمل السلف .

وقوله «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» الموسع من أوسع ، إذا صار ذا سمة ، والمقتر من أقتر إذا صار ذا وبفتحها \_ ما به والمقتر من أقتر إذا صار ذا قتر : وهو ضيق العيش، والقدر \_ بسكون الدال وبفتحها \_ ما به تميين ذات الشيء، أو حاله ، فيطلق على ما يساوى الشيء من الأجرام ، ويطلق على مايساويه في القيمة ، والمراد به هنا الحال التي يقدر بها المرء ، في مراتب الناس في الثروة ، وهو

الطبقة من القوم ، والطاقة من المال ، وقرأه الجمهور بسكون الدال ، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جمفر بفتح الدال

وقوله « فنصف ما فرضتم » مبتدأ محذوف الخبر : إيجازا ، لظهور المعنى ، أى فنصف ما فرضتم لهن ، بدليل قوله « وقد فرضتم لهن » لا يحسن فيها إلا هذا الوجه . والاقتصار على قوله « فنصف ما فرضتم » يدل على أنها حينئذ لا متعة لها .

وقوله « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » استثناء من عموم الأحوال أى إلا في حالة عفوهن أي النساء: بأن يسقطن هذا النصف ، وتسمية هذا الإسقاط عفوا ظاهرة ، لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها ، أو بما أوحشها ، فهو حق وجب لغر°م ضر ، فإسقاطه عفو لا محالة ، أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأل في النكاح للجنس ، وهو متبادر في عقد نكاح المرأة ، لا في قبول الزوج ، وإن كان كلاهاسمي عقدا ، فهو غيرالنساء لامحالة لقوله « الذي بيده عقدة النكاح » فهوذ كر ، وهو غير المطلق أيضا، لأنه لو كان المطلق، لقال: أو تعفو بالخطاب، لأن قبله «و إن طلقتموهن» ولا داعي إلى خلاف مقتضي الظاهر ، وقيل : جيء بالموصول تحريضا على عفو المطلق ، لأنه كانت بيده عقدة النكاح فأفاتها بالطلاق ، فكان جديراً بأن يعفو عن إمساك النصف، ويترك لها جميع صداقها ، وهو مردود بأنه لو أريد هذا المني ، لقال ، أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح ، فتمين أن يكون أريد به ولى المرأة ؛ لأن بيده عقدة نكاحمًا ؛ إذ لا ينعقد نكاحمًا إلا به ، فإن كان المراد به الولى المجبر : وهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته ، فكونه بيده عقدة النكاح ظاهم ، إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ما كان ، إذ لا يحتمل غيرذلك، وإن كان المراد مطلق الولى ، فكونه بيده عقدة النكاح ، من حيث توقف عقد المرأة على حضوره ، وكان شأنهم أن يخطبوا الأولياء في ولاياهم فالعفو في الموضعين حقيقة ، والاتصاف بالصلة عجاز، وهذا قولمالك ؟ إذ جمل فالموطأ: الذي بيده عقدة النكاح هوالأب في ابنته البكر، والسيد فأمته، وهو قول الشافعي في القديم ، فتكون الآية ذكرت عفو الرشيدة، والمولى عليها، ونسب ما يقرب من هذا القول إلى جماعة من السلف ، منهم ابن عباس ، وعلقمة ، والحسن ، وقتادة، وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو المطلق لأن بيده عقد نفسه وهو القبول، ونسب هذا إلى على، وشريح ، وطاووس ، ومجاهد ، وهُو قول أبي حنيفة ، والشافعي : في الجديد ، ومعنى بيده

عقدة النكاح ، أن بيده التصرف فيها : بالإبقاء ، والفسخ بالطلاق ، ومعنى عفوه : تكميله الصداق ، أي إعطاؤه كاملا .

وهذا قول بعيد من وجهين: أحسدها ، أن فعل المطلق حينئذ لا يسمى عفوا بل تكميلا ،وسماحة ؛ لأن معناه أن يدفع الصداق كاملا ، قال فى الكشاف: « وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيه نظر» إلا أن يقال: كان الغالب عليهم أن يسوق إليها المهر عند التزوج ، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف الصداق ، فإذا ترك ذلك فقد عفا ، أو سماه عفوا على طريق المشاكلة .

الثانى أن دفع المطلق المهركاملا للمطلقة ، إحسان لا يحتاج إلى تشريع مخصوص ، بخلاف عفو المرأة أو وليها ، فقد يظن أحد أن المهر لما كان ركنا من المقد لا يصح إسقاط شيء منه .

وقوله « وأن تعفوا أقرب للتقوى » تذييل أى العفو من حيث هو ، ولذلك حذف المفعول ، والخطاب لجميع الأمة ، وجى، بجمع المذكر للتغليب ، وليس خطابا للمطلقين ، وإلا لما شمل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه ، ومن الناس من استظهر بهده الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح المطلق ، لأنه عبر عنه بمد ، بقوله « وأن تعفوا » وهو ظاهر في المذكر ، وقد غفل عن مواقع التذبيل في آى القرآن كقوله « أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » .

ومعنى كون العنو أقرب للتقوى: أن العنو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق ؟ لأن التمسك بالحق لا ينافى التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته ، والعنو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته ، والقلب المطبوع على السماحة والرحمة ، أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد ، لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع ، والوازع شرعى وطبيعى ، و فى القلب المفطور على الرأفة والسماحة لين يزعه عن المظالم والقساوة ، فتكون التقوى أقرب إليه ، لكثرة أسبامها فيه.

وقوله « ولا تنسوا الفضل بينكم » تذييل ثان ، معطوف على التذييل الذي قبله ، لزيادة الترغيب في العفو بما فيه من التفضل الدنيوى ، وفي الطباع السليمة حب الفضل . (٢٠ / ٢ - التحرير )

فأمروافي هاته الآية بأن يتماهدوا الفضل ، ولا ينسوه ؛ لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه ، فيضمحل منهم ، وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه في واقعة أخرى ، فني تماهده عون كبير على الإلف والتحابب ، وذلك سبيل واضحة إلى الآتحاد والمؤاخاة والانتفاع بهذاالوصف عند حلول التجربة .

والنسيان هنا مستمار الا همال ، وقلة الاعتناء كما فى قوله تمالى « فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا » وهو كثير فى القرآن ، وفى كلمة بينكم»، إشارة إلى هذا العفو ، إذا لم ينس تمامل الناس يه بعضهم مع بعض ، وقوله : « إن الله بما تعملون بصير » تعليل للترغيب فى عدم إهمال الفضل وتعريض بأن فى العفو مرضاة الله تمالى، فهو يرى ذلك منا فيجازى عليه ، ونظيره قوله «فإنك بأعيننا» .

## ﴿ حَافِظُوا ۚ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَلْتِينَ ﴾ 238

الانتقال من غرض إلى غرض ، في آى القرآن ، لا تلزم له قوة ارتباط ، لأن القرآن ليس كتاب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل بعضها على بعض ولكنه كتاب تذكير ، وموعظة فهو مجموع ما زل من الوحى في هدى الأمة ، وتشريعها وموعظتها ، وتعليمها ، فقد يجمع فيه الشيء المشيء ، من غير لزوم ارتباط ، وتفرع مناسبة ، وربما كفى في ذلك نزول الغرض الثانى ، عقب الفرض الأول ، أو تكون الآية مأموراً بإلحاقها بموضع معين من إحدى سور القرآن . كما تقدم في المقدمة الثامنة ، ولا يخلو ذلك من مناسبة في المعانى ، أو في انسجام نظم الكلام ، فلعل آية « حفظوا على الصلوت » نزلت عقب آيات تشريع المدة والطلاق ، لسبب اقتضى ذلك: من غفلة عن الصلاة الوسطى ، أو استشمار مشقة في المحافظة عليها ، فموقع هذه الآية موقع الجملة المترضة بين أحكام الطلاق والمدد ، وإذا أبيت ألاّتطلب الارتباط فالظاهر، أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا الارتباط فالظاهر، أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا وأن تمغوا أقرب التقوى ولا تنسوا الفصل بينكم » فإن الله دعانا إلى خلق حميد ، وهوالمفو عن الحقوق ، ولما كان ذلك الحلق قد يمسر على النفس ، لما فيه من ترك ما تحبه من اللائم ، من مال وغيره : كالانتقام من الظالم ، وكان في طباع الأنفس الشح ، علمنا الله تعمال دواء

هذا الداء بدواءين، أحدهما دنيوى عقلى ، وهو قوله « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، المذكر بأن العفو يقرب إليك البميد ، ويصير العدو صديقا وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف ذنبا فيعفى عنك ، إذا تعارف الناس الفضل بينهم ، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن الحق .

الدواء الثانى أخروى روحانى : وهو الصلاة التى وصفها الله تعالى فى آية أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فلما كانت ممينة على التقوى ، ومكارم الأخلاق ، حث الله على المحافظة عليها ، ولك أن تقول : لما طال تعاقب الآيات المبينة تشريعات تغلب فيها الحظوظ الدنيوية للمكلفين ، عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية ، لكى لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع ، عن دراسة الصنف الآخر ، قال البيضاوى : « أمر بالمحافظة عليها فى تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج ، لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها » .

الجلة. وقال بعضهم: « لماذكر حقوق الناس دلهم على المحافظة على حقوق الله » وهو في الجملة. مع الإشارة إلى أن في العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته بأمورنا التي بها قوام نظامنا وقد أوما إلى ذلك قوله في آخر الآية «كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أي من قوانين المعاملات النظامية .

ومعناها مثل موقع قوله « واستمينوا بالصبر والصلواة » بين جملة « يا بنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليه واوفوا بعهدى » . وبين جملة « يا بنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليه وأوفوا بعهدى » . وبين جملة « يا بنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليه وأنى فضاته على العالمين » . وكموقع جملة « يَدَا يُها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلواة إن الله مع الصابرين » بين جملة فلا تخشوهم واخشونى »الآية وبين جملة « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات » الآية .

و « حَلْفِطُوا » صينة مفاعلة استعملت هنا للمبالغة على غير حقيقتها . والمحافظة عليها هى المحافظة على أوقاتها من أن تؤخر عنها والمحافظة تؤذن بأن المتعلق بها حق عظيم يُخشى التغريط فيه .

والمراد: الصلوات المفروضة « وأل » في الصلوات للعهد ، وهي الصلوات الحمس المتكررة؛ لأنها التي تُطلب المحافظة علمها .

((والصارة الوسطى» لاشك أنها صلاة من جملة الصلوات المفروضة: لأن الأمر بالمحافظة عليها يدل على أنها من الفرائض، وقد ذكرها الله تعالى فى هذه الآية معرفة بلام التعريف، وموصوفة بأنها وسطى، فسممها المسلمون وقرأوها، فإما عرفوا المقصود منها فى حياة الرسول عن صلى الله عليه وسلم، ثم طرأ عليهم الاحتمال بعده فاختلفوا، وإما شغلتهم العناية بالسؤال عن مهمات الدين فى حياة الرسول عن السؤال عن تعيينها: لأنهم كانوا عازمين على المحافظة على الجميع، فلما تذاكروها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى ذلك فنبع من ذلك خلاف شديد: أنهيت الأقوال فيه إلى نيف وعشر بن قولا، بالتفريق والجمع، وقد سلكواللكشف عنها مسالك ؟ مرجعها إلى أخذ ذلك من الوصف بالوسطى، أو من الوصاية بالمحافظة عليها. فأما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى: فنهم من حاول جعل الوصف من الوسط عمنى الخيار والفضل، فرجع إلى تتبع ما ورد فى تفضيل بعض الصلوات على بعض ، مثل قوله تعالى: « إن قرءان الفجر كان مشهودا » وحديث عائشة «أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب»

ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسط: وهو الواقع بين جانبين متساويين من العدد فذهب يتطلب الصلاة التي هي بين صلاتين من كل جانب ، ولما كانت كل واحدة من الصلوات الخمس صالحة لأن تمتبر واقعة بين صلاتين ، لأن ابتداء الأوقات اعتبارى ، ذهبوا يعينون البدأ: فنهم من جعل البدأ ابتداء النهار ، فجعل مبدأ الصلوات الخمس صلاة الصبح فقضى بأن الوسطى: العصر ، ومنهم من جعل البدأ الظهر ، لأنها أول صلاة فرضت ؟ كما في حديث جبريل في الموطأ ، فجعل الوسطى: الغرب .

وأماالذين تعلقوابدايل الوصاية على المحافظة، فذهبوا يتطلبون أشق صلاة على الناس: تكثر المثبطات عنها ، فقال قوم: هي الظهر لأنها أشق صلاة عليهم بالمدينة ، كانوا أهل شغل ، وكانت تأتيهم الظهر وهم قد أتعبتهم أعمالهم ، وربما كانوا في إكمال أعمالهم ، وقال قوم: هي العصر لأنها وقت شغل العشاء ؟ لما ورد أنها أنقل صلاة على المنافقين ، وقال بعضهم: هي العصر لأنها وقت شغل توعمل ؟ وقال قوم: هي الصبح لأنها وقت نوم في الصيف ، ووقت تطلب الدفء في الشتاء.

وأصح ما في هذا الخلاف : ما جاء من جهة الأثر وذلك قولان :

أحدهما أنها الصبح . هذا قول جمهور فقها المدينة ، وهو قول عمر ، وابنه عبد الله وعلى، وابن عباس ، وعائشة ، وحفصة ، وحار بن عبد الله ، وبه قال مالك ، وهو عن الشافعي أيضا، لأن الشائع عندهم أنها الصبح ، وهم أعلم الناس بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قول ، أو فعل ، أو قرينة حال .

القول الثانى: أنها العصر ، وهذا قول جمهور من أهل الحديث ، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وروى عن على أيضا ، وهو الأصح عن ابن عباس أيضا ، وأبى هريرة ، وأبى سعيد الحدّرى ، ونسب إلى عائشة ، وحفصة ، والحسن ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في رواية ، ومال إليه ابن حبيب من المالكية ، وحجتهم ما روى أن النبى على الله عليه وسلم قال يوم الخندق حين نسى أن يصلى العصر من شدة الشغل في حفر الخندق ، حتى غربت الشمس فقال : « شغلونا \_ أى المشركون \_ عن الصلاة الوسطى ، أضرم الله قبورهم نارا » .

والأصح من هذين القولين أولهما: لما في الموطأ والصحيحين ، أن عائشة وحفصة أكمراً تا كانبي مصحفهما أن يكتبا قوله تعالى « حفظوا على الصلوت والصلوة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله كنتين » وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تسنده حفصة ، فإذا بطل أن تكون الوسطى هي العصر ، بحكم عطفها على الوسطى تعين كونها الصبح ، هذا من جهة الأثر .

وأمامن جهة مسالك الأدلة المتقدمة ، فأفضلية الصبح ثابتة بالقرآن ، قال تعالى ، مخصصا لها بالذكر « وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا » وفي الصحيح أن ملائكة الليل ، وملائكة النهار ، يجتمعون عند صلاة الصبح ، وتوسطها بالمعنى الحقيق ظاهر ، لأن وقتها بين الليل والنهار ، فالظهر والعصر نهاريتان ، والمغرب والعشاء ليليتان، والصبح وقت متردد بين الوقتين ، حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل النهار : فشرع فيها الإسرار، وفريضته معاملة فرائض الليل : فشرع فيها الجهر .

ومن جهة الوصاية بالمحافظة عليها ، هي أجدر الصاوات بذلك : لأنها الصلاة التي تكثر المثبطات عنها ، باختلاف الأقاليم والعصور والأمم ، بخلاف غيرها فقد تشق إحدى الصاوات الأخرى على طائفة دون أخرى ، بحسب الأحوال والأقاليم والفصول .

ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات ، وهذا قول باطل ؛ لأن الله تمالى عرَّفها باللام ووصفها . فكيف يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم ، وأما قياس ذلك على ساعة الجمعة وليلة القدر ففاسد ، لأن كليهما قد ذكر بطريق الإبهام وصحت الآثار بأنها غير معينة . هذا خلاصة ما يعرض هنا في تفسير الآبة .

وقوله تمالى « وقوموا لله قنتين » أمر بالقيام في الصلاة بخضوع ، فالقيام: الوقوف ، وهو ركن في الصلاة فلايترك إلا لعذر ، وأما القنوت : فهو الخضوع والخشوع قال تعالى : « وكانت من القنتين » وقال « إن إبر هيم كان أمة قانتا لله حنيفا » وسمى به الدعاء المخصوص الذي يدعى به في صلاة الصبح أوفي صلاة الغرب ، على خلاف بينهم ، وهو هنا مجمول على الخضوع والخشوع ، وفي الصحيح عن ابن مسعود: كنا نسلم على رسول الله وهو يصلى فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينك ، وقال : « إن في الصلاة علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينه ، في الصلاة ، حتى نزلت لشغلا » وعن زيد بن أرقم : كان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه ، في الصلاة ، حتى نزلت « وقوموا لله قنتين » فأمرنا بالسكوت .

فليس « قَنتين » هنا بمعنى قارئين دعاءالقنوت ، لأن ذلك الدعاء إنما سمى قنوتا استرواحا من هذه الآية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة الصبح كما فى حديث أنس « دعا النبىء على رعل وذكوان فى صلاة العداة شهرا وذلك بدء القنوت وماكنا نقنت » .

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ۚ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا فَإِذَ الْمِنتُمْ ۚ فَاذْ كُرُواْ ٱللهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّالَمُ ۚ تَكُونُوا نَعْلَمُونَ﴾ 239

تفريع على قوله « وقوموا لله قَنتين » للتنبيه على أن حالة الحوف لا تكون عذرا في ترك المحافظة على الصلوات ، ولكنها عذر في ترك القيام لله قانتين ، فأفاد هذا التفريع غرضين : أحدها بصريح لفظه ، والآخر بلازم معناه .

والخوف هنا خوف العدو ، وبذلك سميت صلاة الخوف ، والعرب تسمى الحرب بأسماء الخوف : فيقولون الرَّوْع ويقولون الفَزَع ، قال عمرو بن كلثوم :

\* وتحملنا غداة الروع جرد \* البيت

وقال سبرة بن عمر الفقعسي :

ونسوتكم فى الروع باد وجوهها 'يخُلْنَ إماء والإماء حرائر وفى الحديث «إنكم لتكثرون عندالفزعو تقلون عندالطمع » ولايعرف إطلاق الخوف على الحرب قبل القرآن قال تعالى « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع » .

والممنى : فإن حاربتم أو كنتم فى حرب ، ومنه سمى الفقهاء « صلاة الخوف » الصلاة التى يؤديها المسلمون وهم يصافون العدو ، فى ساحة الحرب : وإيثار كلة الخوف فى هذه الآية لتشمل خوف العدو ، وخوف السباع ، وقطاع الطريق ، وغيرها .

« ورجالا » جمع راجل كالصحاب « وركبانا » جمع راكب وهما حالان من محذوف أى فصلوا رجالا أو ركبانا وهذا فى معنى الاستثناء من قوله « وقوموا لله قلنتين » لأن هاته الحالة تخالف القنوت فى حالة الترجل ، وتخالفهما معا فى حالة الركوب . والآية إشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها الخشوع ، لأنها تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط فيها القيام .

وهذا الخوف يسقط ما ذكر من شروط الصلاة ، وهو هنا صلاة الناس فرادى ، وذلك عند مالك ، إذا اشتد الخوف ، وأظلهم العدو ، ولم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جماعة مع الإمام ، وليست هذه الآية لبيان صلاة الجيش فى الحرب جماعة : المذكورة فى سورة النساء ، والظاهر أن الله شرع للناس فى أول الأم، صلاة الخوف فرادى على الحال التى يتمكنون معها من مواجهة العدو ، ثم شرع لهم صلاة الخوف جماعة فى سورة النساء ، وأيضا شملت هذه الآية كل خوف من سباع ، أو قطاع طريق ، أو من سيل الماء ، قال مالك : وتستحب إعادة الصلاة ، وقال أبو حنيفة : يصلون كما وصف الله ويعيدون ، لأن القتال فى الصلاة مفسد عنده .

وقوله « فإذا أمنتم فاذكروا الله » أراد الصلاة أى ارجموا إلى الذكر المعروف . وجاء فى الأمن بإذا وفى الخوف بإن بشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر والأمن .

وقوله «كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » الكاف للتشبيه: أى اذكروه ذكرا يشابه ما من به عليكم من علم الشريعة في تفاصيل هذه الآيات المتقدمة ، والمقصود من المشابهة

المشابهة فى التقدير الاعتبارى ، أى أن يكون الذكر بنية الشكر على تلك النعمة والجزاء ، فإن الشيء المجازى بهشيء آخر ، يعتبر كالمشابه له، ولذلك يطلق عليه اسم المقدار ، وقد يسمون هذه السكاف كاف التعليل ، والتعليل مستفاد من التشبيه ، لأن العلة على قدر العلول .

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةُ كُلَّزُوَاجِهِم مَّتَمَّا إِلَى الْخُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ الْخُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ الْخُوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ 240

موقع هذه الآية هنا ، بمد قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو اجا يتربصن » إلى آخرها في غاية الإشكال: فإن حكمها يخالف ، في الظاهر ، حكم نظيرتها التي تقدمت ، وعلى قدول الجمهور هاته الآية سابقة في النزول على آية « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو اجا يتربصن » يزداد موقمها غرابة : إذ هي سابقة في النزول متأخرة في الوضع .

والجمهور على أن هذه الآية شرعت حكم تربص المتوفى عنها حولا فى بيت زوجها وذلك فى أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك بعدة الوفاة وبالميراث ، روى هـذا عن ابن عباس ، وقتادة ، والربيع ، وجابر بن زيد . وفى البخارى ، فى كتاب التفسير ، عن عبد الله بن الزبير قال : «قلت لعثمان هذه الآية ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزوَ اجا وصية لأزوَ اجهم، قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ، قال : لا أغير شيئا منه عن مكانه بإبن أخى » فاقتضى أن هذا هو موضع هـذه الآية ، وأن الآية التى قبلها ناسخة لها ، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبىء صلى الله عليه وسلم لقول عثمان «لا أغير شيئا منه عن مكانه » ويحتمل أن ابن الزبير من النبىء صلى الله عليه وسلم لقول عثمان «لا أغير شيئا منه عن مكانه » ويحتمل أن ابن الزبير أراد بالآية الأخرى آية سورة النساء فى الميراث .

وفى البخارى: قال مجاهد « شرع الله المدة أربعة أشهر وعشرا تعتد عند أهل زوجها واجبا ، ثم نزلت وصية لأزواجهم فجعل لله لها تمام السنة وصية ، إن شاءت سكنت فى وصيتها وإن شاءت حرجت ، ولم يكن لها يومئذ ميراث معين ، فكان ذلك حقها فى تركة زوجها ، ثم نسخ ذلك بالميراث » فلا تعرض فى هذه الآية للمدة ولكنها فى بيان حكم آخر وهو إيجاب الوصية لها بالسكنى حولا : إن شاءت أن تحتبس عن النزوج حولا مراعاة لما

كانوا عليه ، ويكون الحول تكميلا لمدة السكنى لا للمدة ، وهذا الذى قاله مجاهـد أصر حما في هذا الباب ، وهو المقبول .

واعلموا أن العرب ، في الجاهلية ، كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفى عنها زوجها تمكث في شر بيت لها حولا ، محدة لابسة شر ثيابها متجنبة الزينة والطيب ، كما تقدم في حاشية تفسير قوله تعالى « فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف » عن الموطأ ، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة ، وشرع عدة الوفاة والإحداد ، فلما ثقل ذلك على الناس ، في مبدأ أمر تغيير العادة ، أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكني الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله ، إن شاءت السكني بمنزل الزوج ، فإن خرجت وأبت السكني هنالك لم ينفق عليها ، فصار الحيار للمرأة في ذلك بعد أن كان حقا عليها لا تستطيع تركه ، ثم نسخ لم ينفق عليها ، فصار الحيار للمرأة في ذلك بعد أن كان حقا عليها لا تستطيع تركه ، ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث ، فالله لماأراد نسخ عدة الجاهلية ، وراعي لطفه بالناس في قطمهم عن معتادهم ، أقر الاعتداد بالحول ، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة ، فإن لم يوص لها على وصية الزوج ، عند وفاته ، لزوجه بالسكني ، وعلى قبول الزوجة ذلك ، فإن لم يوص لها أو لم تقبل ، فليس عليها السكني ، ولها الحروج ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني حولا بالمواديث ، وبقى فل السكني ، ولها المروج ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني . ولها الموروج ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني . ولها الموروب ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني . ولها الموروب ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني . ولها الموروب ، وتعتد حيث شاءت ، ونسخ وصية السكني .

وقوله « وصية لأزوَاجهم » قرأه نافع ، وابن كثبر ، والكسائى وأبو بكر عن عاصم ، وأبو جعفر ، ويمقوب ، وخلف : برفع وصية على الابتداء ، محولا عن المفعول المطلق، وأصله وصية بالنصب بدلا من فعله ، فحول إلى الرفع لقصد الدوام كقولهم: حمد وشكر ، وصبر جميل كاتقدم فى تفسير « الحمد لله ، وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسَان » .

ولما كان المصدر فى الفعول الطلق ، فى مثل هذا ، دالا على النوعية ، جاز عند وقو عه مبتداً أن يبقى منكرا ، إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى ينافى الابتداء ، بل المقصود النوع ، وعليه فقوله : لأزواجهم خبر ، وقرأه أبوعمرو ، وابن عامر ، وحزة ، وحفص عن عاصم : وصية النصب فيكون قوله ولأزواجهم متملقا به على أصل المفعول المطلق الآتى بدلا من فعله لإفادة الأمر . وظاهم الآية أن الوصية وصية المتوفين ، فتكون من الوصية التى أمر بها من تحضره الوفاة : مثل الوصية التى فى قوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » فعلى هذا الاعتبار إذا لم يوص المتوفى زوجه بالسكنى

فلا سكنى ، لها ، وقد تقدم أن الزوجة مع الوصية نحيرة بين أن تقبل الوصية ، وبين أن تخرج وقال ابن عطية: قالت فرقة : منهم ابن عباس ، والضحاك ، وعطاء ، والربيع : أن قوله وصية لأزواجهم هي وصية من الله تعالى للأزواجهم هي وصية من الله تعالى للأزواجهم هي وقوله « وصية من الله » فذلك لا يتوقف عن إيصاء المتوفين ولاعلى قبول الزوجات ، بل هو حكم من الله يجب تنفيذه ، وعليه يتمين أن يكون «لأزواجهم» متعلقا بوصية ، وتعلقه به هو الذي سوغ الابتداء به ، والخبر محذوف دل عليه المقام لعدم تأتى ما قرر في الوجه الأول .

وقوله متاعا إلى الحول: تقدم معنى المتاع فى قوله « مَتَّماً بالمعروف حقا على المحسنين » والمتاع هنا هو السكنى ، وهو منصوب على حذف فعله أى ليمتعوهن متاعا ، وانتصب متاعا على نزع الخافض ،فهو متعلق بوصية والتقديروصية لأزواجهم بمتاع . وإلى مؤذنة بشىء جعلت غايته الحول ، وتقديره متاعا بسكنى إلى الحول ، كما دل عليه قوله « غير إخراج » .

والتمريف في الحول تعريف العهد ، وهو الحول المعروف عند العرب من عهد الجاهلية الذي تعتد به المرأة المترفي عنها ، فهو كتعريفه في قول لبيد (١):

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يَبْكِ حولا كاملا فقد اعتذر وقوله (غير إخراج)، حال من متاعا مؤكدة ، أو بدل من متاعا بدلا مطابقا ، والعرب تؤكد الشيء بننى ضده ، ومنه قول أبى العباس الأعمى يمدح بنى أمية:

خطبا؛ على المنابر فُرُسا نُ عليها وقالَةٌ غيرُ خُرْس

وقوله «فإن خرجن فلاجناح عليكم» هو على قول فرقة معناه: فإن أبين قبول الوصية فرجن ، فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن: من الخروج وغيره من المعروف عدا الخطبة والتزين فى العدة، فذلك ليس من المعروف .

<sup>(</sup>۱) كانوا في الجاهلية تحد البنت على أبيها حولا كاملا إذا لم تكن ذات زوج، وقبل هذا البيت : تمسنى ابنتاى أن يميش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشاوجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذى لاحليفَـــه أضاع ولا خان الصَّديق ولا غدر قالها لبيد لما بلغ مائة وعشرين سنة يومى ابنتيه بوصايا الإسلام .

وعلى قول الفرقة الأخرى التى جملت الوصية من الله ، يجب أن يكون قوله «فإن خرجن» عطفا على مقدر للإيجاز ، مثل « أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» أى فإن تم الحول فخرجن فلا جناح عليكم فيا فملن فى أنفسهن : أى من تزوج وغيره ، من المعروف عدا ، المنكر كالزنا وغيره ، والحاصل أن المعروف يفسر : بغير ما حرم عليها فى الحالة التى وقع فيها الخروج وكل ذلك فعل فى نفسها ؟ قال ابن عرفة فى تفسيره « وتنكير معروف هنا وتعريفه فى الآية المتقدمة ، لأن هذه الآية نزلت قبل الأخرى ، فصار هنالك معهودا » .

وأحسب هــذا غير مستقيم، وأن التعريف تعريف الجنس، وهو والنكرة سواء، وقد تقدم الكلام عن القراءة النسوبة إلى على بفتح ياء يتوفون وما فيها من نكتة عربية عند قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزوَ جا يتربصن بأنفسهن » الآية .

# ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعِ ۗ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ 241

عطف على جملة « والذين يتوفون منكم » جُمل استيفاء لأحكام المتعة للمطلقات ، بمد أن تقدم حكم متمة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ، فعمم بهذه الآية طلب المتعة للمطلقات كلهن . فاللام في قوله « وللمطلقات متَاخُ » لام الاستحقاق .

والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق . فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية التي سبقتها . وعن جابر بن زيد قال: لما نول قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره إلى قوله حقا على المحسنين » قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لمأرد ذلك لم أفعل ، فنزل قوله تعالى « وللمطلقّت متَاعَ بالمعروف حقا على المتقين » فجعلها بيانا للآية السابقة ، إذ عوض وصف المحسنين بوصف المتقين .

والوجه أن اختلاف الوصفين فى الآيتين لا يقتضى اختلاف جنس الحكم باختلاف أحوال المطلقات ، وأن جميع المتعة من شأن المحسنين والمتقين . وأن دلالة صيغة الطلب فى الآيتين سواء : إن كان استحبابا ، أوكان إيجابا .

فالذين حملوا الطلب في الآية السابقة على الاستحباب ، حملوه في هذه الآية على الاستحباب بالأولى، ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية المتعة: وهي جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة ، ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا

المختلمة ؛ لأنها هي التي دعت إلى الفرقة دون المطلق .

والذين حماوا الطلب فى الآية المتقدمة على الوجوب ، اختلفوا فى محمل الطلب فى هذه الآية فنهم من طرد قوله بوجوب المتعة لجميع المطلقات ، ومن هؤلاء عطاء ، وجابر بن زيد ، وسعيد ابن جبير، وابن شهاب ، والقاسم بن محمد ، وأبو ثور، ومنهم من حمل الطلب فى هذه الآية على الاستحباب ، وهو قول الشافمي ، ومرجعه إلى تأويل ظاهر قوله « وللمطلقتِ » بما دل عليه مفهوم قوله فى الآية الأخرى « ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » .

﴿ كَذَا لِكَ يَبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَا يَتَهِ عِلَمَا كُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ 242 أي كَهُذَا البيان الواضح ، يبين الله آياته ، فالآيات هنا دلائل الشريعة . وقد تقدم القول في نظيره في قوله تعالى « وكذلك جعلنكُم أمة وسطا » .

﴿ أَلَمُ \* تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا \* مِن دِيَا هِ \* وَهُمْ أَلُو فَ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُوا \* ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَهُمُ ٱللهُ مُوا فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْ كُرُونَ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَعْلَمُوا ۚ أَنَّ ٱللهَ سَمِيعَ عَلِيمٌ \* 244

استئناف ابتدائى للتحريض على الجهاد، والتذكير بأن الحذر لا يؤخر الأجل، وأن الجبان قد يلقى حتفه فى مظنة النجاة، وقد تقدم: أن هذه السورة نزلت فى مدة صلح الحديبية وأنها تمهيد لفتح مكة، فالقتال من أهم أغراضها، والمقصود من هذا السكلام هو قوله « وَقَتْلُوا فَى سبيل الله » الآية.

فالكلامرجوع إلى قوله «كتب عليكم القتللُ وهو كره لكم» وفصلت بين الكلامين الآيات النازلة خلالهما المفتتحة بـ (يسألونك).

وموقع « ألم تر إلى الذين خرجوا من دَيْرِهم » قبل قوله « و قَتْلُوا في سبيل الله » موقع ذكر الدليل قبل المقصود ، وهـذا طريق من طرق الخطابة أن يقدم الدليل قبل المستدل عليه لمقاصد كقول على رضى الله عنه ، في بعض خطبه لما بلغه استيلاء جند الشام على أكثر البلاد ، إذا فتتح الخطبة فقال « ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها أنبئت بُسْرا هو ابن أبى أرطاة من قادة جنود الشام قد اطلع اليمن ، وإنى والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم

باجتماعهم على باطلهم ، وتفرقكم عن حقكم » فقوله «ما هي إلا الكوفة » موقعه موقع الدليل على قوله « لأظن هؤلاء القوم إلخ » وقال عيسى بن طلحة لما دخل على عروة بن الزبير ، حين قطعت رجله « ما كنا نعدك للصراع ، والحمد لله الذي أبق لنا أكثرك: أبق لنا سمعك ، وبصرك، ولسانك ، وعقلك، وإحدى رجليك» فقدم قوله: ما كنانعدك للصراع ، والمقصود من مثل ذلك الاهتمام والعناية بالحجة ، قبل ذكر الدعوى ، تشويقا للدعوى ، أو حملا على التعجد ل بالامتثال .

واعم أن تركيب (ألم تر إلى كذا) إذا جاء فعل الرؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه ، كان كلاما مقصودا منه التحريض على علم ما عدى إليه فعل الرؤية ، وهذا مما اتفق عليه المفسرون ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في غير معنى الاستفهام بل في معنى عجازى أو كنائى ، من معانى الاستفهام غير الحقيق ، وكان الخطاب به غالبا موجها إلى غير معين ، ورباكان المخاطب مفروضا متخيلا .

ولنا في بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة :

الوجه الأول: أن يكون الاستفهام مستعملا في التمجب، أو التعجيب، من عدم علم المخاطب بمفمول فعل الرؤية ، ويكون فعل الرؤية علميا من أخوات ظن ، على مذهب الفراء وهوصواب؛ لأن إلى ولام الجريتماقبان في الكلام كثيرا ، ومنه قوله تعالى «والأمر إليك» أى لك وقالوا « أحمد الله إليك » كما يقال « أحمد لك الله » والجرور بإلى في محل المفمول الأول ، لأن حرف الجر الزائد لا يطلب متملقا ، وجملة وهم ألوف في موضع الحال ، سادة مسد المفمول الثانى: لأن أصل المفمول الثانى لأفعال القلوب أنه حال (١) ، على تقدير: ما كان من المفمول الثانى : وقفرع على قوله «وهم ألوف» قوله «فقال لهم اللهموتوا» فهومن تمام معنى المفمول الثانى أو تجمل (إلى) تجريدا لاستمارة فعل الرؤية لمنى العلم، أو قرينة عليها، أو لتضمين فعل الرؤية معنى النظر ، ليحصل الادعاء أن هذا الأمر المدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر ، لكونه بين

<sup>(</sup>١) عندى أن أصل استعال فعل الرؤية فى معنى العلم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل الموضوح واليقين ولذلك الموضوع لإدراك المبصرات إلى معنى المدرك بالعقل المحرد لمشابهته للمدرك بالبصر فى الوضوح واليقين ولذلك قد يصلونه بالحرف الذى أصله لتعدية فعل النظر .

الصدق لمن علمه ، فيكون قولهم «ألم تر إلى كذا » في قوله :جملتين : ألم تعلم كذا وتنظر اليه .

الوجه الثانى : أن يكون الاستفهام تقريريا فإنه كثر مجىء الاستفهام التقريرى فى الأفعال النفية ، مثل « ألم نشرح لك صدرك » « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير » .

والقول (۱) فى فعل الرؤية وفى تعدية حرف (إلى ) نظير القول فيه فى الوجه الأول .
الوجه الثالث: أن تجعل الاستفهام إنكاريا، إنكارا امدم علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية والرؤية علمية ، والقول فى حرف (إلى ) نظير القول فيه على الوجه الأول ، أو أن تكون الرؤية بصرية ضمن الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلى شىء مبصر ويكون الاستفهام إنكاريا : حقيقة أو تنزيلا ، ثم نقل المركب إلى استعماله فى غير الأمور المبصرة فصار كالمثل ، وقريب منه قول الأعشى :

#### \* ترى الجود يجرى ظاهرا فوق وجهه \*

واستفادةالتحريض، على الوجوه الثلاثة إنما هى من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام لأن شأن الأمر المتعجب منه ، أو المقرر به ، أو المنكور علمه، أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعى على علمه ، وذلك مما يحرض على علمه .

واعلم أن هذا التركيب جرى مجرى المثل، في ملازمته لهذا الأسلوب، سوى أنهم غيروه باختلاف أدوات الخطاب التي يشتمل عليها: من تذكير وضده، وإفراد وضده، نحو ألم ترَى في خطاب المرأة وألم تريا وألم تروا وألم ترين، في التثنية والجمع هذا إذا خوطب بهذا المركب في أمر ليس من شأنه أن يكون مبصر اللمخاطب أو مطلقا.

وقد اختلف فى المراد من هؤلاء الذين خرجـــوا من ديارهم ، والأظهر أنهم قوم خرجــوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارهم جبنا، وقرينة ذلك عندى قوله تعالى : « وهم ألوف » فإنه جملة حال وهى محل التعجيب ، وإنما تكون كثرة العدد محلا للتعجيب إذا كان المقصود الخوف من العدو ، فإن شأن القوم الكثيرين ألا يتركوا ديارهم خوفا وهلما

<sup>(</sup>۱) إنماكثر الاستفهام التقريرى فى الأفعال المنفية لقصد تحقيق صدق المقر بعد إقراره لأن مقرره أورد له الفعل الذي يطلب منه الإقرار به مورد المننى كأنه يقول أفسح لك المجال للإنسكار إن شئت أن تقول لم أفعل فإذا أقر بالفعل بعد ذلك لم يبق له عذر بادعاء أنه مكره فيما أقربه .

والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف « لا يغلب من قلة» . فقيل هم من بنى إسرائيل خالفوا على نبيء لهم في دعوته إياهم للجهاد ، ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد ، وهذا الأظهر ، فتكون القصة تمثيلا لحال أهل الحبن في القتال ، بحال الذين خرجوا من ديارهم ، بجامع الجبن وكانت الحالة المشبه بها أظهر في صفة الجبن و أفظع ، مثل تمثيل حال المتردد في شيء بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، فلا يقال إن ذلك برجع إلى تشبيه الشيء بمثل ، وهذا أرجح الوجوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة و بخاصة بني إسرائيل وقيل هم من قوم من بني إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط (١) وقع طاعون ببلدهم فرجوا إلى واد أفيح فرماهم الله بداء موت تمانية أيام ، حتى انتفخوا و نتنت أجسامهم ثم أحياها . وقيل هم من أهل أذرعات ، بجهات الشام . واتفقت الروايات كلما على أن الله أحياهم بدعوة النبيء حرقيال بن بوزى (٢) فتكون القصة استمارة : شبه الذين يجبنون عن القتال بالذين يجبنون من الطاعون ، بجامع خوف الموت ، والمشبهون يحمتل أنهم قوم من المسلمين خامرهم الجبن لما دُعوا إلى الجهاد في بعض الغزوات ، ويحتمل أنهم فريق مفروض وقوعه قبل أن يقع ، لقطع الحواطر التي قد تخطر في قاومهم .

وفى تفسير ابن كثير ، عن ابن جريج عن عطاء: أن هذا مثل لا قصة واقعة ، وهذا بعيد يبعده التعبير عنهم بالموصول ، وقوله فقال لهم الله ، وانتصب حسند الموت على المفعول لأجله ، وعامله خرجوا ...

والأظهر أنهم قوم فروا من عدوهم ، مع كثرتهم ، وأخلوا له الديار ، فوقعت لهم في طريقهم مصائب أشرفوا بها على الهلاك ، ثم نجوا ، أو أوبئة وأمراض ، كانت أعماضها تشبه أعراض الموت ، مثل داء السكت ثم برئوا منها : فهم في حالهم تلك مثل قول الراجز :

<sup>(</sup>۱) داوردان بفتح الدال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنه كذا ضبطها ياقوت وهى شرقى واسط من جزيرة العراق قرب دجلة .

<sup>(</sup>٢) حزقيال بن بوزى هو ناك أنبياء بنى إسرائيل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرنين السابع والسادس قبل المسيح وكان من جملة الذين أسرهم الأشوريون مـم الملك يوياقيم ملك إسرائيل وهو يومئذ صغير فتنبأ في جهات الحابور في أرض الـكلدانيين حيث القرى التى كانت على نهر الحابور شرقى دجلة ورأى مرائى أفردت بسفر من أسفار كتب اليهود وفيها إنذارت بما يحل ببنى إسرائيل من المصائب وتوفى الأسر.

وخارج ٍ أُخرجه حب الطمع ﴿ فَرَّ مَنَ الموت وَفَى الموت وقع ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة وليست مثلا قولُه « إن الله لذو فضل على الناس » الآية ويؤيد أن المتحدث عنهم ليسوا من بني إسرائيل قوله تمالي ، بعد هذه « ألم تر إلى الملاً من بني إسرائيل من بمد مُوسى » والآية تشير إلى معنى قوله تعالى « أينما تكونوا يدرككم الموت \_ وقوله \_ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتــل إلى مضاجعهم » . فأما الذين قالوا إنهم قوم من بني إسرائيل أحياهم الله بدعوة حزقيال ، والذين قالوا إنما هَذا مثَل لَا قصة واقعة ، فالظاهر أنهم أرادوا الرؤيا التي ذكرت في كتاب حزقيال في الإصحاح ٣٧ منه إذ قال « أخرجَني روحُ الرب وأنرلني في وسط بقعة ملآنة عظاما ومرَّ بي من حولها وإذا هي كثيرة ويابسة فقال لي يابن آدم أتحياً هذه العظام ، فقلت ياسيدي أنت تعلم ، فقال لى تنبأ على هذه العظام و ُقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعى كلة الرب ، فتقاربت العظام، وإذا بالعصَب واللحم كساها وبُسط الجلدُ عليها من فوق وليس فيها روح ــ فقال لى تنبأ للروح وقل قال الرب هلم ياروح من الرياح الأربع ِ وهِبٌّ على هؤلاء القتلي فتنبأتُ كما أمرنى فدخل فيهم الروح فحيُوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا » وهذا مثل ضربه النبيء لاستماتة قومه ، واستسلامهم لأعدائهم ، لأنه قال بمده «هذه العظام هي كل بيوت إسرائيل هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا فتنبأ وقل لهم قال السيد الرب هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم منها يا شعبي وآتى بكم إلى أرض إسرائيل وأجعل روحى فيكم فتحيُّون » فلمل هذا المثل مع الموضع الذي كانت فيه مراءي هذا النبيء ، وهو الخابور ، وهو قرب واسط ، هو الذي حدا بعض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء القوم من أهل دَاوَرْدَان : إذ لعل دَاوَرْدَان كانت بجهات الحابور الذي رأى عنده النبيء حزقيال ما رأَى .

وقوله تعالى « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » القَولُ فيه إما مجاز في التكوين والوت حقيقة أى جعل فيهم حالة الموت ، وهي وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس ، استعيرت حالة تلنى المحوّن لأثر الإرادة بتلقى المأمور للأمر ، فأطلق على الحالة المشبهة المركبُ الدال على الحالة المشبّه بها على طريقة التمثيل ، ثم أحياهم بزوال ذلك العارض فعلموا أنهم أصيبوا بما لو دام لكان موتا مستمرا ، وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشبِهة داء

السكت وإما أن يكون القول مجازا عن الإندار بالموت ، والموتُ حقيقة ، أى أراهم الله مهالك شموا منها رائحة الموت ، ثم فرج الله عنهم فأحياهم .

وإما أن يكون كلاما حقيقيا بوحى الله ، لبعض الأنبياء ، والموتُ موت مجازى ، وهو أمر للتحقير شمّالهم ، ورَماهم بالذل والصفار ، ثم أحياهم ، وثبتَ فيهم روح الشجاعة .

والمقصود من هذا موعظة السامين بترك الجبن ، وأن الخوف من الموت لا يدفع الموت ، فلم يغن خوفهم فهؤلاء الذين ضُرب بهم هذا المثلُ خرجوا من ديارهم خائفين من الموت ، فلم يغن خوفهم عنهم شيئا ، وأراهم الله الموت ثم أحياهم ، ليصير خُلُق الشجاعة لهم حاصلا بإدراك الحس .

ومحل العبرة من القصة : هو أنهم ذاقوا الموت الذي فروا منه ، ليعلموا أن الفرار لا يغنى عنهم شيئًا ، وأنهم ذاقوا الحياة بعد الموت ، ليعلموا أن الموت والحياة بيد الله ، كما قال تعالى « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتهم من الموت أو القتل » .

وجملة « إن الله لذو فضل على الناس » واقعة موقع التعليل لجملة « ثم أحيَاهُم » والمقصود منها بث خُلق الاعتماد على الله فى نفوس المسلمين فى جميع أمورهم ، وأنهم إن شكروا الله على ما آتاهم من النعم ، زادهم من فضله ، ويسر لهم ما هو صعب .

وجملة « وَقَالِتُوا في سبيل الله » الآية هي القصود الأول ، فإن ما قبلها تمهيد لها ، كما علمت ، وقد جملت في النظم معطوفة على جملة « ألم تر إلى الذين خرجوا من دَيَارِهم » عطفاً على الاستئناف ، فيكون لها حكم جملة مستأنفة ، استئنافا ابتدائيا ، ولولا طول الفصل بينها وبين جملة « كُتِب عليكم القتال وهو كُره لكم » ، لقُلنا : إنها معطوفة عليها على أن اتصال الغرضين يُلحقها بها بدون عطف .

وجملة « واعلموا أن الله سميع عليم » حث على القبال ، وتحذير من تركه ، بتذكيرهم بإحاطة علم الله تمالى بجميع المعلومات : ظاهرها وباطنها . وقد م وصف سميع ، وهو أخص من عليم ، اهتماما به هنا ؛ لأن معظم أحوال القبال في سبيل الله من الأمور المسموعة ، مثل جلبة الجيش ، وقعقعة السلاح ، وصهيل الخيل . ثم ذكر وصف عليم لأنه يعم العلم بجميع المعلومات ، وفيها ماهو من حديث النفس مثل خلق الخوف ، وتسويل النفس القمود عن القبال ، وفي هذا تعريض بالوعد والوعيد .

وافتتاح الجلة بقوله « وأعلموا » للتنبيه على ما تحتوى عليه من معنى صريح وتعريض ، وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى « واتقوا الله وأعلموا أنكم مُلَـٰ قوه » .

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى مُيقْرِضُ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِّفُهُو لَهُوَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ 245

اعتراض بين جملة « ألم تر إلى الذين خرجوا من دِيَــرِهم » إلى آخرها ، وجملة « ألم تر إلى اللا من بنى إسرآ عيل » الآية ، قصد به الاستطراد للحث على الإنفاق لوجه الله في طرق البر ، لمناسبة الحث على الفتال ، فإن القتال يستدعى إنفاق المقاتل على نفسه في المُدَّة والمَوُّونة مع الحث على إنفاق الواجد فضلًا في سبيل الله : بإعطاء المُدَّة لمن لا عُدَّة له ، والإنفاق على المسرين من الجيش ، وفيها تبيين لمضمون جملة « وأعلموا أن الله سميع عليم » فكانت ذات ثلاثة أغراض .

و « القرض » إسلاف المال و نحوه بنية إرجاع مثله ، ويطلق مجازاً على البذل لأجل الجزاء، فيشمل بهذا المعنى بذل النفس والجسم رجاء الثواب، ففعل يقرض مستعمل فى حقيقته ومجازه.

والاستفهام فى قوله « مَن ذا الذى يقرض الله » مستعمل فى التحضيض والنهييج على الاتصاف بالخير كأنَّ المستفهم لا يدرى مَن هو أهل هذا الخير والجديرُ به ، قال طرفة : إذا القوم قالوا مَن فتى خِلْتُ أننى عُنِيتُ فَلَمَ أَكْسَلُ وَلَمُ أَتَبَكَدُ

و (ذا) بعد أسماء الاستفهام قد يكون مستعملاً في معناه كما تقول ، وقد رأيت شخصا لا تعرفه : (مَن ذا) فإذا لم يكن في مقام الكلام شيء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام كان استعمال (ذا) بعد اسم الاستفهام للإشارة المجازية بأن يتصور المتكلم في ذهنه شخصا موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه ، وإنما يكون ذلك للاهمام بالفعل الواقع وتطلّب معرفة فاعله ولكون هذا الاستعمال يلازم ذكر فعل بعد اسم الإشارة ، قال النّحاة كلهم بصريّهم وكوفيّهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحول إلى اسم موصول مبهم غير معهود، فعدّوه اسم موصول مبهم غير معهود، فعدّوه اسم موصول ، وبوّب سيبوية في كتابه فقال « باب إجرائهم ذا وحدَه بمنزلة الذي

وليس يكون كالذي إلا مع (ما) و (من) في الاستفهام فيكون (ذا) بمنزلة الذي ويكون ما \_ أى أو من \_ جنزلة الله واحد » مرف الاستفهام وإجراؤهم إياه مع ما \_ أى أو من \_ بمنزلة الله واحد » ومثّله بقوله تعالى « ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » وبقية أسماء الإشارة مثل الله (ذا) عند الكوفيين ، وأما البصريون فقصروا هذا الاستعال على (ذا) وليس ممادهم أن ذا مع الاستفهام يصير الله موصول ؛ فإنه يكثر في الكلام أن يقع بعده الله موصول ، كما في هذه الآية ، ولا معنى لوقوع اسمى موصول صلتهما واحدة ، ولكنهم أرادوا أنه يفيد مُفاد الله الموصول ، فيكون ما بعده من فعل أو وصف في معنى صلة الموصول ، وإنما دوّنوا ذلك لأنهم تناسوا ما في استعال ذا في الاستفهام من المجاز ، فكان تدوينها قليل الجدوى .

والوجه أن ( ذا ) فى الاستفهام لا يخرج عن كونه للإشارة وإنما هى إشارة مجازية ، والفعل الذى يجىء بعده يكون فى موضع الحال . فوزان قوله تمالى « ماذا أنزل ربكم » وزان قول يزيد بن ربيمة بن مفرغ يخاطب بغلته :

#### \* نَجَوْتِ وَهٰذَا تَحْمِلِينَ طَلِيق \*

والإقراض: فعل القرض. والقرض: السلف، وهو بذل شيء ليرد مثله أو مساويه، واستعمل هنا مجازا في البذل الذي يرجى الجزاء عليه تأكيدا في تحقيق حصول التعويض والجزاء. ووصف القرض بالحسن لأنه لا يرضَى الله به إلّا إذا كان مبراً عن شوائب الرياء والأذى، كما قال النابغة:

#### \* ليست بذات عقارب \*

وقيل: القرض هنا على حقيقته وهو السلف، ولعله على باسم الجلالة لأن الذي بُقرض الناس طمعاً في الثواب كأنه أقرض الله تعالى ؟ لأن القرض من الإحسان الذي أمر الله به وفي معنى هذا ما جاء في الحديث القدسي « أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني \_ قال \_ يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين \_ قال \_ أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » الحديث، وقد رووا: أن ثواب الصدقة عشر أمثالها وثواب القرض ثمانية عشر من أمثاله، وقرأ الجمهور « فيضاعفه » بألف بعد الضاد، وقرأه ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، بدون ألف بعد الضاد وبتشديد العين، ورُفع « فيضاعفه » في قراءة الجمهور ، على العطف على يقرض ، ليدخل في حيز

التحضيض معاقبا للإقراض في الحصول، وقرأه ابن عام،، وعاصم، ويعقوب: بنصب الفاء على جواب التحضيض، والمعنى على كلتا القراءتين واحد.

وقوله « والله يقبض ويبصط » أصل القبض: الشد والتماسك ، وأصل البسط: ضد القبض وهو الإطلاق والإرسال ، وقد تفرعت عن هدا المعنى معان: منها القبض بمعنى الأخذ « فَرِهانُ مقبوضة » وبمعنى الشح « ويقبضون أيديهم » ومنها البسط بمعنى البذل « الله يبسط الرزق لمن يشاء » وبمعنى السخاء « بل يداه مبسوطتان » ومن أسمائه تعالى : القابض ، الباسط ، بمعنى المانع ، المعطى ، وقرأ الجمهور : ويبسط بالسين ، وقرأه نافع ، والبزى عن ابن كثير ، وأبو بكر عن عاصم ، والكسائى ، وأبو جعفر ، وروح عن يعقوب، بالصاد وهو لغة .

يحتمل أن المراد هنا: يقبض العطايا والصدقات ، ويبسط الجزاء والثواب ، ويحتمل أن المراد يقبض نفوسا عن الحير ، ويبسط نفوسا للخير ، وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على المنفق في سبيل الله ، والتقتير على البخيل . وفي الحديث ، اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا ، وفي ابن عطية عن الحلوائي عن قانون عن نافع: « أنه لا يبالي كيف قرأ يبسط وبسطه بالسين أو بالصاد » أي لأنهما لغتان مثل الصراط والسراط ، والأصل هو السين ، ولكنها قلبت صادا في بصطه ويبصط لوجود الطاء بعدها ، ومخرجها بعيد من مخرج السين ؛ لأن الانتقال من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الصاد .

وقوله « وإليه ترجمون » خبر مستعمل فالتنبيه والتذكير بأن ما أعدلهم فى الآخرة من الجزاء على الإنفاق فى سبيل الله أعظم مما وعدوا به من الحير فى الدنيا ، وفيه تعريض بأن المسك البخيل عن الإنفاق فى سبيل الله محروم من خير كثير .

روى أنه لما نزلت الآية جاء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال «أو أنّ الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، قال: أرنى يدك » فناوله يده فقال: « فإنى أقرضت الله حائطا فيه سمّائة نحلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كم من عذق ردّاح ودار فَسَاح في الجنة لأبي الدحداح».

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآ وِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي وِلَهُمُ الْعَتْ لَنَا مَلِكًا تُقَالُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن الْقِتَالُ أَلَّا اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ أَنْ أَلَا اللهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن اللهِ مَنْ أَنْ أَلَا اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ وَقَدْ أَنْ أَنْ أَلَا اللهِ مَنْ أَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

جلة «ألم تر إلى الملا من بنى إسرآ عيل » استئناف ثان بعد جلة «ألم تر إلى الذين خرجوا من دِيَرِهم » سيق مساق الاستدلال لجلة «وَ أَيْتُواف سبيل الله » والتكرير في مثله يفيد من يد تحذير وتعريض التقاعس عن القتال بعد النهيؤ له في سبيل الله » والتكرير في مثله يفيد من يعد تحذير وتعريض التوبيخ ؛ فإن المأمورين بالجهاد في قوله «وَ قَيْتِاوا في سبيل الله » لا يخلون من نفر تمتريهم هواجس تثبطهم عن القتال ، حباللحياة ومن نفر تمترضهم خواطر تهون عليهم الموت عند مشاهدة أكدار الحياة ، ومصائب المذلة ، فضرب الله لهذين الحالين مثلين : أحدهما ما تقدم في قوله «ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل » وقد قدم أحدها وأخر الآخر : ليقع التحريض على القتال بينهما ، ومناسبة تقديم الأولى أنها تشنع حال الذين استسلموا واستضعفوا أنفسهم ، فرجوا من ديارهم مع كثرتهم ، وهذه الحالة أنسب بأن تقدم بين يدى الأمر بالقتال والدفاع عن البيضة ؛ لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع القبول من السامعين لا محالة ، ومناسبة تأخير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل الله لقولهم « وما لنا ألا 'نَقَاتِل » إلخ . فسألوه دون أن يفرض عليهم فلما عين لهم الشروع في القتال نكصوا على أعقابهم ، وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم ، بعد الشروع في القتال ، أو بعد كتبه عليهم ، فلله بلاغة هذا الكلام ، وبراعة هذا الأسلوب : تقديما وتقدم القول على « ألم تر » في الآية قبل هذه .

و لَلاً: الجماعة الذين أمرهم واحد، وهو اسم جمع كالقوم والرهط، وكأنهمشتق من المل و وهوتممير الوعاءبالماءو نحوه، وأنهمؤذن بالتشاور لقولهم: تمالاً القوم إذا اتفقوا على شي والكل مأخوذ من مل الماء ؛ فإنهم كانوا يملاً ون قربهم وأوعيتهم كل مساء، عند الورد، فإذا ملاً أحد لآخر فقد كفاه شيئا مهما ؛ لأن الماء قوام الحياة ، فضر بوا ذلك مثلا للتعاون على الأمر النافع الذى به قوام الحياة ، والتمثيل بأحوال الماء في مثل هذا منه قول على ﴿ اللهم عليك بقريش فإنهم قد قطعوا رحمى وأكفأوا إنائي » تمثيلا لإضاعتهم حقه .

وقوله « من بعد موسى » إعلام بأن أصحاب هذه القصة كانوا مع نبىء بعد موسى ، فإن زمان موسى لم يكن فيه نصب ملوك على بنى إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الانتفاع بالزمن الذى كان فيه رسولهم بين ظهرانيهم ، فكانوا يقولون : اذهب أنت وربك فقاتلا ، وكان النصر لهم معه أرجى لهم ببركة رسولهم والمقصود: التعريض بتحذير المسلمين من الاختلاف على رسولهم .

وتنكيرنبى علم للإشارة إلى أن محل العبرة ليس هو شخص النبى عفلا حاجة إلى تعيينه ، وإنما المقصود حال القوم وهذا دأب القرآن في قصصه ، وهذا النبى عهو صمويل وهو بالعربية شمويل بالشين المعجمة ولذلك لم يقل: إذ قالوا لنبيهم ، إذ لم يكن هذا النبىء معهودا عندالسامعين حتى يعرف لهم بالإضافة .

وفى قوله « لنبىء لهم » تأييد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدير لام الجر ، ومعنى «ابعث لنا ملكا» عين لناملكا ؛ وذلك أنه لا لم يكن فيهم ملك فى حالة الحاجة إلى ملك فكأ ن الملك غائب عنهم، وكأن حالهم يستدعى حضوره فإذا عين لهم شخص ملكا فكأنه كان غائبا عنهم فبعث أى أرسل إليهم ، أو هو مستعار من بعث البعير أى إنهاضه للمشى .

وقوله «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال» الآية ، استفهام تقريرى وتحذير ، فقوله:
« ألا تقلّتلوا » ، مستفهم عنه بهل وخبر لعسى متوقع ، ودليل على جواب الشرط « إن كتب عليكم القتال » وهذا من أبدع الإيجاز : فقد حكى جملا كثيرة وقعت في كلام بينهم، وذلك أنه قررهم على إضارهم نية عدم القتال اختبارا وسبرا لمقدار عن مهم عليه ، ولذلك جاء في الاستفهام بالنني فقال ما يؤدى معنى « هل لا تقاتلون » ولم يقل : هل تقاتلون ؛ لأن المستفهم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم ، وإن كان الطرف الآخر مقدرا ، وإذا خرج الاستفهام إلى معانيه المجازية كانت حاجة المتكلم إلى اختيار الطرف الراجح متأكدة ، وتوقع منهم عدم القتال وحذرهم من عدم القتال إن فرض عليهم ، فجملة : « ألا تقتلوا » يتنازع معناها كل من كهل و عسى وإن ، وأعطيت لعسى ، فلذلك قرنت بأن ، وهي دليل للبقية فيقدر لكل عامل ما يقتضيه . والقصود من هذا الكلام التحريض : لأن ذا الهمة يأنف

من نسبته إلى التقصير ، فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعيه كان على حذر من وقوعه في المستقبل ، كما يقول من يوصى غيره: افعل كذا وكذا وما أظنك تفعل . وقرأ نافع وحده عسيتم \_ بكسر السين \_ على غير قياس ، وقرأه الجمهور بفتح السين وها لغتان في عسى إذا اتصلبها ضمير المتكلم أو المخاطب، وكأنهم قصدوا من كسر السين التخفيف بإماتة سكون الياء وقوله « قالوا وما لغا ألا نقتل في سبيل الله » جاءت واو العطف في حكاية قولهم ؛ إذ كان في كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جوابهم عن كلامه معطوفا على قولهم « ابعث لغا ملكا نقاتل في سبيل الله » ما يؤد ي مثله بواو العطف فأرادوا تأكيد رغبتهم ، في تعيين ملك نقاتل في سبيل الله » ما يؤد ي مثله بواو العطف فأرادوا تأكيد رغبتهم ، في تعيين ملك

نقاتل فى سبيل الله » ما يؤدَّى مثله بواو العطف فأرادوا تأكيد رغبتهم ، فى تعيين ملك يدبر أمور القتال ، بأنهم ينكرون كل خاطر يخطر فى نفوسهم من التثبيط عن القتال ، فجملوا كلام نبيئهم بمنزلة كلام معترض فى أثناء كلامهم الذى كملوه ، فما يحصل به جوابهم عن شك نبيهم فى ثباتهم ، فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل « وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هداننا سبلنا » .

وما اسم استفهام بمعنى أى شيء واللام للاختصاص والاستفهام إنكارى وتعجى من قول نبيهم « هل عسيم إن كتب عليكم القتال ألا تقالوا » لأن شأن المتعجب منه أن يسأل عن سببه . واسم الاستفهام في موضع الابتداء ، ولنا خبره ، ومعناه ما حصل لنا أو ما استقرال فاللام في قوله « لنا » لام الاختصاص و «أن » حرف مصدر واستقبال ، ونقاتل منصوب بأن ، ولما كان حرف المصدر يقتضى أن يكون الفعل بعده في تأويل المصدر ، فالمصدر المنسبك من أن وفعلها إما أن يجعل مجرورا بحرف جر مقدر قبل أن مناسب لتعلق لا نقاتل بالخبر ، والتقدير : ما لنا في ألا نقاتل أى انتفاء قتالنا أو ما لنا لألا نقاتل أى لأجل انتفاء وتالنا ، فيكون معنى الكلام إنكارهم أن يثبت لهم سبب يحملهم على تركهم القتال ، أو سبب لأجل تركهم القتال ، أو سبب لأجل تركهم القتال ، أي لا يكون لهم ذلك .

وإماأن يجمل المصدر المنسبك بدلا من ضمير لنا : بَدَل اشْمَال ، والتقدير : مالنا لِتَرْ كِنا القتال .

ومثل هذا النظم يجيء بأشكال خمسة: مثل مالك لا تأمنا على يوسف \_ ومالى لا أعبد الذى فطر فى \_ مالكم كيف تحكمون \_ \*فالكوالتلددحول نجد\* \_ فما لكم فى المنافقين فئتين، والأكثر أن يكون مابعد الاستفهام فى موضع حال، ولكن الإعراب بختلف ومآل المعنى متحد.

و « ما » مبتدأ و « لنا » خبره ، والمعنى : أى شيء كان لنا . وجملة « ألا نقتل » حال وهى قيد للاستفهام الإنكارى : أى لا يثبت لنا شيء فى حالة تركنا القتال . وهذا كنظائره فى قولك : مالى لاأفعل أو مالى أفعل، فأن مصدرية مجرورة بحرف جر محذوف يقدر بن أو لام الجر ، متعلق بما تعلق به لنا .

وجملة « وقد أخرجنا » حال معللة لوجه الإنكار : أى إنهم فى هذه الحال أبعد الناس عن ترك القتال ؛ لأن أسباب حب الحياة تضعف فى حالة الضر والكدر بالإخراج من الديار والأبناء .

وعطف الأبناء على الديار لأن الإخراج يطلق على إبعاد الشيء من حيزه ، وعلى إبعاده من بين ما يصاحبه ، ولا حاجة إلى دعوى جمل الواو عاطفة عاملا محذوفا تقديره وأبعدنا عن أبنائنا .

وقوله « فلما كتب عليهم القتلاً تولوا » إلخ . جملة معترضة ، وهى محل العبرة والموعظة لتحذير المسلمين من حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون من ديارهم وأبنائهم ، وبعد أن تمنوا قتال أعدائهم وفرضه الله عليهم والإشارة إلى ما حكاه الله عنهم بعد بقوله « فلما جاوزه هو والذين ءامنوا معه » إلخ .

وقوله «والله عليم بالظلمين » تذييل: لأن فعلهم هذا من الظلم ؛ لأنهم لما طلبوا القتال خيلوا أنهم محبون له ثم نكصوا عنه . ومن أحسن التأديب قول الراجز:

وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بنى إسرائيل ، لما فيها من العلم والعبرة ، فإن القرآن يأتى بذكر الحوادث التاريخية تعليما للأمة بفوائد ما فى التاريخ ، ويختار لذلك ما هو من تاريخ أهل الشرائع ، لأنه أقرب للغرض الذى جاء لأجله القرآن : هذه القصة هى حادث انتقال نظام حكومة بنى إسرائيل من الصبغة الشورية ، المعبر عنها عندهم بعصر القضاة ، إلى الصبغة الملكية ، المعبر عنها بعصر الملوك وذلك أنه لما توفى موسى عليه السلام فى حدود سنة ١٣٨٠ قبل الميلاد المسيحى ، خلفه فى الأمة الإسرائيلية يوشع بن نُون ، الذى عهد له موسى فى آخر حياته بأن يخلفه فلما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوشع جمل الذى عهد له موسى فى آخر حياته بأن يخلفه فلما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوشع جمل

لأسباط بني إسرائيل حكاما يسوسونهم . ويقضون بينهم ، وسماهم « القضاة » فكانوا في مدن متعددة ، وكان من أولئك الحبكام أنبياء ، وكان هنالك أنبياء غير حكام ، وكان كل سِبط من بني إسرائيل يسيرون على ما يظهر لهم ، وكان من قضاتهم وأنبيائهم صمويل بن القانة ، من سبط أفرايم، قاضيا لجميع بني إسر اثيل ، وكان محبوبا عندهم ، فلما شاخ وكبر وقعت حروب بين بني إسرائيل والفلسطينيين وكانت سجالا بينهم ، ثم كان الانتصار للفلسطينيين ، فأخذوا بمض قرى بني إسرائيل: حتى إن تابوت العهد، الذي سيأتي الكلام عليه، أسره الفلسطينيون ، وذهبوا به إلى (أَشدود ) بلادهم وبقى بأيديهم عدة أشهر ، فلما رأت بنو إسرائيل ما حل بهم من الهزيمة ، ظنوا أن سبب ذلك هو ضعف صمويل عن تدبير أمورهم ، وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين ، لم يكن إلا بسبب النظام الملكي ، وكانوا يومئذ يتوقعون هجوم ناحاش : ملك العمونيين عليهم أيضًا ، فاجتمعت إسرائيل وأرسلوا عرفاءهم من كل مدينة ، وطلبوا من صمويل أن يقيم لهم ملكا يقاتل بهم في سبيل الله ، فاستاء صمويل من ذلك ، وحذرهم عواقب حكم الملوك قائلا « إن الملك يأخذ بنيكم لخدمته وخدمة خيله ، ويتخذ منكم من يركض أمام مراكبه ، ويسخر منكم حراتين لحرثه ، وعملة لعُدد حربه ، وأدوات مراكبه ، ويجعل بناتكم عطَّارات وطباخات وخبازات ، ويصطنى من حقولكم ، وكرومكم ، وزياتينكم ، أجودها فيعطيها لعبيده ، ويتخذكم عبيدا ، فإذا صرختم بعد ذلك في وجه ملككم لا يستجيب الله لكم ، فقالوا : لابد لنا من ملك لنكون مثل سائر الأمم ، وقال لهم : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا « ومالنا ألا نقتل » الخ .

وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر قبل المسيح.

وقوله « وقد أخرجنا من دَيْرِنا وأبنائنا » يقتضى أن الفلسطينيين أخذوا بعض مدن بني إسرائيل ، وقد ُصرح بذلك إجمالا في الإصحاح السابع من سفر صمويل الأول ، وأنهم أسروا أبناءهم ، وأطلقوا كهولهم وشيوخهم ، وفي ذكر الإخراج من الديار والأبناء تلهيب للمهاجرين ، من المسلمين ، على مقاتلة المشركين الذين أخرجوهم من مكة ، وفرقوا ينهم وبين نسائهم ، وبينهم وبين أبنائهم ، كما قال تعالى « ومالكم لا تقتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ... » .

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَبِهُمُ ۚ إِنَّ ٱللهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْكُلْكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْنُ أَخْنُ أَخْنُ أَلْمَاكُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللهَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱللهُ يَوْ قِي مُلْكُومَنُ يَشَا مُ وَاللهُ عَلَيْمَ مَا عَلِيمَ مَا عَلِيمَ مَا عَلَيْمَ مَا عَلِيمَ مَا عَلِيمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ مَا عَلَيْمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ مَا عَلَيْمَ مَا عَلَيْمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ مَا اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عِلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ فَا عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

أعاد الفعل، في قوله « وقال لهم نبيهم » للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقية كلامه الأول ، بل هو حديث آخر متأخر عنه : وذلك أنه بعد أن حذرهم عواقب الحكومة اللهكية ، وحذرهم التولى عن القتال ، تـكلم معهم كلاما آخَرَ في وقت آخر .

وتأ كيدُ الحبر بإنَّ : إيذان بأن من شأن هذا الخبر أن يُتلقى بالاستغراب والشك ، كما أنبأ عنه قولهم « أنَّى يكون له الملك علينا » .

ووقع فى سفر صمويل ، فى الإصحاح التاسع ، أنه لما صمم بنو إسرائيل فى سؤالهم أن يمين لهم ملكا ، صلى لله تعالى فأوحى الله إليه : أنْ أجبهم إلى كل ماطلبوه ، فأجبهم وقال لهم : اذهبوا إلى مدنكم ، ثم أوحى الله إليه صفة الملك الذى سيمينه لهم ، وأنه لقيه رجل من بنيامين اسمه شاول بن قيس ، فوجد فيه الصفة : وهى أنه أطول القوم ، ومسَحَهُ صمويلُ ملكا على إسرائيل ، بعد أيام ، فى بلد ملكا على إسرائيل ، بعد أيام ، فى بلد الصفاة ، وأحضره ، وعينه لهم ملكا ، وذلك سنة ١٠٩٥ قبل المسيح .

وهذا الملك هو الذي سمى في الآية «طالوت» وهو «شاول» وطالوت لقبه ، وهو وزن اسم مصدر: من الطول ، على وزن فمُلوت مشل جَبَروت وملَكوت ورَهَبوت ورغَبوت ورحموت ، ومنه طَاغوت أصله طَغَيُوت فوقع فيه قلب مكانى ، وطالوت وصف به للمبالغة في طول قامته ، ولعله جعل لقبا له في القرآن للإشارة إلى الصفة التي عرف بها لصمويل ، في الوحى الذي أوحى الله إليه ، كما تقدم ، ولمراعاة التنظير بينه وبين جالوت غريمه في الحرب ، أو كان ذلك لقباله في قومه قبل أن يؤتى الملك ، وإنما يلقب بأمثال هذا اللقب ، من كان من العموم ، ووزن فعلوت وزن نادر في العربية ولعله من بقايا العربية القديمة السامية ، وهذا هو الذي يؤذن به منعه من الصرف ، فإن منعه من الصرف لا علة

له إلا العلمية والعجمة ، وجزم الراغب بأنه اسم عجمى ولم أيذكر فى كتب اللغة لذلك ولعله عومل معاملة الاسم العجمى لمّا جُعل علما على هذا العَجمى فى العربية ، فتُجمته عارضة وليس هو عجميا بالأصالة ، لأنه لم يعرف هذا الاسم فى لغة العبرائيين كداوود وشاوول ، ويجوز أن يكون منعه من الصرف لمصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاعُول ، ووزن فاعول فى الأعلام عجمى ، مثل هاروت وماروت وشاوول وداوود ، ولذلك منعوا قابوس من الصرف ، ولم يعتدوا باشتقاقه من القبس ، وكأن عدول القرآن عن ذكره باسمه شاول لثقل هذا اللفظ وخفة ظالوت .

وأُنَّى فى قوله « أنى يكون له الملك علينا » بمعنى كيف ، وهو استفهام مستعمل فى التعجب، تعجبوا من جمل مثله ملكا ، وكان رجلا فلاحا من بيت حقير ، إلا أنه كان شجاعاً ، وكان أطول القوم ، ولما اختاره صمويل لذلك ، فتح الله عليه بالحكمة ، وتنبأ نبوءات كثيرة ، ورضيت به بعض إسرائيل ، وأباه بعضهم ، فني سفر صمويل : أن الذين لم يرضُوا به هم بنو ( بليمال ) والقرآن ذكر أن بني إسرائيل قالوا : أنى يكون له الملك علينا ، وهوالحق ؟ لأنهم لابد أن يكونوا قد ظنوا أن مَلكهم سيكون من كبرائهم وقوادهم. والسر في اختيار نبيئهم لهم هذا الملك : أنه أراد أن تبقي لهم حالتهم الشورية بقدر الإمكان ، فجمل مَلِكُهُم من عامتهم لا من سادتهم ، لتكون قدمه في الملك غير راسخة ، فلا يخشي منه أن يشتد في استعباد أمته ، لأن اللوك في ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى الخير ، لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك ولم ينسوا مساواتَهُم لأمثالهم ، وما يزالون يتوقعون الخلع ، ولهذا كانت الخلافة سُنَّةَ الإسلام. وكانت الوراثة مبدأ الملك في الإسلام: إذ عهد معاوية ابن أبي سفيان لابنه يزيد بالحلافة بمده، والظن بهأنه لم يكن يسعه يومئذ إلا ذلك؟ لأن شيعة بني أمية راغبون فيه ، ثم كانت قاعدة الوراثة للملك في دول الإسلام وهي من تقاليد الدول من أقدم عصورالتاريخ. وهي سنة سيئة ولهذا تجدمؤسسي الدول أفضل ملوك عائلاتهم . وقواد بني إسرائيل لم يتفطنوا لهذه الحكمة لقصر أنظارهم ، وإنما نظروا إلى قلة جدته ، فتوهموا ذلك مانعا من تمليـكه عليهم ، ولم يعلموا أنالاعتبار بالخلال النفسانية ، وأنالغني غني النفس لا وفرة المال وماذا تجدى وفرته إذا لم يكن ينفقه في المصالح ، وقد قال الراجز :

قدنى من نصر الخُبيْبَيْن قدي ليسَ الإمامُ بالشحيح اللهد

فقولهم «ونحن أحق بالملك» جملة حالية ، والضمير من المسكلمين ، وهم قادة بنى إسرائيل وجملوا الجملة حالا للدلالة على أنهم لما ذكروا أحقيتهم بالملك لم يحتاجوا إلى الاستدلال على ذلك ؛ لأن هذا الأمر عندهم مسلم معروف ، إذ هم قادة وعرفاء ، وشاوول رجل من السوقة ، فهذا تسجيل منهم بأرجحيتهم عليه ، وقوله « ولم يؤت سمة من المال » معطوفة على جملة الحال فهى حال ثانية . وهدا إبداء مانع فيه من ولايته الملك في نظرهم ، وهو أنه فقير ، وشأن الملك أن يكون ذا مال ليكني نوائب الأمة فينفق المال في العدد ، والعطاء ، وإغاثة الملهوف فكيف يستطيع من ليس بذى مال أن يكون ملكا ، وإنما قالوا هذا لقصورهم في معرفة سياسة الأم ونظام الملك ؛ فإنهم رأوا الملوك المجاورين لهم في بذخة وسعة ، فظنوا ذلك من شروط الملك .

ولذا أجابهم نبيتهم بقوله « إن الله اصطفه عليكم » رادًا على قولهم «ونحن أحق بالمك منه » فإنهم استندوا إلى اصطفاء الجمهور إياهم فأجابهم بأنه أرجح منهم لأن الله اصطفاء ، وبقوله «وزاده بسطة فى العلم والجسم» رادا عليهم قولهم: ولم يؤت سمة من المال ، أى زاده عليكم بسطة فى العلم والجسم ، فأعلمهم نبيتهم أن الصفات المحتاج إليها في سياسة أمر الأمة ترجع إلى أصالة الرأى ، وقوة البدن ؛ لأنه بالرأى يهتدى لمصالح الأمة ، لا سيا في وقت المضائق ، وعند تعذر الاستشارة ، أو عندخلاف أهل الشورى و بالقوة يستطيع الثبات في مواقع القتال فيكون بثباته ثبات نفوس الجيش ، وقدم النبىء في كلامه العلم على القوة لأن وقعه أعظم ، قال أبو الطيب : الرأى قبل شجاعة الشجمان هو أوّل وهي المحل الثاني

فالعلم المرادهنا، هو علم تدبير الحرب وسياسة الأمة ، وقيل: هو علم النبوءة، ولا يصح ذلك لأن طالوت لم يكن معدودا من أنبيائهم .

ولم يجبهم نبيتهم عن قوله « ولم يؤت سعة من المال » اكتفاء بدلالة اقتصاره على قوله: وزاده بسطة فى العلم والجسم ؛ فإنه ببسطة العلم وبالنصر يتوافرله المال ؛ لأن «المال بجلبه الرعية » كما قال أرسططاليس ، ولأن الملك ولوكان ذا ثروة ، فثروته لا تكنى لإقامة أمور المملكة ولهذا لم يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فما دونه أن يكون ذا سعة ، وقد ولى على الأمة أبو بكر وعمر وعلى ولم يكونوا ذوى يسار . وغنى الأمة فى بيت مالها ومنه تقوم مصالحها ، وأرزاق ولاة أمورها .

والبسطة اسم من البسط وهو السعة والانتشار ، فالبسطة الوفرة والقوة من الشيء ، وسيجيء كلام عليها عند قوله تعالى « وزادكم في الخلق بسطة » في الأعراف .

وقوله « والله يؤتى ملكه من يشاء » يحتمل أن يكون من كلام النبيء ، فيكون قد رجع بهم إلى التسليم إلى أمر الله ، بمدأن بين لهم شيئا من حكمة الله في ذلك .

و يحتمل أن يكون تذييلا للقصة من كلام الله تعالى ، وكذلك قوله « والله وَاسع عليم».

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَيِهِمْ مُ إِنَّ ءَا يَهَ مُلْكِهِ عَأَنْ تَعَا ٰ تِيَكُمُ ٱلتَّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مَّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيِكَةُ إِنَّ فِي مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكَةُ إِنَّ فِي مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مُعْمِنِينَ ﴾ 248

أراد نبيئهم أن يتحداهم بمعجزة تدل على أن الله تمالى اختار لهم شاوول ملكا ، فحمل لهم آية تدل على ذلك : وهى أن يأتيهم التابوت ، أى تابوت المهد، بمد أن كان في يدالفلسطينيين كا تقدم ، وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تمالى إرجاع التابوت إلى بنى إسرائيل بنى إسرائيل بدون قتال : وذلك أن الفلسطينيين أرجعوا التابوت إلى بنى إسرائيل فى قصة ذكرت فى سفر صحويل : وسلما أن التابوت بنى سبعة أشهر فى بلاد فلسطين موضوعا فى بيت صنعهم داجون ورأى الفلسطينيون آيات من سقوط صنعهم على وجهه ، وانكسار يديه ورأسه ، وإصابتهم بالبواسير فى أشدود ، وتخومها ، وسلطت عليهم الجرذان تفسد الزروع ، فلما رأوا ذلك استشاروا الكهنة ، فأشارواعليهم بإلهام من الله بإرجاعه إلى إسرائيل لأن إله إسرائيل قد غضب لتابوتهوأن يرجعوه مصحوبا بهدية : صورة خمس بواسير من ذهب ، وصورة خمس فيران من ذهب ، على عدد مدن الفلسطينيين العظيمة : أشدود ، وغزة ، واشقلون ، وجت ، وعفرون . ويوضع التابوت على مدن الفلسطينيين العظيمة : أشدود ، وغزة ، واشقلون ، وجت ، ويطلقون البقرتين تذهبان بإلهام على أرض إسرائيل ، فعملوا واهتدت البقرتان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين فى تخم بيث شمس : هكذا وقع فى سفر صحويل غير أن ظاهم سياقه أن رجوع التابوت إليهم كان قبل عليك شاول ، وصر يح القرآن يخالف ذلك ، و عكن تأويل كلام السفر بما يوافق هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتبها فى الذكر ، وهو كثير فى كتابهم . والذى يظهر لى هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتبها فى الذكر ، وهو كثير فى كتابهم . والذى يظهر لى

أن الفلسطينيين لماعلموا اتحاد الإسرائيليين تحت ملك علموا أنهم ما أجمعوا أمرهم إلالقصد أخذ الثار من أعدائهم وتخليص تابوت العهد من أيديهم ، فدبروا أن يظهروا إرجاع التابوت بسبب آيات شاهدوها ، ظنا منهم أن حدة بنى إسرائيل تفل إذا أرجع إليهم التابوت بالكيفية المذكورة ، آنفا ، ولا يمكن أن يكون هذا الرعب حصل لهم قبل تمليك شاول ، وابتداء ظهور الانتصار به .

والتا بوت اسم عجمى معرب فوزنه فاءول ، وهذا الوزن قليل في الأسماء العربية ، فيدل على أن ما كان على وزنه إنما هو معرب: مثل ناقوس و ناموس ، واستظهر الزمخشرى أن وزنه فعلول بتحريك المين لقلة الأسماء التي فاؤها ولامها حرفان متحدان: مثل سلس وقلق ، ومن أجل هذا أثبته الجوهرى في مادة توب لا في تبت. والتابوت بمنى الصندوق المستطيل: وهو صندوق أمن موسى عليه السلام بصنعه صنعه بصلئيل الملهم في صناعة الذهب والفضة والنحاس ونجارة الخشب ، فصنعه من خشب السنط وهو شجرة من صنف القرظ وجمل طوله ذراعين ونصفا وعرضه ذراعا ونصفا وارتفاعه ذراعا ونصفا ، وغشاه بذهب من داخل ومن خارج ، وصنع له إكليلا من ذهب ، وسبك له أربع حلق من ذهب على قوائمه الأربع ، وجمل له عصوين من خشب مفشاتين بذهب التدخل في الحلقات لحمل التابوت ، وجمل غطاءه من ذهب، وجمل على طريق الفطاء صورة تخيل بها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين أجنحهما فوق الفطاء ، وأمن الله مومي أن يضع في هذا التابوت لوحي الشهادة اللذين أعطاه الله إياها وهي الألواح التي ذكرها الله في قوله «ولما سكت عن موسى الفضب أخذ الألواح » .

والسكينة فعيلة بمعنى الاطمئنان والهدوء، وفي حديث السمى إلى الصلاة «عليكم بالسكينة» وذلك أن من بركة التابوت أنه إذا كان بينهم في حرب أو سلم كانت نفوسهم واثقة بحسن المنقلب، وفيه أيضا كتب موسى عليه السلام، وهي مما تسكن لرؤيتها نفوس الأمة وتطمئن لأحكامها، فالظرفية على الأول مجازية، وعلى الثاني حقيقية، وورد في حديث أسيد بن حضير إطلاق السكينة على شيء شبه الغمام ينزل من السماء عند قراءة القرآن، فلملها ملائكة يسمون بالسكينة.

والبقية فى الأصل: ما يفضل من شيء بعد انقضاء معظمه ، وقد بينت هنا بأنها مما ترك آل موسى وآل هارون ، وهي بقايا من آثار الألواح ، ومن الثياب التي ألبسها موسى أخاه

هارون ، حين جعله الكاهن لبنى إسرائيل ، والحافظ لأمور الدين ، وشمائر العبادة قيل : ومن ذلك عصا موسى .

ويجوز أن تكون البقية مجازا عن النفيس من الأشياء ؟ لأن الناس إنما يحافظون ، على النفائس فتبق كما قال النابغة :

َبَقِيَّةُ قَدْر مَن قُدُور تُوُورِثَتْ لَآل الجُلاح كابرا بمد كابر وقد فسر بهذا المني قول رويشد الطائي:

إِنْ تُذَنبوا ثُم تأتيني بقيتكم فَ على الذنب منكمُ فَوْت

أى تأتيني الجماعة الذين ترجعون إليهم في مهامكم ، وقريب منه إطلاق التايدعلي القديم من المال الموروث .

والمراد من آل موسى وآل هارون أهل بيتهما : من أبناء هارون ؛ فإنهم عصبة موسى ؛ لأن موسى لم يترك أولادا ، أو ما تركه آلهما هو آثارها ، فيئول إلى معنى ما ترك موسى وهارون وآلهما ، أو أراد مما ترك موسى وهارون فلفظ آل مقحم كما فى قوله « أدخلوا ءَال فرعون أشد العذاب » .

وهارون هو أخو موسى عليهما السلام وهو هارون بن عمران من سبط لاوى ولد قبل أن يأم، فرعون بقتل أطفال بنى إسر ائيل وهو أكبر من موسى ، ولما كلم الله موسى بالرسالة أعلمه بأنه سيشرك معه أخاه هارون فيكون كالوزير له ، وأوحى إلى هارون أيضا ، وكان موسى هو الرسول الأعظم ، وكان معظم وحى الله إلى هارون على لسان موسى ، وقد جعل الله هارون أول كاهن لبنى إسر ائيل لماأقام لهم خدمة خيمة العبادة ، وجعل الكهانة في نسله ، فهم يختصون بأحكام لا تشاركهم فيها بقية الأمة منها تحريم الحمر على الكاهن ، ومات هارون سنة ثمان أو سبع وخمسين وأربعمائة وألف قبل المسيح ، في جبل هور على تخوم أرض أدوم في مدة التيه في السنة الثالثة من الحروج من مصر .

وقوله « تحمله الملّميكة » حال من إلتا بوت ، والحمل هنا هو الترحيل كما في قوله تمالي « قلت لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الراحلة تحمل راكبها ؛ ولذلك تسمى حمولة وفي حديث غزوة خيبر : « وكانت الحمر حمولتهم » وقال النابغة :

### \* ُ يَخَالُ به راعى اَلْحُمُولَة طَائْرًا \*

فمنى حمل الملائكة التابوت هوتسييرهم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التى عليها التابوت إلى محلة بنى إسرائيل ، من غير أن يسبق لهما إلف بالسير إلى تلك الجهة ، هذا هو الملاق لما فى كتب بنى إسرائيل .

وقوله « إن فى ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين » الإشارة إلى جميع الحالة أى فى رجوع التابوت من آثار موسى التابوت من آثار موسى عليه السلام ، وفى مجيئه من غير سائن . ولا إلف سابق .

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللّهَ مُبْتَلِيكُم بِهَرَ فَمَن شَرِبَمِنهُ فَلَمْسُ مِنّى وَمَن لَمْ فَطَعُمهُ فَإِنَّهُ مِنِى إِلَّامَنِ الْعُتَرَفَ عَرْفَةً كِيدَهِ فَشَرِ بُواْمِنهُ إِلَّا مَن الْعَتْرَفَ عَرْفَةً كِيدَهِ فَشَرِ بُواْمِنهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُم فَلَما جَاوَزَهُ وهُو وَاللّذِينَ عِامَنُواْ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَومُ بِكَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱللّهِ عَمْ مِن فَيْقَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَينَةً عَلَينَ وَعُلَيدً فَعَلَمَ مَن فَيْقَةً وَلِيلَةٍ عَلَينَ وَعُنُودِهِ قَالُوا اللهِ كَمْ مِن فَيْقَةً وَلِيلَةً عَلَينَ وَعُلَينَ وَعُلَيلَةً عَلَينَ وَمُن وَعَلَيْهِ وَاللّهُ مَعَ ٱلصَّالِمِينَ أَنْ وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ وَبَينَا أَفُومُ اللّهُ مَعَ ٱلصَّالِمِينَ أَنْ فَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَقَدَى وَاللّهُ مَعَ ٱلصَّالِمِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى الللهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللهُ وَقَدَى اللّهُ وَقَدَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

عطفت الفاء جملة: لما فصل، على جملة « وقال لهم نبيتهم إن الله قد بعث لكم » لأن بعث الملك ، لأجل القتال ، يترتب عليه الحروج للقتال الذى سألوا لأجله بعث النبىء ، وقد حذف بين الجملتين كلام كثير مقدر: وهو الرضا بالملك ، ومجىء التابوت ، وتجنيد الجنود ؛ لأن ذلك مما يدل عليه جملة: فصل طالوت بالجنود .

ومعنى فصل بالجنود: قطع وابتعد بهم ، أى تجاوزوا مساكنهم وقراهم التى خرجوا منها وهو فعل متعدد: لأن أصله فصل الشيء عن الشيء ثم عدوه إلى الفاعل فقالوا فصل نفسه حتى صار بمعنى انفصل ، فحذفوا مفعوله لكثرة الاستعمال، ولذلك تجد مصدره الفصل بوزن مصدر

المتمدى ، ولكنهم ربماقالوا فصل فصولا نظرا لحالة قصوره ، كما قالوا صده صدا ، ثم قالواصد هو صدا ، ثم قالواصد صدودا . ونظيره فى حديث صفة الوحى « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » أى فيفصل نفسه عنى ، والمعنى فينفصل عنى .

وضمير قال راجع إلى طالوت ، ولا يصح رجوعه إلى نبيئهم ، لأنه لم يخرج معهم ، وإنما أخبر طالوت عن الله تعالى بأنه مبتليهم، مع أنه لم يكن نبيتًا يوحى إليه : إما استنادا لإخبار تلقاء من صمويل ، وإما لأنه أجبهد أن يختبرهم بالشرب من النهر لمصلحة رآها في ذلك ، فأخبر عن اجتهاده ، إذ هو حكم الله في شرعهم فأسنده إلى الله ، وهــذا من معنى قول علماء أصول الفقه إن المجتهد يصحله أن يقول فيما ظهر له باجتهاده «إنه دين الله» أو لأنه في شرعهم أن الله أوجب على الجيشِ طاعة أميرهم فيما يأمرهم به ، وطاعة الملك فيما يراه من مصالحهم، وكان طالوت قد رأى أن يختبر طاعتهم ومقدار صبرهم بهذه البلوى فجعل البلوى من الله ؛ إذ قد أمرهم بطاعته بها وعلى كل فتسمية هذا التكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلى عقولهم: لأن المقصود إظهار الاعتناء بهذا الحكم، وأن فيه مرضاة الله تعالى على المتثل، وغضبه على العاصى، وأمثال هذه التقريبات في مخاطبات العموم شائعة ،وأكثر كلام كتب بني إسرائيل من هذا القبيل ، والظاهر أنالملك لما علم أنه سائر بهم إلى عدو كثير العدد ، قوى العدد أراد أن يختبر قوة يقينهم في نصرة الدين، ومخاطرتهم بأنفسهم، وتحملهم المتاعب، وعزيمة مماكستهم نفوسهم ، فقال لهم إنكم ستمرون على نهر، وهو نهر الأردن، فلا تشربوا منه فمن شربمنه فليس مني ، ورخص لهم في غرفة يغترفها الواحد بيده ببل مها ريقه ، وهذا غاية ما يختبر به طاعة الجيش، فإن السير في الحرب يعطش الجيش، فإذا وردوا الماء توافرت دواعيهم إلى الشرب منه عطشاوشهوة، ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم: لأن المحارب إذا شربماء كثيرا بعد التعب، اكلت عراه و مال إلى الراحة ، وأثقله الماء . والعرب تعرف ذلك قال طفيل يذكر خيلهم :

يريد أن الذى مارس الحرب مرارا لم يشرب ؟ لأنه لا يسأم من الركض والجهد ، فإذا كان حاجزا كان أخفُّ له وأسرع ، والغر منهم يشرب لجهله لما يرادمنه ، ولأجل هذا رخص لهم في اغتراف غرفة واحدة .

والنهرَ بتحريك الهاء ، وبسكونها للتخفيف ونظيره فىذلك شَمَر وبَحَر وحَجَر فالسكون ثابت لجميعها .

وقوله « فليس منى » أى فليس متصلا بى ولا علقة بينى وبينه ، وأصل «من» فى مثل هذا التركيب للتبعيض ، وهو تبعيض مجازى فى الاتصال ، وقال تعلى « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » وقال النابغة :

#### إذا حاولتَ في أسد مُفجورًا فإني لستُ منك ولستَ مني

وسمى بعض النحاة « من » هذه بالاتصالية . ومعنى قول طالوت « ليس منى » يحتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد المعنوى ، ويحتمل أنه أراد أنه يفصله عن الجيش ، فلا يكمل الجهاد معه ، والظاهر الأول : لقوله « ومن لم يطعمه فإنه منى » لأنه أراد به إظهار مكانة من ترك الشرب من النهر وولائه وقربه ، ولو لم يكن هذا مراده لكان قوله « فمن شرب منه فليس منى » غنية عن قوله « ومن لم يطعمه فإنه منى » ؛ لأنه إذا كان الشارب مبعدا من الجيش فقد علم أن من لم يشرب هو باقى الجيش .

والاستثناء في قوله « إلا من اغترف غرفة بيده » من قوله « فمن شرب منه » لأنه من الشاربين ، وإنما أخره عن هذه الجلة ، وأتى به بعد جملة « ومن لم يطعمه » ليقع بعد الجلة التي فيها المستثنى منهم الجلة المؤكدة لها؛ لأن التأكيد شديد الاتصال بالمؤكد ، وقد علم أن الاستثناء راجع إلى منطوق الأولى ومفهوم الثانية ، فإن مفهوم من لم يطعمه فإنه متى أن من طعمه ليس منه ، ليعلم السامعون أن المفترف غرفة بيده هو كمن لم يشرب منه شيئًا ، وأنه ليس دون من لم يشرب في الولاء والقرب ، وليس هو قما واسطة . والمقصود من هدا الاستثناء الرخصة للمضطر في بلال ريقه ، ولم تذكر كتب اليهود هذا الأمر بترك شرب الماء من النهر حين مرود الجيش في قصة شاول ، وإنما ذكرت قريبا منه إذ قال في سفر صحويل : لما ذكر أشد وقعة بين اليهود وأهل فلسطين ، « وضنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم ؛ لأن شاول حلف القوم قائلا ملعون من يأكل خبرا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائى » وذكر في سفر القضاة في الإصحاح السابع مثل واقعة النهر، في حرب بجدعون قاضي إسرائيل للمديانيين، والظاهر أن الواقعة ، تكررت لأن مثلها يتكرر فأهملتها كتبهم في أخبار شاول .

وقوله «لميطممه » بممنى لميذقه ، فهو من الطعم بفتح الطاء، وهو الذوق أى اختبار المطموم،

وكان أصله اختبار طم الطعام أى ملوحته أو ضدها ، أو حلاوته أو ضدها ، ثم توسع فيه فأطلق على اختبار المشروب، ويعرف ذلك بالقرينة، قال الحارث بن خالد المخزومي. وقيل الغرجي: فإن شئت حراً مت النساء سواكم وإن شئت لم أَطْمم نقاخاً ولا رَد دا(١)

فالمنى لم أذَق . فأما أن يطلق الطعم على الشرب أى ابتلاع الماء فلا ، لأن الطعم الأكل ولذلك جاء فى الآية والبيت منفيا ، لأن المراد أنه لم يحصل أقل ما يطلق عليه اسم الذوق ، ومن أجل هذا عيروا خالد بن عبد الله القسرى لما أخبر وهو على المنبر بخروج المغيرة بن سعيد عليه فقال « أطعمونى ماء » إذ لم يعرف فى كلام العرب الأمر من الإطعام إلا بمعنى الأكل ، وأما من يطلب الشراب فإنما يقول اسقونى لأنه لا يقال طعم بمعنى شرب ، وإنما هو بمعنى أكل ().

والغرفة بفتح الغين في قراءة نافع، وابن كثير، وابن علمرو وأبي جعفر المر"ة من الغرف وهو أخذ الماء باليد، وفرأه حمزة، وعاصم، والكسائي، ويمقوب، وخلف ، بضم النين، وهو المقدار المغروف من الماء. ووجه تقييده بقوله « بيده » مع أن الغرف لا يكون إلا باليد لدفع توهم أن يكون المراد تقدير مقدار الماء المشر وب، فيتناوله بعضهم كرها، فربما زاد على المقدار فجملت الرخصة الأخذ باليد. وقد دل قوله « فشر بوا منه » على قلة صبرهم، وأنهم ليسوا بأهل لمزاولة الحروب، ولذلك لم يلبثوا أن صرحوا بعد بحاوزة النهر فقالوا « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء، و يحتمل أنهم كانوا يعلمون قوة المدو، وكانوا يسرون الخوف، فلما اقترب الجيشان، لم يستطيعوا كمان ما بهم.

وفى الآية انتقال بديع إلى ذكر جند جالوت ، والتصريح باسمه ، وهو قائد من قواد الفلسطينيين اسمه فى كتب اليهود جُليَات كان طوله ستة أذرع وشبرا ، وكان مسلحاً مدرعا ، وكان لا يستطيع أن يبارزه أحد من بنى إسرائيل ، فسكان إذا خرج للصف عرض عليهم مبارزته وعيرهم بجبنهم .

<sup>(</sup>۱) هو شاعر جاهلىقتل يوم بدر والنقاخ بضم النون وبخاء معجمة هو الماء الصافى والبرد قيل هو الحدوم والظاهر أنه أراد الماء البارد والحطاب لليلى بنت أبى مهةبن عهوة بن مسعود (۲) لدلالته على الهلم واضطراب الفؤاد فيعتريه العطش وقد هجاه بعضهم لذلك فقال :

بلَّ المنابر من خوف ومن وكل واستطعم الماء لما جدَّ في الهرَبِ فأشار إلى هجائه بأنه طلب الماء وبأنه استطعمه أي سماه طعاما .

وقوله « قال الذين يظنون أنهم مُلَقُوا الله » الآية ، أى الذين لا يحبون الحياة ويرجون الشهادة في سبيل الله ، فلقاء الله هنا كناية عن الموت في مرضاة الله شهادة وفي الجديث «من أحب لقاء الله لقاءه » فالظن على بابه. وكم ، في قوله «كم من فئة » خبرية لامحالة إذ لا موقع للاستفهام فإنهم قصدوا بقولهم هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم ، ولذلك دعوا إلى ما به النصر وهو الصبر والتوكل فقالوا ، « والله مع الصبرين » .

والفئة: الجماعة من الناس مشتقة من الني، وهو الرجوع ، لأن بعضهم يرجع إلى بعض ، ومنه سميت مؤخرة الجيش فئة ، لأن الجيش يني، إليها . وقوله « ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » هذا دعاؤهم حين اللقاء بطلب الصبر من الله، وعبروا عن إلهامهم إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فإن القوة والكثرة يتعاوران الألفاظ الدالة عليهما ، كقول أبى كبير الهذلى :

## كثير الهوى َشتى َ النوى والمسالك

وقد تقدم نظيره ، فاستمير الإفراغ هنا للكثرة مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام استعارة لعدم الفرار شبه الفرار والخوف برلق القدم ، فشبه عدمه بثبات القدم في المأزق. وقد أشارت الآية في قوله « فهزموهم » إلخ إلى انتصار بني إسرائيل على الفلسطينيين وهو انتصار عظيم كان به نجاح بني إسرائيل في فلسطين وبلاد العمالقة ، مع قلة عددهم فقد قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لحرب الفلسطينيين جمع جيشا فيه ثلاثة آلاف رجل ، فلما رأوا كثرة الفلسطينيين حصل لهم ضنك شديد واختباً معظم الجيش في جبل افرايم في المفارات والمنياض والآبار ، ولم يعبروا الأردن ، ووجم طالوت واستخار صمويل ، وخرج للقتال فلما اجتاز نهر الأردن عد الجيش الذي معه فلم يجد إلا نحو سمائة رجل ، ثم وقعت مقاتلات كان النصر فيها لبني إسرائيل ، وتشجع الذين جبنوا واختباوا في المفارات وغيرها فحرجوا وراء الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة ، وفي تلك الأيام من غير بيان في كتب اليهود لمقدار المدد ، الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة ، وفي تلك الأيام من غير بيان في كتب اليهود لمقدار المدد ، بين الحوادث ولا تنصيص على المتقدم منها والمتأخر ومع انتقالات في القصص غير متناسبة ، طهر داود بن يسي اليهودي إذ أو حي الله إلى صمويل أن يذهب إلى بيت يسي في بيت لحم و يسح طهر ابناء يسي ليكون ملكا على إسرائيل بعد حين ، وساق الله داود إلى شاول (طالوت) اصغر أبناء يسي ليكون ملكا على إسرائيل بعد حين ، وساق الله داود إلى شاول (طالوت) بتقدير عجيب في غلى عند شاول، وكان داود من قبل راعى غنم أبيه ، وكان ذا شجاعة و نشاط بتقدير عجيب في غنى عند شاول، وكان داود من قبل راعى غنم أبيه ، وكان ذا شجاعة و نشاط

وحسن سمت ، وله نبوغ في رمى المقلاع ، فكان ذات يوم التقى الفلسطينيون مع جيس طالوت وخرج زعيم من زعماء فلسطين اسمه جُلْيَات كما تقدم ، فلم يستطع أحد مبارزته فانبرى له داود ورماه بالمقلاع فأصاب الحجر جبهته وأسقطه إلى الأرض واعتلاه داود واخترط سيفه وقطع رأسه ، فذهب به إلى شاول وانهزم الفلسطينيون ، وزوج شاول ابنته السهاة ميكال من داود، وصار داود بعد حين ملكا عوض شاول ، ثم آتاه الله النبوءة فصار ملكا نبيئا ، وعلمه مما يشاء . ويأتى ذكر داود عند قوله تعالى : « وتلك حجتنا ءاتينها إبر هيم على قومه » فى سورة الأنعام .

﴿ وَلَوْ لَا دَفَاءُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَـكِنَّ ٱللَّهَ 
ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ 251

ذيلت هذه الآية العظيمة ، كل الوقائع العجيبة ، التي أشارت بها الآيات السالفة: لتدفع عن السامع المتبصر ما يخامره من تطلب الحكمة في حدثان هذه الوقائع وأمثالها في هذا العالم ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان ، وحكمة من حكم التاريخ، ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول هذه الآية ، وقبل إدراك ما في مطاويها ، عطفت على العبر الماضية كما عطف قوله « وقال لهم نبيئهم » وما بعده من رؤوس الآي ، وعدل عن المتعارف في أمثالها من ترك العطف ، وسلوك سبيل الاستئناف . وقرأ نافع ، وأبو جعفر ، ويعقوب ولولا دفاع الله الناس بصيغة المفاعلة ، وقرأه الجمهور دفع بصيغة المجرد .

والدفاع مصدر دافع الذي هو مبالغة في دفع لا للمفاعلة ، كقول موسى جابر الحنفي : لا أشتهى يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب

وإضافته إلى الله مجاز عقلى : كما هوفى قوله ﴿ إِن الله يُدَ فَع عَن الذين عَامنوا ﴾ أى يدفع لأن الذى يدفع حقيقة هو الذى يباشر الدفع فى متمارف الناس وإنما أسند إلى الله لأنه الذى قدره وقدر أسبابه . ولذلك قال ﴿ بعضهم ببعض ﴾ فجعل سبب الدفاع بعضهم وهو من باب : وما رميت إذ رميت و لكن الله رمى . وأصل معنى الدفع الضرب باليد للإقصاء عن المرام. قال: 

\* فدفعتها فتدافعت \*

وهو ذبعن مصلحة الدافع ومعنى الآية: أنه لولاوقوعدفع بمض الناس بمضا آخر بتكوين الله وإبداعه قوة الدفع و بواعثه في الدافع ، لفسدت الأرض : أي من على الأرض ، واختل

نظام ما علما : ذلك أن الله تعالى لما خلق الموجودات التي على الأرض من أجناس ، وأنواع، وأصناف ، خلقها قابلة للاضمحلال ، وأودع في أفرادها سننا دلت على أن مراد الله بقاؤها إلى أمد أراده ، ولذلك نجد قانون الحَلَفية منبثا في جميع أنواع الموجودات فما من نوع إلا وفي أفراده قوة إيجاد أمثالها لتكون تلك الأمثال أخلافًا عن الأفراد عند اضمحلالها، وهذه القوة هي المعبر عنها بالتناسل في الحيوان ، والبذر في النبت ، والنضح في المعادن ، والتولد في المناصر الحكياوية . ووجود هذه القوة في جميع الموجودات أول دليل على أن موجدِها صلاحيتها ، ونعلم من هذا أن الله خالق هذه الأكوان لا يحب فسادها ، وقد تقدم لنا تفسير قوله « وإذا تولى سمى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » . ثم إن الله تعالى كما أودع في الأفراد قوة مها بقاء الأنواع ، أودع في الأفراد أيضا قوى مها بقاء تلك الأفراد بقدر الطاقة ، وهي قوى تطلُّب الملائم ودفع المنافي ، أو تطلُّب البقاء وكراهية الهلاك ، ولذلك أودع في جميع الكائنات إدراكات تنساق بها ، بدون تأمل أو بتأمل ، إلى مافيه صلاحها وبقاؤها ، كانسياق الوليد لالتهام الثدى، وأطفال الحيوان إلى الأنداء والمراعى، ثم تتوسع هذه الإدراكات ، فيتفرع عنهاكل ما فيه جلب النافع الملائم عن بصيرة واعتياد . ويسمى ذلك بالقوة الشاهية . وأودع أيضا في جميع الكائنات إدراكات تندفع بها إلى الذب عن أنفسها ، ودفع العوادي عنها ، عن غير بصيرة ، كتمريض اليد بين الهاجم وبين الوجه، وتعريض البقرة رأسها بمجردالشعور بمايهجم عليها من غير تأمل في تفوق قوةالهاجم على قوة المدافع ثم تتوسع هاته الإدراكات فتتفرع إلى كل مافيه دفع المنافر من ابتداء بإهلاك من يتوقع منه الضر، ومن طلب الكين ، وأتحاذ السلاح ، ومقاومة العدو عندتوقع الهلاك ، ولو بآخرما في القوة. وهو القوة الغاضبة ولهذا تزيدةوة المدافعة اشتدادا عند زيادة توقع الأخطار حتى في الحيوان. وماجعله الله في كل أنواع الموجودات من أسباب الأذى لمريد السوءبه أدل دليل على أن الله خلقيا لإرادة بقائها، وقد عَوَّضَ الإنسان عماً وهبه إلى الحيوان العقلَ والفكرة في التحيل على النجاة ممن يريد به ضرراً ، وعلى إيقاع الضر بمن يريده به قبل أن يقصده به ، وهو المعبر عنه بالاستمداد. ثم إنه تعالى جعل لكل نوع من الأنواع ، أو فرد من الأفراد خصائص فيها منافع لغيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر . فهذا ناموس عام . وجعل

الإنسان بما أودَعه من العقل هو المهيمن على بقية الأنواع. وجمل له العلم بما فى الأنواع من الخصائص، وبما فى أفراد نوعه من الفوائد.

خفاق الله تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دفع من الله يدفع مريد الضر بوسائل يستعملها المراد المسراره ، ولولا هذه الوسائل التي خولها الله تعالى أفراد الأنواع ، لاشتد طمع القوى في إهلاك الضعيف ، ولاشتدت جراءة من يجلب النفع إلى نفسه على منافع يجدها في غيره ، فابتزها منه ، ولا فرطت أفراد كل نوع في جلب النافع الملائم إلى أنفسها بساب النافع الملائم لغيرها ، مما هو له ، ولتناسى صاحب الحاجة ، حين الاحتياج ، ما في بقاء غيره من المنفعة له أيضا . وهكذا يتسلط كل ذى شهوة على غيره ، وكل قوى على ضعيفه ، فيهلك القوى الضعيف، له أيضا . وهكذا يتسلط كل ذى شهوة على غيره ، وكل قوى على ضعيفه ، فيهلك القوى الضعيف، ويهلك الأقوى القوى " وتذهب الأفراد تباعا ، والأنواع كذلك حتى لا يبقى إلا أقوى الأفراد من أقوى الأنواع ، وذلك شيء قليل ، حتى إذا بتى أعوزته حاجات كثيرة لا يجدها في نفسه ، وكان يجدها في غيره : من أفراد نوعه ، كاجة أفراد البشر بعضهم إلى بعض ، أو في نفسه ، وكان يجدها في غيره : من أفراد نوعه ، كاجة أفراد البشر بعضهم إلى بعض ، أو من أنواع أخر ، كاجة الإنسان إلى البقرة ، فيذهب هدرا .

ولما كان نوع الإنساع هو المهيمن على بقية موجودات الأرض وهوالذى تظهر فى أفراده جميع التطورات والمساعى ، خصته الآية بالسكلام فقالت : « ولولا دفع الله الناس بمضهم ببعض لفسدت الأرض» إذ جعل الله فى الإنسان القوة الشاهية لبقائه وبقاء نوعه ، وجعل فيه القوة الفاضبة لرد المفرط فى طلب النافع لنفسه ، وفى ذلك استبقاء بقية الأنواع ؟ لأن الإنسان يذب عنها لما فى بقائها من منافع له .

وبهذا الدفاع حصلت سلامة القوى ، وهو ظاهر ، وسلامة الضعيف أيضا لأن القوى إذا وجد التعب والمكدرات فى جلب النافع ، ستم ذلك ، واقتصر على ما تدعو إليه الضرورة . وإنما كان الحاصل هو الفساد ، لولا الدفاع ، دون الصلاح ، لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه القوة الشاهية بما يوجد فى أكثر المفاسد من اللذات العاجلة القصيرة الزمن ، ولأن فى كثير من النفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كثيرة ، ولأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعى مضرة النفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كثيرة ، ولأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعى مضرة غيرها ، بخلاف النفوس الصالحة ، فالنفوس الشريرة أعمد إلى انتهاك حرمات غيرها ، ولأن الأعمال الفاسدة أسرع فى حصول آثارها ، وانتشارها ، فالقليل منها يأتى على الكثير من الصالحات ، فلا جرم لولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم المفسدين ، لأسرع ذلك فى فساد حالهم ، ولمم الفساد أمورهم فى أسرع وقت .

وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب؛ فبالحرب الحائرة يطلب المحارب غصب منافع غيره، وبالحرب العادلة ينتصف المحق من المبطل، ولأجلها تتألف العصبيات والدعوات إلى الحق، والإنحاء على الظالمين، وهزم الكافرين.

ثم إن دفاع الناس بعضهم بعضايصد المسدعن محاولة الفساد ، و نفس شعور المفسد بتأهب غيره لدفاعه يصده عن اقتحام مفاسد جمة .

ومعنى فساد الأرض: إما فساد الجامعة البشرية . كما دل عليه تعليق الدفاع بالناس ، أى لفسد أهل الأرض ، وإما فساد جميع ما يقبل الفساد ، فيكون في الآية احتباك ، والتقدير : ونولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض : أى من على الأرض ولفسد الناس .

والآية مسوقة مساق الامتنان ، فلذلك قال تمالى « لفسدت الأرض » لأنا لا يحب فساد الأرض : إذف فسادها \_ بمعنى فساد ما عليها \_ اختلال نظامنا ، وذهاب أسباب سعادتنا ، ولذلك عقبه بقوله « ولكن الله ذو فضل على العلمين » فهو استدراك مما تضمنته «لولا» من تقدير انتفاء الدفاع؛ لأن أصل «لولا» «لو» مع «لا» النافية: أى لو كان انتفاء الدفاع موجود الفسدت الأرض وهذا الاستدراك في هذه الآية أدل دليل على تركيب (لولا) من (لو) و (لا): إذ لا يتم الاستدراك على قوله « لفسدت الأرض » لا أن فساد الأرض غير واقع بعد فرض وجود الدفاع، إن قلنا «لولا» حرف امتناع لوجود

وعلق الفضل بالعالمين كالهم لأن هذه المنة لا تختص.

## ﴿ تِلْكَ اَيْتُ ٱللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ 252

الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وما فيها من العبر، ولكن الحكم العالية في قوله « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض »، وقد تَزَّ كَمَا مَنْزِلَةَ المشاهد لوضوحها وبيانها وجملت آيات لأنها دلائل على عظم تصرف الله تعالى وعلى سعة علمه.

وقوله « وإنك لمن المرسلين » خطاب المرسول صلى الله عليه وسلم : تنويها بشأنه ، وتثبيتا لقلبه ، وتعريضا بالمنكرين رسالته . وتأكيد الجملة بإن للاهتمام بهذا الخبر ، وجيء بقوله « من المرسلين » دون أن يقول : « وإنك لرسول الله » ، للرد على المنكرين بتذكير همأنه ما كان بدعا من الرسل ، وأنه أرسله كما أرسل من قبله ، وليس في حاله ما ينقص عن أحوالهم.

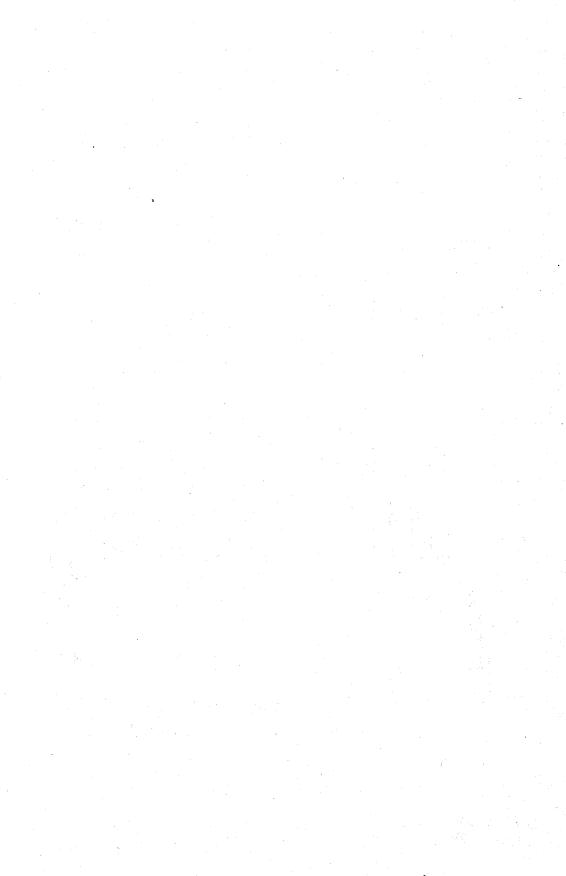

# فهرس لقدالث بی من لجزءالث بی

## سورة البقرة

| 261         | واذكروا الله في ايام معدودات _ إلى _ اليه تحشرون   |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 265         | ومن الناس من يعجبك قوله _ إلى _ ولبئس المهاد       |
| 272         | ومن الناس من يشـري نفسه ـ إلى ـ رؤوف بالعباد       |
| 275         | يا ايها الذين آمنوا ادخلوا ـ إلى ـ عزيز حكيم       |
| 281         | هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله _ إلى _ ترجع الأمور   |
| <b>2</b> 88 | سل بني اسرائيل ـ إلى ـ شديد العقاب                 |
| 293         | زين للذَّين كفروا الحياة الدنيا ــ إلى ـ بغير حساب |
| 298         | كان الناس امة واحدة _ إلى _ فيما اختلفوا فيه       |
| 308         | وما اختلف فيه الا الذين اوتوه ـ إلى ـ صراط مستقيم  |
| 313         | ام حسبتم ان تدخلوا الجنة _ إلى _ نصر الله قريب     |
| 317         | يسألونك ماذا ينفقون ـ إلى ـ فإن الله به عليم       |
| 319         | كتب عليكم القتال _ إلى _ وانتم لاتعلمون            |
| 323         | يسالونك عن الشهر الحرام _ إلى _ قتال فيه كبير      |
| 328         | وصد عن سبيل الله _ إلى _ أكبر من القتل             |
| 331         | ولايزالون يقاتلونكم _ إلى _ إن استطاعوا            |
| 332         | ومن يرتدد منكم عن دينه _ إلى _ هم فيها خالدون      |
| 337         | ان الذين آمنوا والذين هاجروا _ إلى _ غفور رحيم     |
| 338         | يسألونك عن الحمر والميسر _ إلى _ من نفعهما         |
| 351         | ويسالونك ماذا ينفقون ـ إلى ـ في الدنيا والآخرة     |
| 354         | ويسالونك عن اليتامى _ إلى _ عزيز حكيم              |
| 359         | ولاتنكحوا المشركات ـ إلى ـ لعلهم يتذكرون           |
|             |                                                    |

| 364 | ويسالونك عن المحيض ـ إلى ـ ويحب المتطهرين                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 370 | نساعِکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنتي شئتم                     |
| 374 | وقدموا لانفسكم ـ إلى ـ وبشر المؤمنين                      |
| 375 | ولا تجعلوا الله عرضة _ إلى _ سميع عليم                    |
| 380 | لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ـ إلى ـ غفور صليم        |
| 384 | للذين يؤلون من نسائهم _ إلى _ سميع عليم                   |
| 388 | والمطلقات يتربص بانفسهن ـ إلى ـ إن أرادوا إصلاحا          |
| 396 | ولهن مثل الذي عليهن _ إلى _ عزيز حكيم                     |
| 403 | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان                |
| 407 | ولا يحل لكم ان تأخذوا ـ إلى ـ فيما افتدت به               |
| 413 | تلك حدود الله فلا تعتدوها _ إلى _ هم الظالمون             |
| 414 | فان طلقها فلاتحل له من بعد _ إلى _ حدود الله              |
| 420 | وتلك حدود الله يُبيِّنها لقوم يعلمون                      |
| 421 | واذا طلقتم النساء _ إلى _ ظلم نفسه                        |
| 424 | ولا تتخذوا آيات الله هزؤا _ إلى _ بكل شيّ عليم            |
| 425 | واذا طلقتم النساء _ إلى _ وأنتم لاتعلمون                  |
| 429 | والوالدات يرضعن أولادهن ـ إلى ـ بما تعملون بصير           |
| 441 | والذين يتوفون منكم ـ إلى ـ بما تعملون خبير                |
| 450 | ولا جناح عليكم فيما عرضتم به _ إلى _ حتى يبلغ الكتاب أجله |
| 456 | واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم _ إلى _ غفور حليم       |
| 456 | لاجناح عليكم ان طلقتم النساء _ إلى _ بما تعملون بصير      |
| 465 | حافظوا على الصلوات _ إلى _ لله قانتين                     |
| 469 | فان خفتم فرجالا او ركبانا _ إلى _ ما لم تكونوا تعلمون     |
| 471 | والذين يتوفون منكم _ إلى _ عزيز حكيم                      |
| 474 | وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين                   |
| 475 | كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون                     |
| *   |                                                           |
|     |                                                           |
|     |                                                           |

| 475 | الم قر إلى الدين خرجوا - إلى - سميع عليم                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 481 | من ذا الذي يقرض الله _ إلى _ واليه ترجعون                   |
| 484 | ألم تر إلى الملأ من بني اسرائيل - إلى - عليم بالظالمين      |
| 489 | وقال لهم نبيّه م إن الله قد بعث لكم طالوت _ إلى _ واسع عليم |
| 492 | وقال لهم نبيُّهُم إن آية ملكه _ إلى _ إن كنتم مؤمنين        |
| 495 | فلما فصل طالوت بالجنود ـ إلى ـ وعلَّمه نما يشاء             |
| 500 | ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ـ إلى ـ ذو فضل على العالمين |
| 503 | تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين           |